

# حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ الطّبْعَة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

ISBN 9953-81-428-7



الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

كارابل حزم الطائباعة والنشير والتونهييع بيروت ـ لبنان ـ ص.ب: 14/6366 هاتف وفاكس: 701974 ـ 300227 (009611) بريد إلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb



# الفت المنافقة المنافق

عِلَىٰ خَصْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ الْعِنْ الْحِيْلِ اللَّهِ عِلَىٰ الْحَالِيِّ الْحَالِي الْحَالِيِّ الْحَالِيِيِّ الْمَالِيِيِيِيِّ الْمَالِيِيِيِّ الْمِلْمِيِيِيِيِّ الْمِلْمِيلِيِيِيِيِيِّ الْمِ

شَرَعُ عَلَى اللَّهُ الْمِثِ الْأَمْرَاتُ قَ

للعَــلَّامَة جِـــَــمُداً رُجُدَ الدَّاه ٱلشَّنقيَطِيّ

دلههٔ دخفیْه د بحکی کی برم میرفه لام محریث

الْمُشْفِ العام لَعَهَا لُهُ مَكَّة المُحَهَّة بجبَّة

نضيَّلة إثين العَلَّامة أ. د. خَلُمُونَ الْأَجُرَبُ مَىايلېنى لىنگىمة أ. د . عَبْراللە بْن بِنَيْه

المُحَلَّدالثَّاني دار ابن حزم

## باب صلاة العيدين

- معنى العيد وتاريخ مشروعية صلاة العيدين.
  - حكم صلاة العيدين.
  - وقت صلاة العيدين.
  - حكم النداء لصلاة العيدين.
    - صفة صلاة العيدين.
      - خطبتا صلاة العيد.
    - آداب صلاة العيدين.
      - التكبير أيام النحر.
- الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات.
  - الغسل والتزين في العيدين.

والْعِيدُ سُنَّةٌ إِلَيْهَا يُخْرَجُ جَهْراً بِكَالْأَعْلَى وَكَالشَّمْس وَفي سَبْعاً وفي ثَانِيةٍ خَمساً بِلَا نحظبتها ووسطها وانصرف غُيرِ طَرِيقِهِ وَأَنْ يُلَكِّيا تَكْبِيرُهُ مِنَ الْخُرُوجِ جَهْرَا وَالنَّاسُ هَكَذَا وَذَا إِلَى قِيَامُ وَكَبَّرُوا سِرّاً بِتَكبِيرِ الإِمامُ وَيَنبَغي مِنْ ظُهْرِ يوْم النَّحْرِ كلِّ فريضَةٍ لِصُبْحَ الرَّابِع اللّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَحَسُنَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَعاً وللَّهُ ثمَّ ثَلاثُ النَّحْرِ مَعْلُوماتُ وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَينِ مِمَّا يُندَبُ

ضُحاً يِقَدْرِ ما تَجِينُ دَرَجُوا وَلا نِسداءِ وَهْتِي ركعَتَانِ أُولاهُ بِالإِحْرَامِ تَكْبِيرٌ يَفِي تَكْبِيرٌ يَفِي تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَاجْلِسْ أَوَّلَا تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَاجْلِسْ أَوَّلَا بَعْدُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي بَعْدُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْمُصَلِّى شُكْرًا هُناكَ مَا كَانَ بِهِ مُضَحِّيا الْمَصَلَّى شُكْرًا الْإَمَامِ للإِحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ الإَمَامِ للإِحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ في خُطْبَةٍ وَيُنْصِتُونَ لِلْكَلَامُ اللَّمَامِ للإِحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ في خُطْبَةٍ وَيُنْصِتُونَ لِلْكَلَامُ اللَّمَامِ للإِحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ اللَّمَامِ للإِحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ اللَّمَامِ للإِحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ اللَّمَامِ للإَحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ اللَّمَامِ للإَمْامِ مِنْ أَلْمَامِ مِنْ اللَّمَامِ مَامِلَةً وَيُنْصِتُونَ لِلْكَلَامُ اللَّمَامِ اللَّمَامِ مَنْ اللَّمَامِ مَنْ اللَّمَامِ وَالتَّعْلَيْبُ وَحَسَنُ النَّمِيابِ وَالتَّعْلَيْبُ وَحَسَنُ النَّيَابِ وَالتَّعْلَيْبُ وَحَسَنُ النَّيابِ وَالتَّعْلِيْبُ وَالتَّعْلِيُّةِ وَيُوالِمُ مَعْلَمُ وَالتَّعْلِيْبُ وَالتَعْلِيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالْتَعْلِيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالتَعْلِيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالتَعْلَيْبُ وَالْمَامِ وَالتَعْلِيْبُ وَالتَعْلِيْبُ وَالْمَامِ وَالتَعْلِيْبُ وَالْمَنْ وَالتَعْلَيْبُ وَالْمَامِ وَالتَعْلِيْفِ وَالْمَامِ وَالتَعْلَيْبُ وَالْمَعْلُونَامِ وَالتَعْلِيْفِي وَالْمَامِ وَالتَعْلِيْفِ وَالْمُعِلَى وَالْمَامِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمَامِ وَالْمُعْلِيْفِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيْفُ وَالْمَامِ وَالْمُعْلِي وَالْمَامِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِيْفِي وَالْمُعِلَى وَالْمُولِي وَلَمْ وَلَامُوالْمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِي وَالْمَامُ وَالْمُعْلِيْفِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيْفِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيقُوالْمُ وَالْمُعْلِيْفِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيْفِي وَالْمُ

## • معنى العيد وتاريخ مشروعية صلاة العيدين:

(والْعِيدُ): مأخوذ من العود؛ سمي به لأن لله فيه عوائد الإحسان على عباده، أو لأنه يعود ويتكرر، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، أو تفاؤلاً بعوده على من أدركه.

وقد شرع في السنة الثانية من الهجرة.

ما جاء فيه:

عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله على المدينة ولهم يومان يلعبون

فيهما في الجاهلية فقال: «إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الفطر ويوم النحر»(١). رواه أحمد.

واليومان: يوم النيروز وهو: أول السنة الشمسية، ويوم المهرجان وهو: أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان، وهما يومان معتدلان في الهواء والحرارة والبرودة يستوي فيهما الليل والنهار.

# • حكم صلاة العيدين:

(سُنَّةٌ).

فعند المالكية (٢): صلاة العيد سنة مؤكدة لمواظبة النبي على عليها على من تجب عليه الجمعة، وتستحب لغيرهم، ولا تقع سنة إلا في جماعة.

وعند الشافعية (٣): صلاة العيد سنة مؤكدة، وتشرع جماعة، وهي أفضل في غير الحاج بمنى. أما هو فلا تسن له جماعة، وتسن له منفرداً، وتشرع للمقيم والمسافر والعبد والمرأة، ولا تتوقف على شروط الجمعة.

وعند الحنفية (٤): صلاة العيد واجبة، وقيل: سنة مؤكدة على من تجب عليه الجمعة، وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة فإنها في العيد بعد الصلاة وهي سنة في العيد.

وعند الحنابلة (٥): صلاة العيد فرض كفاية على من تلزمه الجمعة، وشروطها كشروط الجمعة من استيطان وغيره \_ وقد تكون سنة وذلك في حق من فاتته مع الإمام \_ ما عدا الخطبتين فإنهما سنة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۱۳٤) في الصلاة، باب صلاة العيدين، والنسائي (۳/ ۱۷۹) في صلاة العيدين، وأحمد (۱۲۰۲، ۱۲۸۷، ۱۳۲۷، ۱۳۲۲،)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱٤۸۸)، والبيهقي في «السنن» (۳/ ۲۷۷)، والبغوي (۱۰۹۸) من طرق عن حميد، عن أنس مرفوعاً به..

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ المرام، (١٣٨ - ١٣٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۰۵). (۳) انظر: «روضة الطالبين» (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (٢/ ٣٨).(٥) انظر: «المغني» (٢/ ٢٣٧).

#### • وقت صلاة العيدين:

(إِلَيْهَا يُخْرَجُ ﴿ ضُحاً بِقَدْرِ مَا تَحِينُ دَرَجُوا ﴿).

فعند المالكية والحنفية والحنابلة (١) وقت صلاة العيد من حل النافلة وهو: ارتفاع الشمس قدر رمح للزوال.

وعند الشافعية (٢٠): وقت صلاة العيد من طلوع الشمس ـ وإن لم ترتفع ـ للزوال، ويسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر رمح.

# • حكم النداء لصلاة العيدين:

(بِلَا إِقَامَةٍ وَلا أَذَان ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة؛ لأنها نافلة والنوافل لا أذان لها ولا إقامة.

وعند المالكية (٤): يكرهان فيما عدا الفرض.

#### ما جاء في عدم الأذان والإقامة لها:

عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله على صلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكناً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم». فقامت امرأة من سِطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير». فقال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من قرطهن وخواتمهن»(٥). رواه مسلم وأحمد.

<sup>(</sup>١) انظر: «الهداية» (١/٩٤)، و«المدونة» (١/١٥٧)، و«المغني» (٢/٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١/ ٩٤)، و«المدونة» (١/ ١٥٧)، و«المجموع» (٥/ ٣٣)، و«المغني» (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الشرح الكبير» (١٩١/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢/ ٣٧٧) في العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، ومسلم (٨٨٥) في العيدين في فاتحته، وأبو داود (١١٤١) في الصلاة، باب الخطبة يوم العيد، والنسائى (٣/ ١٨٦، ١٨٧) في العيدين، باب قيام الإمام في =

وعن مالك: «أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله ﷺ إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا»(١). رواه مالك.

وعن ابن عباس قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ العيد وأبي بكر وعمر فكلهم صلوا قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة»(٢). رواه أحمد.

(وَلا نِداءٍ) لا يقال: الصلاة جامعة.

وعند المالكية (٢٠): يكره ما لم يتوقف الإعلام بالدخول من الإمام في الصلاة على ذلك كما في الأمصار في هذا الزمن، وقيل: لا كراهة مطلقاً.

<sup>=</sup> الخطبة متوكئاً على إنسان وأحمد (١٥٠٨٥).

\_ وقوله ﷺ: «فإن أكثركن» أي: أكثر جنس النساء وليس المراد أكثر الحاضرات. قاله السندي.

ـ وقوله: «سفعاء الخدين» قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٧٤): السُّفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر.

ـ وقوله ﷺ: «وتكفرن العشير» أي: تنكرن إحسان الزوج قاله السندي.

ـ وقوله: "سِطة النساء": أي من أوساطهن حسباً ونسباً. انظر: النهاية ص٤٢٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، (١/ ١٢٥) بهذا السياق.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٩/٥): «لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند، وفيه أحاديث صحاح مسندة عن النبي على وهو أمر لا خلاف فيه ببن العلماء، ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير، وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وجماعة الصحابة وعلماء التابعين، وفقهاء الأمصار».

ـ ثم أخرج بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «صلى رسول الله على يوم عيد ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة».

وبسنده عن جابر بن سمرة أيضاً قال: «صليت مع رسول الله ﷺ غير مره ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ٣٧٧) في العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد، ومسلم (٢) أخرجه البغاري في فاتحته، وأبو داود (١١٤٧) في الصلاة، باب ترك الأذان في العيد، والنسائي (٣/ ١٨٣) في العيدين، باب ترك الأذان للعيدين، وأحمد (٣٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية الخرشي» (٢/ ٢٣٤).

وعند غيرهم (١): يندب أن يقال: الصلاة جامعة.

#### • صفة صلاة العيدين:

(وَهْيَ رَكَعَتَانِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن صلاة العيد ركعتان.

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس «أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، وجعلن يلقين: تلقي المرأة خرصها وسخابها»(٣). رواه البخاري ومسلم.

(جَهْراً بِكالأعْلَى وَكالشَّمْسِ).

فعند المالكية (٤٠): الجهر مندوب والقراءة بالسور المذكورة ونحوها من قصار المفصل كذلك.

#### ما جاء في ذلك:

عن النعمان بن بشير قال: «كان النبي عَلَيْهُ يقرأ في العيدين والجمعة «سبح اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية»، وربما اجتمعا في يوم فيقرأ بهما»(٥). رواه الترمذي وأحمد.

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر الرائق» (٢/٨/٢)، و«الأم» (١/ ٢٦٩)، و«المغنى» (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ٣٧٧) في العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ومسلم (٨٨٤) في العيدين، باب ترك الصلاة قبل الصلاة وبعدها في المصلى، وأبو داود (١١٥٩) في الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي (٣٧٥) في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي (٣/ ١٩٣) في العيدين، باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، وابن ماجه (١٢٧٣) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين، وأحمد (٣٠٦٣).

<sup>(</sup>خرصها): الخُرص: الحلقة الصغيرة من الحُلى.

<sup>(</sup>سخابها) السّخاب: القلادة من الخرز يلبسها الصبيان والجواري. «جامع الأصول» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٨)، و«الذخيرة» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٨٧) في الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأبو داود (١١٢٢) =

وعند الحنفية(١): الجهر سنة، والقراءة بالسور المذكورة مندوبة.

وعند الشافعية (٢): الجهر مندوب، وكذلك القراءة باقتربت الساعة أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية.

#### ما جاء في القراءة باقتربت:

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله على في الأضحى والفطر؟ قال: «كان يقرأ فيهما ق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر»(٣). رواه أبو داود ومالك.

وعند الحنابلة (٤): الجهر بالقراءة مندوب، وكذلك القراءة بسبح في الأولى وفي الثانية بالغاشية.

(وَني ۞ أُولاهُ بالإحْرَامِ تَكْبيرٌ يَفِي ۞ سَبْعاً وفي ثَانِيةٍ خَمساً بِلَا ۞ تَكْبيرَةِ الْقِيَام).

فعند المالكية (٥): يكبر سبعاً بالإحرام في الأولى، وفي الثانية خمساً بغير القيام قبل القراءة يرفع يديه ندباً عند تكبيرة الإحرام فقط، يسكت الإمام بين

في الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي (٥٣٣) في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي (٣/ ١٨٤) في العيدين، باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وابن ماجه (١٢٨١) في الإقامة، باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، ومالك في «الموطأ» (١/ ١١١) في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، وأحمد (١٨٤٠٩)، وابن خزيمة (١٤٦٣)، وابن حبان (٢٨٢١).

انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأم» (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٩١) في العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، وأبو داود (١١٥٤) في الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، والترمذي (٥٣٤) في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي (٣/ ١٨٣، ١٨٤) في العيدين، باب القراءة في العيدين به (ق) و(اقتربت)، وابن ماجه (١٢٨٢) في الإقامة، باب ما جاء في صلاة العيدين، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٨٠) في العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، وأحمد (٢١٨٩٦) (٢١٩١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (٢/ ٢٣٤). (٥) انظر: «المدونة» (١٦٩١).

كل تكبيرتين قدر تكبير من خلفه، ويقضي المسبوق ما سبق به من التكبير ما لم يركع الإمام، فإن ركع تركه ولا شيء عليه، وكل تكبيرة ما عدا الإحرام سنة مؤكدة فإن تركه كله أو بعضه ما عدا الإحرام عمداً لم تبطل صلاته وأساء ولا سجود عليه، وإن كان سهواً وتذكره في القراءة أتى به وأعاد القراءة وسجد بعد السلام، وإن تذكره بعد الركوع سجد قبل السلام فإن لم يسجد تبطل، ولم نعلم خلافاً في أن الصلاة لا تبطل بترك التكبير في صلاة العيد ما عدا تكبيرة الإحرام سواء ترك عمداً أو سهواً.

ما جاء في التكبير سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية والتكبير قبل القراءة:

عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله على قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده «أن رسول الله على كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة (١). رواه ابن ماجه وأبو داود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۲۷۷) في الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، والدارقطني (۲/ ۳۸۵ رقم ۱۷۲۷)، والحاكم (۲۰۷۳)، والبيهقي (۳/ ۲۰۸) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده به.

وهو حديث مسلسل بالضعفاء والمجهولين، وذكرهم العقيلي في الضعفاء (٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠٠) وقال: «ليسوا بشيء» لكن للحديث شواهد يتقوى بها، منها:

ا ـ عن عائشة ﷺ قالت: إن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءة». أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وأبن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد (٢٤٤٠٩)، والدارقطني (٢/ ٣٨٥ رقم ١٧٢٦) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا إسناد حسن. ابن وهب صحيح السماع من ابن لهيعة.

Y ـ عن عبد الله بن عمرو ولله مرفوعاً. الكبر في عبد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها». أخرجه أبو داود (١١٥١، ١١٥٢) بلفظ «التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما»، وابن ماجه (١٢٧٨) بلفظ: الكبر في صلاة العبدين سبعاً وخمساً». .، وأحمد (٦٦٨٨) وهذا لفظه، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وعبد الله الطائفي قال فيه ابن معين: صويلح، وأخرى: ضعيف. ووثقه ابن المديني، =

وعند الشافعية (1): يكبر ثمانياً بالإحرام يمكث بين كل تكبيرتين قدر آية يهلل، ويحسن أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبل القراءة، وفي الثانية خمساً بغير القيام قبل القراءة، ويندب أن يرفع يديه في الجميع، وهذا التكبير من الهيئات ما عدا الإحرام ليس بفرض ولا سنة، ولا سجود لتركه مطلقاً، ولا تبطل الصلاة بتركه ولو نسيه وشرع في القراءة فات، وفي القديم يكبره ما لم يركع.

وعند الحنفية (٢): يكبر في الأولى أربعاً بالإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ثلاثاً بعدها، فإن زاد الإمام وجب على المقتدي متابعته إلى ستة عشر، ولو قدم التكبير على القراءة في الثانية جاز، ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تكبيرات، ولا بأس أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والتكبير ما عدا الإحرام واجب، وقيل: يسجد لتركه وقيل: لا يسجد، ولم تبطل بتركه مطلقاً.

وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (٢٨٨/١): مقارب الحديث،
 وصحح حديثه هذا. وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي رجاله ثقات. انظر: «الميزان»
 (٤/ ١٣٤ ـ ١٣٥).

٣ ـ عن ابن عمر ﷺ مرفوعاً بنحو حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني (٢/ ٣٨ رقم ١٧٣٢)، وفي سنده فرج بن فضالة، وهو ضعيف. كما في «التقريب» (٥٤١٨).

٤ - عن عمرو بن عوف المزني رضي مرفوعاً نحوه. أخرجه الترمذي (٥٣٦)، وابن ماجه (١٢٧٩)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٨٦) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو ضعيف كما في «التقريب» (٥٦٥١)، ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة (١٤٣٨، ١٤٣٩)، ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (٢٨٨/١) عن البخاري قوله: «ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضاً صحيح».

٥ ـ ويعتضد الحديث أيضاً بفعل أبي هريرة وابن عباس وابن عمر. أخرجه عنهم مالك في «الموطأ» (١/ ١٨٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ص٢٦ ـ ٣٢)، وانظر: «تلخيص الحبير» (٢/ ٦١٤ ـ ٦١٦)، و«البدر المنير» (٥/ ٥٥ ـ ٦٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» (١/ ٢٣٦)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المبسوط» (۲/ ۲۸).

وعند الحنابلة (۱): يكبر في الأولى سبعاً بالإحرام، وفي الثانية خمساً بغير القيام، قبل القراءة، ويندب أن يرفع يديه عند كل تكبيرة، وأن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وإن أحب قال غير ذلك، والتكبير ما عدا الإحرام سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه مطلقاً، وإن نسيه وشرع في القراءة لم يعد إليه، وفيه وجه بالإعادة، وإن تذكره بعد الركوع سقط، وإن تذكره بعد القراءة وأتى به لم يعد القراءة.

#### • خطبتا صلاة العيد:

(وَاجْلِسْ أَوَّلَا ﴿ خُطْبَتِهَا وَوسْطَهَا).

فعند المالكية (٢): يندب أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين يكبر في أولهما ووسطهما كخطبتي الجمعة يجلس ندباً في أول الخطبة وبينهما، يبدأهما بالحمد، يُعَلِّمُ الناس فيهما أحكام زكاة الفطر وأحكام الأضحية في عيد الأضحى، فإن قدمهما لم يَعْتَدَّ بهما، وتندب إعادتهما بعد الصلاة، فإن طال تركهما.

#### ما جاء في الجلوس أولهما وبينهما وأنهما بعد الصلاة:

عن جابر قال: «خرج رسول الله ﷺ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعدة ثم قام» (٣٠). رواه ابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۱/ ۲۳۰)، و«المدونة» (۱/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٨٩) في الصلاة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين من طريق أبي بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، حدثنا إسماعيل بن مسلم، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعاً به.. وفي سنده، أبو بحر، واسمه عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي، ضعيف، وشيخه إسماعيل بن مسلم الخولاني أضعف منه. انظر: «التقريب» (٤٨٩، ٣٩٦٨).

وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٦١٨) في سياق الكلام عن الجلوس بين الخطبتين في العيد فقال: «ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر، وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» اهـ.

وروي عن ابن مسعود أن قال: «السنة أن يخطب في العيدين خطبتين، فيفصل بينهما بجلوس». ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه =

وعن ابن عمر «أِن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة»(١).

وعن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله على كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإذا كان له حاجة لبعث ذكره للناس، أو كانت حاجة لغير ذلك أمر بها، وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا تصدقوا»، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل على ذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصراً مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما اعلم ثلاث مرات»(٢). رواهما مسلم.

وعن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: «أخرج مروان المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. قال: فقام رجل فقال: يا مروان؛ خالفت السنة أخرجت المنبر اليوم يوم العيد ولم يكن يخرج به في يوم عيد، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ

<sup>=</sup> القياس على الجمعة، قاله النووي في الخلاصة ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۳۷۵) في العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة، وباب الخطبة بعد العيد، ومسلم (۸۸۸) في العيدين، في فاتحته، والترمذي (۳۱ه) في في الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، والنسائي (۱۹۳/۳) في العيدين، باب صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجه (۱۲۷۲) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين، وأحمد (۲۹۵۷، ۴۹۵۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ٣٧٤) في العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، ومسلم (٨٥) في العيدين في فاتحته، والنسائي (٣/ ١٨٧) في العيدين، باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، وابن ماجه (١٢٨٨) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين، وأحمد (١١٣١٥)، وابن خزيمة (١٤٣٠)، وابن حبان (١٣٣١) في الزكاة، باب الأمر للرجال بالإكثار من الصدقة.

بها. قال: فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. قال: فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قَضَى ما عليه؛ سمعت رسول الله عليه يقول: «من رأى منكم منكراً فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(١). رواه أحمد.

وعند الشافعية والحنابلة (٢): تسن خطبتان بعد صلاة العيد، فإن فعلهما قبلها لم يعتد بهما، وأركانهما كخطبة الجمعة، يعلمهم في الفطر أحكام الفطرة، وفي الأضحية أحكام الأضحية، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.

#### ما جاء في التكبير فيهما:

عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني أبي عن أبي عن أبي عن جده قال: «كان النبي على يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين» (٣). رواه ابن ماجه.

وعند الحنفية (٤): يسن أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين، وسن أن يبدأهما بالحمد، يعلم الناس فيهما أحكام صدقة الفطر في الفطر والأضحى في الأضحى، فإن قدمهما على الصلاة صح وكره؛ لأنه مخالف للسنة كما لو تركهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٩) في الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو داود (١١٤٠) في صلاة العيدين، باب الخطبة يوم العيد، و(٤٣٤٠) في الملاحم، باب الأمر والنهي، والنسائي (١١١٨) في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان، وابن ماجه (١٢٧٥) في الإقامة، باب ما جاء في صلاة العيدين، و(٤٠١٣) في الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحمد (١١٠٧٣، ١١٤٦٠، ١١٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ٧٥)، و«المغنى» (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٨٧) في الصلاة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين، والحاكم (٣/٣)، والبيهقي (٣/٢٩٩) من طريق هشام بن عمّار، حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جده به. وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف، وأبوه وجده مجهولان، فهو مسلسل بالضعفاء والمجهولين. انظر: «التقريب» (٢٢٦٤، ٣٨٩٨، ٤٨٥٧). وقد سبق الكلام عن هذا السند ص٤١٨، حاشية (١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (٢/ ٤٠).

#### • آداب صلاة العيدين:

(وَانصَرِفِ \* بَعْدُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي \* غَيرِ طَرِيقِهِ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) أن الرجوع من طريق خلاف الذي جاء منه مندوب.

#### ما جاء فيه:

عن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه» (٢). رواه أحمد والترمذي.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقد روي هذا الحديث أيضاً من حديث جابر بهذا الإسناد، من طريق يونس بن محمد عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.. أخرجه البيهقي (٣/ ٣٠٨) ورجّع أنه عن أبي هريرة. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٤٧٤): «ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم»اه.

وحديث جابر أخرجه البخاري (٩٨٦) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث عنه بلفظ: «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق».

قال البخاري: احديث جابر أصحا.

وللحديث شواهد، منها:

١ ـ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «كان ﷺ يخرج إلى العيد من طريق، ويرجع من طريق أخر». أخرجه أبو داود (١١٥٦)، وابن ماجه (١٢٩٩)، وأحمد (٥٨٧٩) وفي سنده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف كما في «التقريب» (٣٥١٣).

٢ ـ عن أبي رافع قال: «كان ﷺ يأتي العيد ماشياً، ويرجع من غير الطريق الذي ابتدأ منه». أخرجه ابن ماجه (١٣٠٠) وفي سنده مندل بن علي وشيخه محمد بن عبيد الله وهما ضعيفان كما في «التقريب» (٦١٤٦، ٢٩٣١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح القدير» (۲/ ۱۱)، و«المدونة» (۱/ ۱٦٨)، و«الأم» (۱/ ٢٦٧)، و«المغني» (۲/ ٣٤٣). (۲/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥٤١) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي ﷺ إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر، وابن ماجه (١٣٠١) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم العيد، وأحمد (٨٤٥٤)، وابن خزيمة (١٤٦٨)، وابن حبان (٢٨١٥)، والحاكم (١/ ٢٩٦)، والبيهقي (٣/ ٣٠٨) من طرق عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة به..

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب «أن النبي ﷺ كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم، فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر»(١). رواه الشافعي.

وياسر أول من قتل شهيداً بمكة، قتله أبو جهل، وزوجته سمية بعده كذلك، وأما عمار فقتل بصفين شهيداً مع علي في وقد قال لهم رسول الله علي العبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»(٢).

٣ ـ وعن سعد القرظ عند ابن ماجه (١٢٩٨) نحوه، وفي سنده عبد الرحمن بن
 سعد بن عمار، ضعيف وأبوه وجده أيضاً وقد سبق الكلام عن هذه السلسلة من السند
 في ص٤١٨، الحاشية (١).

<sup>3</sup> \_ وحديث المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً عند الشافعي (١/ ٣٨٨) في «الأم».

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في كتاب «الأم» (٣٨٨/١) فقال: أخبرنا إبراهيم قال: حدثني خالد بن رباح، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.. فذكره.

وإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك كما ذكر الحافظ في «التقريب» (٢٤١)، والمطلب من طبقة التابعين، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال. فالحديث مرسل ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (٣/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩)، والطبراني في «الأوسط» (١٥٣١) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: أن رسول الله ﷺ مرّ بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: «أبشروا آل عمّار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وقال الهيثمي في المجمع (٢٩٣/٩): «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة»اه. وأبو الزبير، هو محمد بن مسلم صدوق إلا أنه يدلس، كما في «التقريب» (٦٣٣١).

ا ـ عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله على يقول لأبي عمار وأم عمار وعمار: «اصبروا آل ياسر، موعدكم الجنة». أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٣/٢٤) رقم ٧٦٩)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤٨٠) وقال: «رواه الطبراني وفيه: من لم أعرفهم» اه.

٢ ـ عن عمار ﷺ مرفوعاً: «اصبروا آل ياسر، موعدكم الجنة». أخرجه الطبراني كما في المجمع (٩/ ٤٨٠). وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

وقال الحافظ في الإصابة (٣/ ٦١٠) في ترجمة ياسر: وأخرج أبو أحمد الحاكم من طريق عقيل عن الزهري، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه =

(وَأَنْ يُذَكِّيَا ۞ هُناكَ مَا كَانَ بِهِ مُضَحِّيَا ۞ تَكْبِيرُهُ مِنَ الْخُرُوجِ جَهْرًا ۞ حَتَّى يُوَافِيَ المصَلَّى شُكْرًا ۞ وَالنَّاسُ هَكَذَا وَذَا إِلَى قِيَامٌ ۞ الِامَامِ لَلِإحْرامِ أَو جَيْءِ الإمامُ ۞).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (١٠): يندب التكبير جهراً من الخروج إلى المصلى إلى أن يقوم الإمام للصلاة.

وعند الحنفية (٢): يجهر بالتكبير في عيد الأضحى، ويسر به في عيد الفطر، وقيل: في عيد الفطر لا يكبر عند أبي حنيفة ويكبر عندهما.

وعند المالكية (٣): يندب إيقاعها بالصحراء إلا بمكة فالأفضل فعلها في المسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت، ويكره النفل قبلها وبعدها بالمصلى مطلقاً، وأما إذا صليت في المسجد فلا يكره مطلقاً، ويندب أن يسعى إليها ماشياً.

#### ما جاء في المشي:

عن ابن عمر قال: «كان النبي على يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً» (١٤). رواه ابن ماجه.

قال: قال رسول الله ﷺ فذكره، وهذا مرسل صحيح.
 وأخرجه أحمد (٤٣٩)، وابن سعد (٣/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩) و (١٣٦/٤ ـ ١٣٦) من طريق سالم بن أبي الجعد عن عثمان بلفظ: «أقبلت مع رسول الله ﷺ آخذاً بيدي نتمشى في البطحاء، حتى أتى على أبيه وأمه ـ يعني: عمار ـ وعليه يعذبون، فقال أبو عمار: يا

رسول الله، الدهر هكذا؟ فقال النبي ﷺ: «اصبر» ثم قال: «اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت». وإسناده منقطع، سالم بن أبي الجعد لم يدرك عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (١/١٥٧)، و«التفريع» (١/٥٣٥)، و«المجموع» (٥/٣٣)، و«الإنصاف» (٢/٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ١٩٥). (٣) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٥) في الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر متروك. كما في «التقريب» (٣٩٤٧).

وورد الحديث أيضاً عن سعد القرظ، وأبي رافع، وعلي وهي لا تخلو من ضعف شديد أيضاً:

أخرجها ابن ماجه (١٢٩٤، ١٢٩٦، ١٢٩٧)، وفي سند الأول: عبد الرحمن بن =

وعند الحنابلة (١٠): يسن فعلها في الصحراء إلا بمكة فالأفضل فعلها في الحرم، ويكره النفل قبلها وبعدها بالموضع الذي تؤدى فيه سواء المسجد وغيره على المأموم وغيره.

وعند الشافعية (٢٠): فعلها في المسجد أفضل مطلقاً إلا لعذر كضيقه وإلا فالصحراء أفضل، وقيل: الصحراء أفضل مطلقاً، ويكره النفل للإمام قبلها وبعدها مطلقاً.

وعند الحنفية (٣٠): يسنّ فعلها في الصحراء مطلقاً، ويكره النفل قبلها مطلقاً، وبعدها في المصلى.

(وَكَبَّرُوا سِرًّا بِتَكْبِيرِ الْإِمامْ \* في خُطْبَةٍ وَيُنْصِتُونَ لِلْكَلَامْ \*).

#### • التكبير أيام النحر:

(وَيَنبَغي مِنْ ظُهْرِ يوْمِ النَّحْرِ \* تكْبِيرهُ بِإثرِهِ وَإثْرِ \* كلِّ فريضَةٍ لِصُبْحِ الرَّابِع \* آخِرِ أيَّام مِنىً).

فعند المالكية (٤٠): يندب لكل مصل أن يكبر عقب خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الرابع من أيام التشريق، ويكره عقب نافلة وفائتة.

سعد بن عمار، وجهالة أبيه وجده كما بيناه غير مرة.

وفي الثاني: مندل بن علي العنزي، وشيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وكلاهما ضعيف.

وفي الثالث: الحارث بن عبد الله الأعور، ضعيف جداً.

وقال: الترمذي (٥٣٠) بعد تخريجه حديث علي ظليه: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً". وتعقب ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٦٧٨) تحسين الترمذي للحديث فقال: قلت:

وتعقب ابن الملقن في «البدر المنير» (١٧٨/٤) تحسين الترمدي للحديث فقال: فلت: «لكن الحارث الأعور استضعف، ونسبه الشعبي وغيره إلى الكذب».

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢٣٣/١) مرسلاً عن الزهري قال: «ما ركب رسول الله على في عيد ولا جنازة».

والخلاصة أن كلّ الروايات في هذا الباب ضعيفة لا تقوى بمجموعها وهو اختيار ابن الملقن في «البدر المنير» (٦٧٨/٤). والله أعلم.

انظر: «المغنى» (٢/ ٢٢٩).
 انظر: «الأم» (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٩). (٤) انظر: «عيون المجالس» (١/ ٤٣٠).

وعند الحنفية (۱): تكبير التشريق واجب على المقيم بالمِصْر إذا صلى المكتوبة في جماعة بمسجد، فلا يجب على المسافر، ولا على المقيم بالقرى، ولا على المنفرد، ولا عقب نافلة، وإذا فاتت صلاة من الصلوات التي يجب عليه أن يكبر بعدها ولو قضاها في غير أيام التشريق، وأما إذا قضى فائتة لا يجب التكبير عقبها في أيام التشريق فإنه لا يكبر عقبها، ويبدأ وقت التكبير عقب صلاة الصبح يوم عرفة، وينتهي عقب صلاة العصر آخر أيام التشريق.

وعند الشافعية (٢٠): التكبير سنة عقب الصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلاً أو جنازة وسواء صليت جماعة أو فرادى أداء أو قضاء، ووقته لغير الحاج عقب يوم عرفة إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، أما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخر أيام التشريق.

وعند الحنابلة<sup>(٣)</sup>: يسن التكبير عقب كل صلاة مفروضة، والمشهور عند الإمام أن تكون أداء في جماعة أو قضاء في أيام التشريق سواء كانت من أيام التشريق أو من غيرها، وإن فاتته من أيام التشريق وقضاها بعدها لم يكبر؛ لأن التكبير مقيد بالوقت.

وعن أحمد (٤): رواية أنه يكبر عقب الفريضة وإن صلى منفرداً، والتكبير عقب عقب الفريضة لا فرق فيه بين المقيم والمسافر والذكر والأنثى، ولا يكبر عقب نافلة، ولا من صلى الفرض فذا على المشهور، ويبدأ وقته من صلاة الصبح من يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم، ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرماً، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق وهي: الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۱۹۵ ـ ۱۹٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٣).(۳) انظر: «المغنى» (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ذكرها الخرقي في مختصره، وتعقبه ابن قدامة في الشرح: «أن المشهور عن الإمام أحمد خلاف ذلك، أي لا يشرع التكبير إلا عقب الصلوات في جماعة، وحكى ذلك عن ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة فكان إجماعاً». بتصرف من «المغني» (٢٤٧/٢٤٧).

(فَتَابِعِ ۞ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثاً وَحَسُنْ ۞ اللَّهُ أَكْبَرُ مَعاً وَهَلَّلَنْ ۞ اللَّهُ أَكْبَرُ مَعاً وللَّهْ ۞ الْحَمْدُ يَسْتَأْهِلُ هَذَا مَوْلاهْ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(١) على أن هذه الصيغة مندوبة.

#### مًا جاء في ذلك:

عن شريح بن أبرهة (٢) قال: «رأيت رسول الله ﷺ كبر أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى، يكبر دبر كل صلاة مكتوبة»(٣). رواه الطبراني في الأوسط.

وعن جابر قال: صلى النبي على الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال: «الله أكبر الله أكبر هذه الكلمات إلى العصر من آخر أيام التشريق»(٤). رواه

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۲/ ۱۲۸)، و«المدونة» (۱/ ۱۷۱)، و«الأم» (۱/ ۲۷۲)، و«المغني» (۲/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) هو شريح بن أبرهة، وقيل: شريح البافعي، له صحبة وهو ممن بايع النبي على وشهد فتح مصر، ويلقب بشريح الحميري، ولا فرق؛ لأن يافعاً بطن من حمير، روى عن النبي على في حجة الوداع حديث التلبية، وله أيضاً حديث التكبير أيام التشريق. انظر: أسد الغابة (٣٩٣/٢ ـ ٣٩٤) لابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٨٠)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد» (٢/ ٤٢٩) وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط»، وفيه شرقي بن قطامي، ضعفه زكريا السَّاجي، وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن عدي في الكامل». وفي سنده أيضاً سليمان بن داود الشاذكوني، رماه ابن معين بالكذب، وقال البخاري: فيه نظر. انظر: "المغنى» في الضعفاء (٢٥٨١).

<sup>(3)</sup> أخرجه الدارقطني (٢/ ٣٩٠ رقم ١٧٣٧)، من طريق عمرو بن شمس عن جابر، عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله عليه قال: «كان رسول الله الله صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: «على مكانكم» ويقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد» فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق».

قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٢٤)! "قال ابن القطان: جابر الجعفي سيئ الحال، وعمرو بن شمر أسوأ حالاً منه، بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب، وقال الغلاس: واو، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث ثم قال: فلا ينبغي أن يعلل الحديث إلا بعمرو بن شمر، مع أنه قد اختلف عليه فيه، ثم ذكر الاختلاف المشار إليه من طريق أسيد بن زيد وسعيد بن عثمان عن عمرو بن

الدارقطني من طرق، وفي بعضها الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله أكبر

• الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات:

(ثمَّ ثَلاثُ النَّحْرِ مَعْلُوماتُ ﴿ وَعَقِبَ الأَوَّلِ مَعْلُوداتُ ﴿) قال الله: ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

• الغسل والتزين في العيدين:

(وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَينِ مِمَّا يُندَبُ ﴿ وَحَسَنُ النَّبَابِ وَالتَّطَيُّبُ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الغسل مندوب، وعلى أن التجمل والتطيب وإحياء ليلتي العيد بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء كذلك.

أ شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي، وعمار.

ومن طريق عبد الرحمن بن سعيد المؤذن ثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا: «كان رسول الله ﷺ...» الحديث.

قلنا: الرواية الأولى: أخرجها الدارقطني (٢/ ٣٨٩ رقم ١٧٣٣) وإسنادها معروف بالضعف.

والأخرى: أخرجها الحاكم في مستدركه (٢٩٩/١) وقال: "صحيح الإسناد، لا أعلم في روايته منسوباً إلى الجرح».

وتعقبه الذهبي في مختصره فقال: إنه خبر واه، كأنه موضوع، فإن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد، إن كان الكريزي، فهو ضعيف، و إلا فهو مجهول»اه.

وقد صح ذلك من فعل الصحابة الله الفي الله الله الله على الله الله كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر». أخرجه ابن أبى شيبة (٣/ ١٤ رقم ١٧٤٥).

وعن ابن عباس عليه مثله، أخرجُه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥ رقم ٥٦٨٢). وسنده صحيح أيضاً.

وصح عن ابن مسعود أيضاً مثله عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٤ رقم ٥٦٧٧) وعن عمر ﷺ، أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (٣/ ١٥ رقم ٥٦٧٨). وسنده صحيح أيضاً. انظر: "تلخيص الحبير" (٢/ ١٩/٢)، و"نصب الراية" (٢/ ٢٢٣).

(۱) انظر: «الهداية» (۲/ ۱۲۲)، و«المدونة» (۱/ ۱۲۷)، و«الأم» (۱/ ۲۲۰)، و«المغني» (۲/ ۲۲۸).

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى الله الله عنه عنه الله عنه

(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳۱۵) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. من طريق جبارة بن المفلس، عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. قال ابن القطان في كتابه: «هذا حديث معلول بجبارة بن المفلس فإنه ضعيف، وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال يحيى: كذاب، وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي أحاديث سمعتها منه فأنكر وقال: هذه موضوعة أو كذب. وقال ابن عدي: أحاديث حجاج عن ميمون ليست مستقيمة».

قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٨٥ \_ ٨٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٤١) \_ ٤٢): «وفي الباب عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة: أن رسول الله على كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة. وكان الفاكة بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام». أخرجه ابن ماجه (١٣١٦) وفي سنده يوسف بن خالد وهو السمتي، قال ابن معين فيه: كذاب زنديق لا يكتب عنه. وكذبه أبو داود أيضاً.

وعن مندل، عن محمد بن عبيد الله، عن أبيه عن جده: «أن النبي الخاصل المعبدين». أخرجه البزار في البحر الزخار (٣٨٨ رقم ٣٨٨)، وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار، وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان في كتابه: وعلته محمد بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث واهيه، وقال البخاري: منكر الحديث، ومندل بن علي أشبه حالاً منه مع أنه ضعيف. قاله الزيلعي في «نصب الراية» (٨٦/١)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٤٣/٥).

لكن صح الاغتسال في العيدين عن جمع من الصحابة رهي، منهم:

١ - عن علي ﷺ «أنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم». أخرجه الشافعي في مسنده (٧٤)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٠٩ رقم - ٥٠٥٠٠).

٢ - عن ابن عمر الله عن العامل عن الفطر ويوم الأضحى قبل أن يغدو إلى المصلى». أخرجه مالك في «الموطأ» (١/١٧٧ رقم ٤٢٦) عن نافع عن ابن عمر به.. وعبد الرزاق (٣/ ٣٠٩ رقم ٥٧٥٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٢ رقم ٥٨٢٠).
 ٣ - عن سلمة بن الأكوع الله نحوه. أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٢٢).

(تنبيه): عزا المصنف حديث ابن عباس للطبراني في "الأوسط"، ولم أجده، وكذلك لم يذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وإنما عن ابن عباس موقوفاً: "كنا نأكل ونشرب ونغتسل ثم نخرج إلى المصلى". ثم قال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه إبراهيم بن يزيد المكى، وهو متروك.

وعنه قال: «كان رسول الله على يلبس يوم العيد بردة حمراء»(١). رواهما الطبراني في الأوسط.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ كان يلبس بُردة حِبرَة في كل عيد» (٢). رواه الشافعي.

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۲۰۹) من طريق محمد بن إسحاق بن آبراهيم بن شاذان، ثنا أبي، ثنا سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن ابن عباس به..

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٤٣١): «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات».

و «محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان (شيخ الطبراني) ليس له ترجمة في كتب الرجال المشهورة، وسعد بن الصلت، ذكره ابن أبي حاتم في الجرج والتعديل (3/  $\Lambda$ ) فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات (1/ 1) وقال: ربما أغرب».

وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/٩/٢): وأخرجه البيهقي في ("المعرفة") \_ وهو أيضاً في السنن (٣/ ٢٨٠) \_ عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله، قال: "كان للنبي عبد الله، قال: "كان للنبي الله برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة". وحجاج بن أرطاة ضعيف.

وأحسن ما يستدل به على استحباب لبس أحسن الثياب في العيد، ما أخرجه البخاري (١٠١/١٠)، ومسلم (٢٠٦٨) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ قال: وجد عمر حُلَّة من إستبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، فتجمل بها للعيد والوفد، فقال ﷺ: إنما هذه لباس من لا خلاق له. . . » الحديث. وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً.

انظر: «المجموع» (٥/ ١٢)، و«المغنى» (٢/ ٢٧٤).

وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥١٠) عن ابن عمر بإسناد صحيح «أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين» رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي.

(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٣٨٨)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٣/ ٢٨٠) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي على كان يلبس. . . إلخ الحديث. وهو مرسل، وإبراهيم شيخ الشافعي هو: ابن محمد بن أبي يحيى، متروك. انظر: «التقريب» (٢٤١).

قوله: «بردة حبرة»: الحبير من البرود: ما كان مَوْشِيّاً مخططاً، يقال: بُرْدُ حبير، وبُرْدُ حِبرَة بوزن عنبه على الوصف والإضافة، وهو بُرد يمانٍ. انظر: النهاية (ص١٨١). وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»(١). رواه الطبراني.

وكان من دعاء النبي على: «اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومرداً غير محزن ولا فاضح (٢). اللهم لا تهلكنا فجأة، ولا تأخذنا بغنة، ولا

(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كما في المجمع (۲/ ٤٣٠). قال الهيشمي: «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وفيه: عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، ولكنه ضعفه جماعة كثيرة والله أعلم». ورُوى الحديث عن أبى أمامة، وأبى الدرداء، وكردوس بن عمرو:

١ ـ أما حديث أبي أمامة ﴿ أَنْ الله عَلَيْهُ . فأخرجه ابن ماجه (١٧٨٢) من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: (من قام ليلتي العيدين، محتسباً لله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب). وإسناده ضعيف. بقية بن الوليد ضعيف ومدلس وقد عنعن كما في «التقريب» (٧٤١).

ونقل ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٦٢ رقم ٩٢٤) عن الدارقطني أن الصحيح فيه أنه موقوف على مكحول، وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢٠٦/٢).

ي من أبي الدرداء موقوفاً. أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣١) بلفظ حديث أبي أمامة، من طريق شيخه إبراهيم بن محمد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبى الدرداء موقوفاً به. .

وإبراهيم بن محمد: هو ابن أبي يحيى شيخ الشافعي فيه ضعف شديد.

٣ \_ عن كردوس وله مرفوعاً. (من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب). . أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٤٧ رقم ٨٩٨) وقال: هذا حديث لا يصح، وفي إسناده آفات:

أحدها: مروان بن سالم، قال أحمد: ليس بثقة، وقال الدارقطني والرازي: متروك. ثانيها: سلمة بن سليمان، قال الأزدي: ضعيف.

ثالثها: عيسى بن إبراهيم القرشي، قال يحيى: ليس بشيء.

والحديث ضعفه أيضاً الحافظ أبن حجر في الإصابة (٣/ ٢٩١) في ترجمة كردوس، وابن الملقن في البدر المنبر (٣٧/٥ ـ ٣٨).

(٢) أخرجه البزار (٣١٨٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٩٨، ١٤٩٨)، والحاكم (١/ ٥٤١)، من طريق خلَّاد بن يزيد الجعفي، عن شريك بن عبد الله، عن الأعمش، عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً به «اللَّهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومرداً غير مخزي ولا فاضح».

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورجاله ثقات، غير خلّاد بن يزيد الجعفي، فهو صدوق ربما وهم، وشريك القاضي =

تعجلنا عن حق ولا وصية، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى، والتقى والهدى (1)، وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والنفاق والرياء والسمعة في دينك (7)، يا مقلب القلوب؛ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب(7).



فیه ضعف، انظر: «التقریب» (۱۷۷۷، ۲۸۰۲).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٨٥) وقال: «رواه الطبراني والبزار واللفظ له، وإسناد الطبراني جيد»اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۱) في الذكر والدعاء، والترمذي (٣٤٨٤) في الدعوات، باب اللهم إني أسألك الهدى، وابن ماجه (٣٨٣٦) في الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ، وأحمد (٣٩٥٠، ٣٩٥٠)، وابن حبان (٩٠٠) في الرقائق، باب ما يستحب للمرء سؤال الرب جل وعلا والزيادة له في الهدى والتقوى. من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ، عن النبي ﷺ، أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ١١٤ رقم ٣١٦)، وابن حبان (١٠٢٣)، والحاكم (٢٠)، والحاكم (٥٣٠/١)، من طريق شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً وإسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٠) وقال: «قلت: في الصحيح بعضه. رواه الطبراني في «الصغير» ورجالة رجال الصحيح»اه.

<sup>(</sup>٣) ورد من حديث جمع من الصحابة، بلفظ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وهم:

١ ـ عن عائشة رفي عند أحمد (٢٤٦٠٤، ٢٦١٣٣).

٢ \_ عن أم سلمة ﷺ عند أحمد أيضاً (٢٦٥١٩، ٢٦٦٧٩).

٣ ـ عن أنس ﷺ عند الترمذي (٢١٤٠)، وأحمد (١٢١٠، ١٣٦٩).

٤ ـ عن عبد الله بن عمرو ﷺ عند مسلم (٢٦٥٤).

٥ ـ عن النواس بن سمعان ﷺ عند أحمد (١٧٦٣٠)، وابن حبان (٩٤٣).

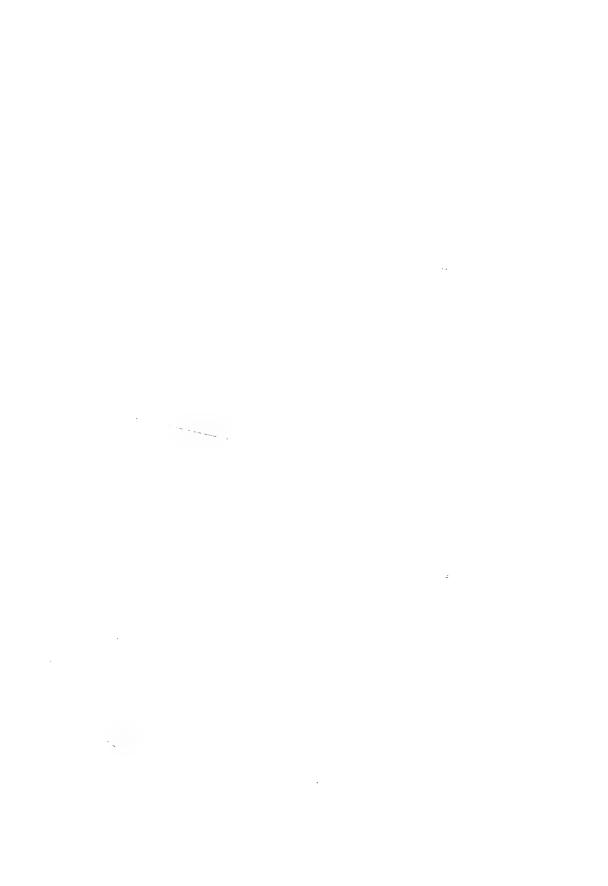

# باب في صلاة الكسوف والخسوف

- حكم صلاة كسوف الشمس.
  - النداء لها.
- القراءة في صلاة كسوف الشمس.
  - صفة صلاة كسوف الشمس.
    - صلاة المنفرد لها.
    - صلاة خسوف القمر.
- حكم الخطبة في كسوف الشمس.

وَسُنَّ لِلْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ

يَقُرَأُ سِرَّا بِكَبِكْرٍ وَرَكَعْ
فَلْيَقْرَأُنْ بِآلِ عِمْرانَ وَثَمْ
ثُمَّ يَقُومُ قَارِئاً بِكَالنُّسَا
وَجَازَ الإنفِرادُ إِن لَمْ يُفْضِ
وَصَلِّ فَذَا لِحُسوفِ القَّمَرِ
وُصَلِّ فَذَا لِحُسوفِ القَّمَرِ
حُسُوفِ شَمْسٍ خُطْبَةٌ مُرَثَّبَة

بِسلَا إِقَسامَسةٍ وَلَا أَذَانِ مُطَوِّلاً ثَمَّ مُسَمِّعاً رَفَعُ مُطَوِّلاً ثمَّ مُسَمِّعاً رَفَعُ رَكَعَ ثمَّ سَجْدَتَينِ قَطْ أَتَمْ ثم بِمَا فَعَلَ في الأولَى الْتَسَى لِتَرْكِهَا بالْجَمْعِ وَهُوَ الْمَرْضِي لِتَرْكِهَا بالْجَمْعِ وَهُوَ الْمَرْضِي مِفْلَ النَّوافِلِ وَمَا بِأَثْرِ وَلَيْعِظِ النَّاسَ بذِكْرَى مُعْجِبَهُ وَلْيَعِظِ النَّاسَ بذِكْرَى مُعْجِبَهُ

# حكم صلاة كسوف الشمس: (وَسُنَّ لِلْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (۱) على أن صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة على الأعيان يخاطب بها كل من يؤمر بالصلاة من حاضر ومسافر وامرأة وصبي وعبد، وعلى أنها ركعتان تصلى بالجامع.

#### • النداء لها:

(بِلَا إِقَامَةٍ وَلَا أَذَانِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أنها لا أذان لها ولا إقامة؛ لأنها نافلة والنوافل لا أذان لها ولا إقامة، ويندب أن ينادى لها بالصلاة جامعة.

# القراءة في صلاة كسوف الشمس: (يَقْرَأُ سِرّاً).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ٩٤)، و«المدونة» (١/ ١٥٢)، و«الأم» (١/ ٢٤٣)، و«المغني» (٢/ ٢٧٥)، و«مراتب الإجماع» لابن حزم ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

فعند المالكية والشافعية(١): يندب أن يقرأ فيها سراً.

#### ما جاء في ذلك:

عن سمرة بن جندب قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ في كسوف لا نسمع له صوتاً »(٢). رواه الترمذي.

(۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۵۲)، و«التفريع» (۱/ ۲۳۵)، «روضة الطالبين» (۲/ ۸۳).

(۲) أخرجه أبو داود (۱۱۸٤) في الصلاة، باب من قال: صلاة الكسوف أربع ركعات، والترمذي (٥٦٢) مختصراً في الصلاة، باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف، والنسائي (٣/ ١٤٠) في الكسوف، باب نوع آخر من صلاة الكسوف، وابن ماجه (١٢٦٤) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، وأحمد (٢٠١٦٠)، وابن حبان (٢٨٥١)، والحاكم (٢/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥) من طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب به.

وهذا إسناد ضعيف، لجهالة ثعلبة بن عباد، فقد تفرد بالرواية عن الأسود بن قيس، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وذكره ابن المديني في المجاهيل الذين يروى عنهم الأسود بن قيس، وقال ابن حزم: «مجهول» انظر: «الميزان» (٩٣/٢). وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ولعل ذلك لشواهده فقد جاء عن ابن عباس في قال: «صليت مع رسول الله في الكسوف، فلم أسمع منه حرفاً من القرآن».

أخرجه أحمد (٢٦٧٣)، وأبو يعلى (٢٧٤٥)، والبيهتي (٣/ ٣٣٥) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس به. . وابن لهيعة وإن كان سيئ الحفظ، فقد رواه عنه ابن المبارك وهو ممن حدث عنه قبل احتراق كتبه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري . وحديث سمرة أورده الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٢/٤ ـ ٢) وقوى إسناده . وقال في الفتح (٢/ ٢٣٨) بعد ذكره أحاديث الإسرار في قراءته على في الكسوف: «وعلى تقدير صحتها، فمثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى، وإن ثبت التعدد، فيكون فعل ذلك لبيان الجواز».

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣٣): الفذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: هكذا صلاة الكسوف لا يُجهر فيها بالقراءة؛ لأنها من صلاة النهار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة كلله. وخالفه في ذلك آخرون فقالوا: يُجهر فيها بالقراءة، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة فيها لم يسمعا من رسول الله على في صلاته تلك حرفاً، وقد جهر فيها لبعدهما منه، فهذا لا ينفي الجهر، إذا كان قد روى عنه أنه قد جهر فيها.. ثم ذكر حديث عائشة أن = وعند الحنفية (١): فعند أبي حنيفة: يندب أن يقرأ فيها سراً، وعندهما: يندب أن يقرأ جهراً.

وعند الحنابلة(٢): يندب أن يقرأ جهراً.

ما جاء في الجهر بالقراءة:

عن عائشة «أن النبي على صلى صلاة الكسوف وجهر بها بالقراءة فيها»(٣). رواه الترمذي.

(بكَبِكْرٍ) وهي البقرة.

#### • صفة صلاة كسوف الشمس:

(وَرَكَعْ ﴿ مُطَوِّلاً ثُمَّ مُسَمِّعاً رَفَعْ ﴿ فَلْيَقْرَأَنْ بِآلِ عِمْرانَ وَثَمْ ﴿ رَكَعَ ثُمَّ سَجْدَتَينِ قَطْ أَتُمْ ﴿ ثُمَّ يَقُومُ قَارِئاً بِكَالنِّسَا ﴿ ثُمْ بِمَا نَعَلَ فِي الأُولَى ائْتَسَى ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (٤): صلاة كسوف الشمس ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين، ويندب فيهما تطويل القراءة والركوع والسجود، فيقرأ الفاتحة وبعدها سورة طويلة في كل قيام.

وعند الحنفية (٥): صلاة كسوف الشمس ركعتان أو أربعاً يصليها الإمام بالناس كهيئة النوافل في كل ركعة ركوع واحد.

ما جاء في صلاتها في المسجد والنداء بالصلاة جامعة وأنها بقيامين وركوعين:

عن عائشة قالت: «كسفت الشمس في حياة رسول الله علي فخرج

<sup>=</sup> رسول الله ﷺ جهر بالقراءة في كسوف الشمس. . . ٧ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۹۶). (۲) انظر: «المغنى» (۲/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٨، ٤٣٩)، ومسلم (٩٠١) في الكسوف، باب صلاة الكسوف، وأبو داود (١٧٧، ١١٨٠) في الصلاة، باب من قال: الكسوف أربع ركعات، والترمذي (٥٦١، ٥٦٣) في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، والنسائي (٣/ ١٣٠ ـ ١٣٢) في الكسوف، باب نوع آخر منه عن عائشة، وابن ماجه (١٢٦٣) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، وأحمد (٢٤٥٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٤٠٢)، و«روضةً الطالبين» (٢/ ٨٣)، و«المغنى» (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح فتح القدير» (٢/ ٨٣).

رسول الله على للمسجد، فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله على قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد". ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً أدنى من الركوع الأول، ثم قال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا المصلاة" وقال أيضاً: "فصلوا حتى يفرج الله عنكم"، قال رسول الله الله أرأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد أريتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب" (1). رواه مسلم.

وعنها «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ﷺ، فبعث منادياً: الصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات: ركعتين وأربع سجدات (٢٠). رواه البخاري.

#### • صلاة المنفرد لها:

(وَجَازَ الإنفِرادُ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على صلاة المنفرد لها ، ويصليها كهيئتها جماعة .

<sup>(</sup>١)(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣٨، ٤٣٩) في الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، ومسلم (١)(٩ - ٩٠١) في الكسوف، باب ما عرض على النبي على في صلاة الكسوف، وأبو داود (١١٧٧، ١١٨٠، ١١٨٧) في الصلاة، باب من قال: الكسوف أربع ركعات، والترمذي (٥٦١) و ١٩٠٥) في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، والنسائي (٣/ ١٢٧) في الكسوف، باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، وابن ماجه (١٢٦٣) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، ومالك في "الموطأ" (١٢٦٣) في الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، وأحمد (٢٤٥٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهدّاية» (٢/ ١٣٢)، و«المدونّة» (١/ ١٦٤)، و«الأم» (١/ ٢٨١)، و«المغني» (٢/ ٢٨١). (٢/ ٢٧٣).

(إِن لَّمْ يُفْضِ \* لِتَرْكِهَا بِالْجَمْعِ وَهْوَ الْمَرْضِي \*).

### • صلاة خسوف القمر:

(وَصَلِّ فَذّاً لِخُسوفِ القَمَرِ ﴿ مِثْلَ النَّوافِل).

فعند المالكية والحنفية (١٠): صلاة خسوف القمر مندوبة، ولا يسن إيقاعها في المسجد بل تؤدى في المنازل فرادى، وصفتها كالنوافل، وأقلها ركعتان ويندب الجهر فيها بالقراءة.

وعند الشافعية والحنابلة (٢٠): صلاة خسوف القمر سنة تصلى جماعة في المسجد، وصفتها كصلاة كسوف الشمس، ويندب الجهر فيها بالقراءة.

#### • حكم الخطبة في كسوف الشمس:

(وَمَا بِأَثْرِ \* خُسُوفِ شَمْسٍ خُطْبَةٌ مُرَتَّبَهْ \* وَلْيَعِظِ النَّاسَ بِذِكْرَى مُعْجِبَهْ \*). فعند المالكية (٣): لا خطبة بعدها، ولكن يندب أن يعظ الإمام الناس مدها.

وعند الشافعية (٤): يسن أن يخطب الإمام بعدها خطبتين كخطبتي الجمعة والعيد، ويندب التكبير بالاستغفار، ويحث على التوبة والخير.

وعند الحنفية والحنابلة<sup>(ه)</sup>: لا خطبة بعدها.



<sup>(</sup>١) انظر: «الهداية» (٢/ ١٣٢)، و«المدونة» (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأم» (١/ ٢٤٢)، و«المغنى» (٢/٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكافى» في فقه أهل المدينة المالكي (٢٢٨/١) لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٤) انظر: ﴿ الأمِ ١ (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الهداية» (٢/ ١٣١)، و«المغنى» (٢/ ٢٧٨).

# باب صلاة الاستسقاء

- حكم صلاة الاستسقاء.
- صفة صلاة الاستسقاء.
- آداب خطبة صلاة الاستسقاء.

وَسُنَّ رَكْعَتَانِ لِلْمُسْتَسْقَى
وَبَعدَ خُطْبَةٍ هُنَا يَسْتَقبِلُ
ما كانَ فِي المُنكِبِ اللَّيْمَنِ عَلَى
يَفْعَلُ ذَا إلَّا الذَّكُورُ وَفَعَلْ
وهِي وَالكُسُوفُ في التَّكبِيرِ

كَالْعَيِدِ وَالبِذْلَةُ فِي ذَا فَرْقَا مُسَحَوِّلًا رِدَاءَهُ ويَسجْعَلُ مُسحَوِّلًا رِدَاءَهُ ويَسجْعَلُ الايْسَرِ وَلْيَعْكِسْ بِلَا قَلْبٍ وَلا ذَلِكَ قَائِماً وَيَدْعُو وَارْتَحَلْ كَالُونْرِ لا كَالْعِيدِ فِي التَّكْرِير

#### • حكم صلاة الاستسقاء:

(وَسُنَّ رَكْعَتَانِ لِلْمُسْتَسْقَى \* كَالْعِيدِ) هو: طلب السقي من الله لقحط نزل بالناس. قال الله على : ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ \* [البقرة: ٢٠].

وعن أبي هريرة أن النبي على قال: «خرج سليمان على ذات يوم يستسقى، فإذا هو بنملة مستلقبة على قفاها رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين، وآتنا مطراً تنبت لنا به شجراً وتطعمنا به ثمراً. فقال سليمان لقومه: ارجعوا فقد كُفيتم وسقيتم بغيركم»(١). رواه الدارقطني.

وعنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة»(٢). رواه الحاكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۸٦/۲۲)، من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال: «خرج سليمان يستسقي..» الحديث. وإسناده منقطع لأن أبا الصديق الناجي، وهو بكر بن عمرو لم يذكر عمن روى الحديث ولا رفعه إلى رسول الله ﷺ. انظر: زوائد تاريخ بغداد (۸/ ۳۲۵) للدكتور/ خلدون الأحدب. والحديث ليس عند الدارقطني كما حكى المصنف، بل رواية الدارقطني للحديث الذي يليه. وانظر: الحاشية (۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ٤٢١ رقم ۱۷۹۷)، والحاكم (۳۲۱ ـ ۳۲۱) من طريق
 عبد العزيز بن أبي سلمة ثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال: =

#### • صفة صلاة الاستسقاء:

وعند المالكية (١٠): صلاة الاستسقاء سنة وهي: ركعتان كالنوافل يجهر فيهما بالقراءة يخرج لها الناس ضُحاً.

وعند الشافعية والحنابلة (٢): صلاة الاستسقاء سنة، وهي ركعتان كالعيد في التكبير يجهر فيها؛ القراءة.

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس «أن رسول الله على خرج متخشعاً متضرعاً متبذلاً مسترسلاً، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب كخطبتكم» (٢). رواه أحمد والحاكم.

حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب، أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة به. . قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. ومحمد بن عون وأبوه «عون» ترجم لهما البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/١٦)، وابن حبان في «الثقات» (٧/٤١١)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأورده الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٩٢) من رواية الدارقطني والحاكم، ثم قال: في لفظ لأحمد: «خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي. . الحديث وظاهره أن الحديث عند أحمد في مسنده مرفوع، وهذا ليس بصواب فلم يذكره أحمد في مسنده ولا أورده الهيثمي في المجمع فلعله في بعض كتب أحمد الأخرى، ككتاب الزهد مثلاً. وغيره والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ٩٢)، و«الإنصاف» (٢/ ٤٥٢ \_ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٦٥) في الصلاة، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والترمذي (٨٥٥) في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، والنسائي (٣/ ١٥٦) في الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، وابن ماجه (٢٢٦٦) في الإقامة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وأحمد (٢٠٣٩)، وابن أبي شببة (٣/ ٢٠٦) وابن خزيمة (١٤٠٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٣١ رقم ١٠٨١)، والدارقطني (٢/ ٤٢٥ رقم ١٨٠٦)، وابن حبان (٢٨٦٢)، والبيهقي (٣/ ٤٤٤) من طرق عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا الحديث رواته مصريون ومدنيون، ولا أعلم أحداً منهم منسوباً إلى = نوع من الجرح، ولم يخرجاه.

وعن طلحة بن يحيى قال: «أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله على قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى»، وقرأ في الثانية: «هل أتاك حديث الغاشية»، وكبر فيها خمساً»(١). رواه الحاكم.

وعند الحنفية (٢): فعند أبي حنيفة: ليست في الاستسقاء صلاة مسنونة في الجماعة، ولكن يستسقى بالدعاء بلا صلاة، فإن صلى الناس أفذاذاً جاز، وقالا: يصلي الإمام بالناس ركعتين كصلاة العيد يجهر فيهما بالقراءة.

# ما جاء في الاستسقاء:

عن عباد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبي ﷺ يستسقى فتوجه إلى

<sup>=</sup> وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/١٤٣).

وحسن أسناده الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار» (٨٨/١ ـ ٤٩٠).

قوله (متيِّذَلاً): ترك التزين، والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة.

<sup>(</sup>متضرعاً): التضرع: المبالغة في السؤال والرغبة.

<sup>(</sup>مترسلاً) الترسل: التأني وعدم العجلة.

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٦٩، ٣٥٨، ٥٤٣).

قوله: (لم يخطب كخطبتكم هذه) قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢٤٢/٢): «مفهومه أنه خطب، لكنه لم يخطب خطبتين، كما يفعل في الجمعة، ولكنه خطب خطبة واحدة فلذلك نفى النوع، ولم ينفِ الجنس»اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۱۸۰۰)، والبيهقي (۳٤٨/۳)، والحاكم في المستدرك (۲۲۲/۱)، من طريق محمد بن عبد العزير عن أبيه عن طلحة، قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وفي تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبد العزيز هذا، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول الحال، فاعتل الحديث بهما. ذكر ذلك ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/١٤١)، والحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (١/٧٠٧)، وقال في الفتح (٢/٩٧١). «أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس... وذكر الحديث ثم قال: وفي إسناده مقال، لكن أصله في السنن بلفظ: «ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد»اه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الهداية» (۲/ ۱۳۲).

القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة»(١). رواه البخارى.

(وَالبِذُلَةُ) ويندب أن يخرج لها الناس مشاةً متواضعين متذللين في ثياب البذلة (في ذَا فَرْقًا ﴾).

#### • آداب خطبة صلاة الاستسقاء:

(وَبَعدَ خُطْبَةٍ هُنَا يَسْتَقبِلُ ۞ مُحَوِّلاً رِدَاءَهُ ويَجْعَلُ ۞ ما كانَ فِي الَمْنكِبِ الايمَنِ عَلَى ۞ الأَيْسَرِ وَلْيَعْكِسْ بِلَا قَلْبٍ وَلا ۞ يَفْعَلُ ذَا إِلَّا الذُّكُورُ وَفَعَلْ ۞ ذَلِكَ قَائِماً وَيَدْعُو وَارْتَحَلْ ۞ وهِي وَالكُسُوفُ في التَّكْبِيرِ ۞ كالوِثْرِ لا كالْعِيدِ فِي التَّكْرِيرِ ۞).

فعند المالكية والشافعية (٢): يخطب الإمام بعدها خطبتين يحول فيهما رداءه والناس كذلك تفاؤلاً في انقلاب القحط رخاءً ويدعو.

وعند الحنابلة (٣): يخطب بعدها الإمام خطبة واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير، ويكثر الاستغفار، ويحول فيها، ويدعو.

وعند الحنفية (٤): فعلى قول أبي حنيفة: لا خطبة بعدها، وقالا: يخطب بعدها خطبتين، يقلب فيهما رداءه دون القوم ويدعو.

### ما جاء في الخطبة وتحويل الرداء والدعاء:

عن جابر قال: «استسقى رسول الله ﷺ وحول رداءه لتحول القحط» (٥٠). رواه الحاكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ٤١٥) في الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، ومسلم (٨٩٤) دون قوله: «جهر فيهما بالقراءة»، وأبو داود (١١٦٢) في الصلاة، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والترمذي (٥٥٦) في الاستسقاء، والنسائي (٣/ ١٥٧) باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء، وابن ماجه (١٢٦٧) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وأحمد (١٦٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۱/۲۳۷)، و«الإشراف» (۱/۷۶۱)، و«روضة الطالبين» (۲/۹۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٥٢). (٤) انظر: «الهداية» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٢٦) وصححه، والبيهقي (٣/ ٣٥١) من طريق محمد بن جعفر عن أبيه، عن جابر.

وعن أبي هريرة قال: «خرج النبي ﷺ يوماً يستسقي، وصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله، وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، وحول رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن الأيمن على الأيسر،

وعن كعب بن مرة قال: «سمعت رسول الله على يقول وجاءه رجل فقال: استسقِ لمضر، قال: فقال: «إنك لَجَرِيء آلِ مُضَرَ؟!» قال: يا رسول الله؛ استنصرت الله على فنصرك، ودعوت الله على فأجابك. قال: فرفع رسول الله على يديه يقول: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريئاً طبقاً غدقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار». فقال: فأجيبوا. فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت. قال: فرفع وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا». قال: فجعل السحاب يتقطع يميناً وشمالاً»(٢). رواهما أحمد.

<sup>=</sup> قال البيهقي: «رواه غيره عن إسحاق بن عيسى، فلم يذكر فيه جابراً، وجعله من قول أبي جعفر» اهـ. قلت: وهي رواية الدارقطني أخرجها في سننه (٢/ ٤٢١ رقم ١٧٩٨) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۲٦٨) في الإقامة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وأحمد (۲) أخرجه ابن ماجه (۱۲٦٨)، وابن خزيمة (۱٤٠٩)، و(۱٤٢٢)، والبيهقي (۳/ ٣٤٧) من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به..

ورجال إسناده ثقات من رجال الشيخين غير النعمان بن راشد، فهو صدوق سيء الحفظ كما في «التقريب» (٧٢٠٤).

لكن للحديث شواهد منها:

عن عبد الله بن يزيد الخطمي عند البخاري (۱۰۲۲) معلقاً، ومسلم (۱۲۵٤). وعن عائشة عند أبي داود (۱۱۷۳)، وصححه ابن حبان (۲۸٦۰). والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٢٦٩) في الإقامة، باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، وأحمد (١٨٠٦٦)، والطبراني في «الكبير» (٣١٨/١٠ رقم ٧٥٥)، والحاكم (٣٢٨/١)، والبيهقي في «السنن» (٣/ ٣٥٥) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مُرّه، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السَّمط، عن كعب بن مرة به...

ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن السمط. انظر: «التقريب» (٢١٨٣).

وقد ثبت الدعاء على مضر من حديث أبي هريرة عند أحمد (٧٤٦٥). أما قصة الدعاء =

وعن جابر قال: كان رسول الله على إذا استسقى قال: «اللهم اسقنا سُقْيًا وادعة نافعة، تتشبع بها الأموال والأنفس، غيثاً هنيئاً مريئاً طبقاً مجللاً، يتسع به بادينا وحاضرنا، تُنْزِلُ به من بركات السماء، وتُخْرِجُ لنا به من بركات الأرض، واجعلنا عنده من الشاكرين؛ إنك سميع الدعاء»(١). رواه الطبراني في الأوسط.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله على إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت»(٢). رواه أبو داود.



<sup>=</sup> في الاستسقاء فقد ثبتت من حديث أنس في المسند أيضاً (١٣٠١٦).

قوله (مريعاً): المريع: المخصب الناجع، يقال: أمرع الوادي، ومَرُع مرَاعَةً.

<sup>(</sup>مريئاً): يقال: مرأني الطعام، وأمرأني، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيباً.

<sup>(</sup>طبقاً): أي مالئاً للأرض مفطياً لها، يقال: غيث طبق، أي: عام واسع.

<sup>(</sup>غدق): بفتح الدال: المطر الكبار القطر. (رائث): أي غير بطيء متأخر.

انتا : داد ا ناله : ۱۱۰ ا تا ۱۸۰۸

انظر: حاصل ذلك في «النهاية (٣٨٧، ٥٥٨، ٢٦٢، ٣٨٦، ٢٨٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۵۳۹)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ٤٥٤ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، وهو ضعيف».

وترجم له الذهبي في الميزان (٦/ ٥٥٧ ـ ٥٥٨)، ونقل عن الأثمة فيه: قال يحيى: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٩٠ ـ ١٩١) في الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء مرسلاً من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ. . وذكر الحديث، وقد وصله أبو داود (١١٧٦) في الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وإسناده حسن.

انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٥/ ٣٢٧)، و«البدر المنير» لابن الملقن (٥/ ١٦٥).



# باب الجنائز

- ما يفعل بالمحتضر.
- ما يجوز من البكاء.
- صفة غسل الميت.
- الحالات التي يُيِّمُّمُ فيها الميت.
  - صفة الكفن.
  - تجهير الشهداء.
  - الصلاة على قاتل نفسه.
- الصلاة على المقتول بحد أو قود.
  - صفة تشييع الجنازة.
    - صفة الدفن.
  - دفن الميت الكافر.
    - اللحد والشق.

نُدِبَ الِاسْتِقبَالُ بالمحتَضَرِ وَقَــوْلُ لَا إِلَــهَ إِلَّا الــلّــهُ وَأَن يُسطَّـهًـرَ وأَن لَا يَسقُـربَا وبَعْضُهُمْ يَسْلُو لَهُ يس

إغمَاضُهَ إنْ مَاتَ صَاحِ شمِّر بسموته مُسلَقِّناً إيساهُ حَوائِضاً أو نُفَسا أوْ جُنُبَا ومالِكٌ قَلَاهُ فَالتَّلْقِينَا

### • ما يفعل بالمحتضر:

(نُدِبَ الاسْتِقبَالُ بالمحْتَضرِ \* إغمَاضُهَ إِنْ مَاتَ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن المحتضر يندب أن يوجه إلى القبلة على شقة الأيمن إن أمكن، وأن تغمض عيناه إذا قضى.

والمحتضر هو: من حضره الموت، وحضرت الملائكة لقبض روحه. ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة عن النبي على قال: "إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وريحان، ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه، حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين ". قال: "فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. فيسألونه: ما فعل فلان؟ قال: فيقولون: دعوه حتى يستريح ؛ فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال لهم: أما أتاكم؟ فإنه قد مات. فيقولون: ذهب به إلى أمة الهاوية ". قال: "وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه، فيخرج كأنتن ريح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح! كلما أتوا على أرضٍ قالوا ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۹۲)، و«المنتقى» (۲/ ۲)، و«المغني» (۲/ ۳۱۵)، و«روضة الطالبين» (۲/ ۹۲).

حتى يأتوا به أرواح الكفار»(١). رواه الحاكم.

وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر». فضج الناس من أهله، فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له في» (٢). رواه مسلم.

(صَاح شمِّرٍ ﴿) للاستعداد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر المقت، واعلموا عباد الله أن كل عامل سَيَقْدَمُ على عمله، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان؛ فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله على؛ فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله». ثم قرأ رسول الله على: ﴿ فَمَن يَمْ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرَمُ ﴿ فَمَن يَمْ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَمُ ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَمُ ﴿ فَهَن الرائِلة ؛ ٧، ٨] (٣). رواه الأصبهاني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۸/٤ ـ ۹) في الجنائز، باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه، وابن حبان (۳۰۱۳، ۳۰۱۶)، والحاكم (۳۵۲ ـ ۳۵۳)، من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقسامة بن زهير روى له أصحاب السنن وهو وثقة كما في التقريب (۵۸۱) وباقي السند على شرط الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٢٠) في الجنائز، باب في إغماض الميت، وأبو داود (٣١١٥، المرحة مسلم (٩٢٠) في الجنائز، باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام، والترمذي (٩٧٧) في الجنائز، باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له، والنسائي (٤/٤، ٥) في الجنائز، باب كثرة ذكر الموت، وابن ماجه (١٤٥٤) في الجنائز، باب ما جاء في تغميض الميت، وأحمد (٣٦٥٤٣)، وابن حبان (٧٠٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٧٢٩/٦) قال: حدثنا زكريا بن جعفر، حدثنا أبو الدرداء، أخبرنا عمرو بن بكر، عن ميسرة بن عبد ربه، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس به. . قال ابن عدي: وهذا الإسناد منكر.

وعن أبي قتادة أنه كان يحدث أن الرسول رضي عليه بجنازة فقال: «العبد «مستريح ومستراح منه». قالوا: يا رسول الله؛ ما المستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نَصَبِ الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»(۱). رواه مالك.

وعن معاذ قال: أخذ بيدى رسول الله على المهار أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث، ووفاء العهد، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، ورحم اليتيم، وحفظ الجوار، وكظم الغيظ، ولين الكلام، وبذل السلام، ولزوم الإمام، والتفقه في القراءة، وحب الآخرة، والجزع من الحساب، وقصر الأمل، وحسن العمل. وأنهاك أن تشتم مسلماً، أو تصدق كاذباً، أو تكذب صادقاً، أو تعصي إماماً عادلاً، وأن تفسد في الأرض. يا معاذ؛ اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث عند كل ذنب توبة: السر بالسر، والعلانية بالعلانية البيهقى.

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤٧٥٧) وقال: أخرجه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد.

وذكره أيضاً السيوطي في «جامع الأحاديث والمراسيل» (٩/٨) وقال: رواه الثقفي في الأربعين وأبو القاسم بن بشران في «أماليه» عن ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في الصغير (٥٢٠) مختصراً بلفظ: «النادم ينتظر التوبة، والمعجب ينتظر المقت». وقال: «لم يروه عن سفيان الثوري إلا مطرف بن مازن ولا عنه إلا موسى بن محمد، تفرد به أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٢٨) وقال: «رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه: مطرف بن مازن، وهو ضعيف»اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۱/۱۱) في الرقاق، باب سكرات الموت، ومسلم (۹۰۰) في الجنائز، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، والنسائي (۶/۸۱ ـ ٤٩) في الجنائز، باب باب الاستراحة من الكفار، ومالك في «الموطأ» (۲۲۱/۱۲) في الجنائز، باب جامع الجنائز، واللفظ له، وأحمد (۲۲۵۳، ۲۲۵۷، ۲۲۰۹۲)، وابن حبان (۳۰۰۷، ۲۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (ص٣٦٤ رقم ٩٥٤). من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ به.

وإسناده ضعيف، ثعلبة بن صالح لا يعرف إلا بهذه الرواية وإسماعيل بن رافع ضعيف أيضاً. وهو مخرج أيضاً في زوائد تاريخ بغداد (٦/ ٤٦٥ ـ ٤٧٠ رقم ١٢٩٢).

(وَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ بِمُوتُهُ) عند مُوتَه (مُلَقِّناً إِياهُ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن المحتضر يندب أن يلقن الشهادة برفق، ويحسن الظن بالله.

#### ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله على: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»(٢). رواه مسلم.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٠/ ١٥٢) بسنده من طريق عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا أحمد بن عبيد بن صالح، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا الركن بن عبد الله الدمشقي، عن مكحول الشامي، عن معاذ بن جبل به... قال ابن عساكر: "أنبأني الحاكم عن أبي عبد الله أنه قال: ركن حديثه ليس بقائم". وذكره السيوطي في "جامع الأحاديث والمراسيل" (١٨٥/١٢) في قسم الأحاديث الموضوعة وقال: "فيه ركن الشامي متروك".

(۱) انظر: «الهداية» (۲/ ۱۳۷)، و«الذخيرة» (۲۰/ ٤٤٤)، و«المجموع» (٥/ ٢٠٠)، و«المغني» (٢/ ٣٠٥).

(٢) يروى من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ﷺ:

حديث أبي سعيد ريالها:

أخرجه مسلم (٩١٦) في الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، وأبو داود (٣١١٧) في الجنائز، باب في التلقين، والترمذي (٩٧٦) في الجنائز، باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت، والنسائي (٤/٥) في الجنائز، باب تلقين الميت، وابن ماجه (١٤٤٥) في الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله، وأحمد (١٠٩٣)، وابن حبان (٣٠٠٣).

حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه مسلم (٩١٧) في الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، وابن ماجه (١١٤) في الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٥ رقم ٣٠٠٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣)، وابن حبان (٣٠٠٤) وزاد: "فإنه من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». وسندها صحيح.

وفي الباب عن عائشة المنها عند النسائي (٤/٥) في الجنائز، باب تلقين المبت، بلفظ: «لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله» وسنده حسن. وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه (١٤٤٦) وسنده ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/٣٨٦ رقم ١٠٩٦٣) موقوفاً على عبد الله بن جعفر، وعن معاذ بن جبل المنها عند أبي داود (٣٠٠٦) والحاكم =

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(۱). رواه أبو داود.

وعن زاذان أبي عمر قال: حدثني من سمع النبي على يه يقول: «من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة»(٢). رواه أحمد.

وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل موته بثلاث قال: «لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»(٣). رواه أبو داود.

وقد أعلَّه ابن القطان بصالح بن أبي عريب أنه لا يُعرف حاله، وتعقب عليه أنه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات. ويشهد له ما تقدم من الأحاديث في معناه.

(٢) أخرجه أحمد (١٥٨٩٤)، والطبراني في «الأوسط» (٣٨٤٢) وسمَّى الصحابي وهو عبد الله بن عمر، وفي «الكبير» (١٩/ ٣٠٣ رقم ٢٧٥). من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر به. . ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء بن السائب فمن رجال أصحاب السنن، وأخرج له البخاري متابعة وهو صدوق وقد اختلط، لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط. انظر الميزان الميزان (٥٠ ٩٠ ـ ٩١).

وللحديث شواهد عند أحمد منها:

ـ حديث عمر بن الخطاب (١٨٧) و(٢٥٢).

\_ حديث طلحة بن عبيد الله (١٣٨٤).

ـ أنس بن مالك (١٢٥٤٣) و(١٢٧٩٢).

(٣) أخرجه مسلم (٢٨٧٧) في صفة الجنة، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، وأبو داود (٣١١٣) في الجنائز، باب ما يستحب من حسن الظن بالله تعالى عند الموت، وابن ماجه (٤١٦٧) في الزهد، باب التوكل واليقين، وأحمد (١٤٤٨١)، وابن حبان (٣٣٨)، والبيهقي في السنن (٣٧٨/٣).

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (١٩٧/٥): «لهذا الحديث طريق آخر من طريق أنس، ذكر فيه زيادة حسنة في آخره، في ترجمة أبي نواس الشاعر المشهور، واسمه: =

<sup>= (</sup>١/ ٣٥١) مرفوعاً: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وسيذكره المصنف وهو الحديث التالي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۱۱٦) في الجنائز، باب التلقين، وأحمد (۲۲۰۳٤)، والبزار في مسنده (۲۲۰۳)، والحاكم (۳۵۱/۱)، من طريق صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرَّة، عن معاذ بن جبل به. . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/۸۶۲)، وابن الملقن في «البدر المنير» (۱۸۹/۵).

وعنه قال: قال رسول ﷺ: «لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله؛ فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله ﷺ؛ ﴿وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيْكُمْ أَرْدَىكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيْكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ اَلْحَالَىدِينَ ﷺ [فصلت: ٢٣]»(١). رواه أحمد.

(وَأَن يُطَهَّرَ وَأَن لَا يَقْرَبَا ﴿ حَوائِضاً أَو نُفَسا أَوْ جُنْبَا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن المحتضر إذا مات يندب أن يكون طاهر الجسم والثياب، وأن يغطى بثوب، وأن يرفع عن الأرض، وأن تلين مفاصله برفق، وأن يُشَدَّ لَحْيَاهُ بعصابة، وأن يوضع على بطنه شيء من الحديد، وأن يجنب عند الاحتضار الحائض والنفساء والجنب.

(وبَعْضُهُمْ يَتْلُو لَهُ يس ﴿ ومالِكٌ قَلَاهُ فَالتَّلْقِينَا ﴿).

فعند الشافعية والحنفية والحنابلة (٣): يندب أن يقرأ عند المحتضر يس. وعند المالكية (٤): قول بالندب وقول بالكراهة.

ومحل الكراهة ما إذا قرئت على وجه السنية، وأما إذا قرئت على وجه التبرك وحصول ثواب القرآن للميت فلا كراهة.

وتصح الإجارة على قراءة القرآن، فيقرأ للحي أو الميت ختمة أو ختمات، وهو جعل<sup>(٥)</sup>.

الحسن بن هانئ، من مشاهير حديثه، ما رواه محمد بن إبراهيم بن كثير الصوفي عنه، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة". أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠٧/١٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۱۹۷) بهذا اللفظ وفي سنده النضر بن إسماعيل وهو ضعيف، ومحمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ. وأخرجه مسلم (۲۸۷۷)، وأحمد (١٤٤٨١) وأبن أبي الدنيا في «حسن الظن يالله» من طرق عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله). وقد سبق ذكره في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» (٢/ ١٣٧)، و«النخيرة» (٢٠/ ٤٤٤)، و«المجموع» (٥/ ١٠٢)، و«المغنى» (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٩١)، و«المجموع» (٥/ ١٠٢)، و«المغني» (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «القوانين الفقهية» (٦٣)، و«الذخيرة» (٢٦٨/٢) للقرافي.

<sup>(</sup>٥) قال الحطاب بعد أن ذكر مسألة فيها قولان: الجواز والكراهة: «وكذلك إذا =

ما جاء في قراءتها:

عن معقل بن يسار أن رسول الله على قال: «يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم»(١). رواه أحمد.

لَا كَالَتَّعَزِّي وَالتَّصَبُّرُ أَخِذْ وَالنَّيَاحَةُ

وجَازَ بِالدَّمْع بُكاءٌ حِنَيْذُ أَجْمَلُ لِلْمُسْطَاعِهِ إِزَاحَهُ

ما يجوز من البكاء:
 (وجَازَ بالدَّمْع بُكاءٌ حِتَيْدُ \*).

قال الحاكم: وقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص (١٠٤/٢): رواه أحمد وأبو داود، والنسائي وابن ماجه وابن حبان، والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان، وليس بالنهدي عن أبيه، عن معقل بن يسار، وأعلّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: «هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث الهدي.

أرصى بأجرة لمن يقرأ عليه القرآن كالأجرة على الحج». انظر: «مواهب الجليل»
 (٣/ ٥٤ / ١٢٠)، وانظر: جواز الإجارة في كتاب الوصايا من «مغني المحتاج»
 (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٧٥)، وأحمد (٢٠٣٠٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٠٠ رقم ٥١١) من طرق عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار معقل بن يسار مرفوعاً به.

وهو بهذا السند ضعيف لجهالة الرجل وأبيه فيه، لكن سُمّي في رواية أخرى. أخرجه أبو داود (٣١٢) في الجنائز، باب القراءة عند الميت، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٥٧٤)، وابن ماجه (١٤٤٨) في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عتد المريض إذا حُضر، وأحمد (٢٠٣٠١)، والطبراني في «الكبير» (٢١٩/٢ رقم (٥١٠)، والحاكم (١/٥٦٥)، والبيهقي (٣٨٣/٣) من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ: «اقرؤوا على موتاكم يس».

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على جواز البكاء على الميت بالدمع سواء قبل موته أو بعده.

### ما جاء في ذلك:

عن أنس بن مالك قال: «شهدنا ابنة لرسول الله على، قال: ورسول الله على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: «هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟». قال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل». فنزل في قبرها»(۲). رواه البخاري.

والبنت هي: أم كلثوم زوج عثمان بن عفان، توفيت بالمدينة سنة تسع من الهجرة، تزوجها عثمان بعد وفات أختها رقية.

فعن أبي هريرة قال: لقي النبي على عثمان عند باب المسجد فقال: «يا عثمان؛ هذا جبريل أخبرني أن الله قد أمرني أن أزوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها» (٣). رواه ابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۲٤٠)، و«الكافي» (۱/ ٢٤٥) لابن عبد البر، و«المجموع» (٥/ ٢٦٢)، و«المغنى» (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٦٧) في الجنائز، باب من يدخل قبر المرأة، وأحمد (١٢٢٥) و(١٣٣٨)، والترمذي في الشمائل (٣٢٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٥١٤)، والحاكم (٤٧/٤)، والبيهقي (٣/٤).

قوله: «شهدنا ابنة لرسول الله ﷺ... ألخ» قال الحافظ في الفتح (٣/ ١٥٨): هي أم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد.

ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس فسماها رقية. أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط»، والحاكم في المستدرك (٤٧/٤)، قال البخاري: «ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت والنبي على ببدر لم يشهدها، قال الحافظ: وهِمَ حماد في تسميتها فقط، ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة»اه. وهو ما ذكره المصنف هنا. قوله: (لم يقارف): ذكر البخاري في باب من يدخل قبر المرأة «تعليقاً، وأحمد عن سريج بن النعمان عن فليح قال: «أراه: يعني الذنب». وقيل: معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم، وقال؛ معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله على بأنه لم يذنب تلك الليلة. ويؤيده رواية ثابت عن أنس عند أحمد (١٣٣٩٨) بلفظ: «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١١٠) في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، من =

ولما ماتت قال رسول الله ﷺ: «زوجوا عثمان، لو كانت لي ثالثة لزوجته إياها»(١).

وعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله على يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله فقال: «أقد قضي عليه؟» قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله على ولما رأى القوم بكاء رسول الله على بكوا. فقال: «ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب لهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم» (٢). رواه مسلم والبخاري.

ولم يمت سعد في هذا المرض، وتوفي في خلافة أبي بكر.

(لَا كَالتَّعَزِّي) وهو: الندبة.

(والتَّصَبُّرُ أُخِذْ ﴿ أَجْمَلُ لِلْمُسْطَاعِهِ إِزاحَهْ ﴿).

قال الله: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِثَنَءُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَمَسَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَلِهِ وَالِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْفَالَمِينَ الْعَلَيْمِ مَلَوَتُ مِنَ اللَّهُ مَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّمْ اللَّهُ

طريق عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
 عن أبي هريرة به..

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف فيه عثمان بن خالد وهو ضعيف باتفاقهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ ۱۸۶ رقم ٤٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱ / ۳۳۲۱) من طريق أحمد بن رشدين المصري ثنا خالد بن عبد السلام الصدفي ثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال: ماتت بنت رسول الله ﷺ التي تحت عثمان، قال ﷺ: «زوجوا عثمان، لو كان لي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بالوحي من الله ﷺ».

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٩٣/٩): «رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف» اهـ.

وكذلك أحمد بن رشدين شيخ الطبراني، كذبوه. انظر: «لسان الميزان» (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱٤۰) في الجنائز، باب البكاء عند المريض، ومسلم (۹۲۶) في الجنائز، باب البكاء على الميت، وابن حبان (۳۱۰۹)، والبيهقي في السنن (۱۹/۶)، والبغوى (۱۹۲۹).

(ويَحْرُمُ الصُّرَاخُ وَالنِّيَاحَةْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن البكاء على الميت برفع الصوت والنياحة عليه حرام.

## ما جاء في ذلك:

عن أبي بردة بن أبي موسى قال: "وجع أبو موسى وجعاً، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله عليها، إن رسول الله عليها برئ من الصالقة والحالقة والشاقة»(٢). رواه البخاري.

والصالقة: هي التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة: هي التي تحلق رأسها، والشاقة: هي التي تشق ثوبها.

وعن أبي سعيد الخدري قال: «لعن رسول الله على النائحة والمستمعة»(٢). رواه أحمد.

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة ص٤٥٧، حاشية (١) من التحقيق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري تعليقاً (۳/ ۱۳۲) في الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، ووصله مسلم (۱۰٤) في الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وأبو داود (۳۱۳۰) في الجنائز، باب في النوح، والنسائي (۲۰/٤) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١٢٨) في الجنائز، باب في النوح، وأحمد (١٦٦٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/٤١٧) من طريق محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد مرفوعاً به.. وهو حديث مسلسل بالضعفاء، محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده. انظر: «التقريب» (٢٦٦١، ٤٦٤٩، ٥٨٥٤).

وقال المناوي في «فيض القدير» (٧٢٧١): «وفيه محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، وثلاثتهم ضعفاء اله.

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٧٠٦/٢): استنكره أبو حاتم في «العلل». وروي الحديث عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس:

١ ـ أما حديث أبي هريرة، أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٣٤/٥) قال: حدثنا ابن
 ياسين، حدثنا محمد بن معاوية، عن عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن البصري =

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "أخذ النبي على بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فأخذه النبي على ووضعه في حجره حتى خرجت نفسه. قال: فوضعه ثم بكى. قلت: تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال: "إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة ولطم وجوه وشق جيوب. وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يُرحم. يا إبراهيم؛ لولا أنه وعد صدق وقول حق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك أشد من لولا أنه وعد صدق وقول حق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك أشد من هذا، وإنا يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب على البواهيم والبزار.

<sup>·</sup> حدث عن أبي هريرة مرفوعاً به...

قال ابن عدي: عمر بن يزيد منكر الحديث عن عطاء وغيره.

وتبعه الحافظ ابن حجر في السان الميزان (٤/ ٤٣٢).

٢ - ابن عمر شه مرفوعاً به.. أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٠١). قال الهيشمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: الحسن بن عطية ضعيف.
 ٣ - عن ابن عباس مرفوعاً به. وزاد: «ليس للنساء في الجنازة نصيب». أخرجه البزار (٧٩٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٧/١١ رقم ١١٣٠٩). وأورده الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١٠٠) وقال: «رواه البزار والطبراني في «الكبير»، وفيه: الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (٥٦٩ ـ مختصر زوائده)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠٨/٣) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام. وأخرجه الترمذي (١٠٠٥) مختصراً، في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، من حديث جابر بن عبد الله "أن النبي الخي أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف... إلخ" الحديث. من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وَلْيُغْسَلَنْ حَتَّى يُنَقًى وِثْراً وَفي الأجيرةِ كَكافُودٍ رُمِي ظُفْراً وَلَا شَغْراً وَبِطْنَهُ اعْصُرِ والأَحْسَنُ التَّقْلِيبُ لِلْجَنبِ وإِنْ وقُدُمَ الزَّوْجُ إِذَا صَحَّ النِّكاخِ وَالْمُسْلِمَةُ تَّمُوتُ لَا ذُو مَحْرَمِ وَجُهُ وَكَفَّهَا وَيُمْمَ الرَّجُلُ وغسَّلَتْهُ مَحْرَمٌ إِن تَكُنِ وإِن يَكُن ذُو مَحْرَم مع الْمَرَهُ

بما وَسِدْدٍ أَيْ يُذِيبُ السَّدْرا وَسَوْءَتَيْهِ اسْتُرْ ولَا تُقَلِّمِ بالرِّفْقِ وَالوُضوءُ مَنْدُوبٌ أُدِي أَجْلِسَ فِي الغُسْلِ فَوَاسِعٌ مُثِن في غَسلِ زَوْجِه وَيُقْضى فِي التَّشَاحُ مَعْهَا ولَا نِسَاءَ فَلْيُبَمَّمِ لِمِرْفَقَيْهِ حِيثُ لَا يُوجَدُ كُلْ وسَتَرَتْ عَوْرَتَهُ فِي الأَحْسَنِ صَبَّ عَلَى جَسَدِهَا وَسَتَرَتْ

### • صفة غسل الميت:

(وَلْيُغْسَلَنْ حَتَّى يُنَقَّى وِتْراً ۞ بما وَسِدْرٍ أَيْ يُذِيبُ السَّدْرا ۞ وَفي الأخِيرَةِ كَكانُورِ رُمِي ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن غسل المسلم أو المسلمة ما عدا الشهيد والسقط بماء ولو ماء زمزم \_ فرض كفاية، ولا يحتاج إلى نية ؛ لأنه فعل في الغير، وفيه أجر كثير، ويجب على الغاسل ستر ما يراه من عيب خفي، وأقل الغسل \_ وبه يحصل أداء الفرض \_: تعميم جسد الميت بالماء.

وعند المالكية (٢٠): يندب أن يغسل ثلاثاً: فالأولى: بماء طهور، ويجعل في الثانية ورق سدر بعد ما يدق ويعصر في الماء حتى تقوم رغوته، وفي الثالثة كافور. ويبدأ بإزالة ما على جسده من الأذى، وتقدم أعضاء وضوئه،

يا أم أيمن؛ أتبكين ورسول الله على عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله على يبكي؟ فقال: إني لا أبكي، ولكنها رحمة... الحديث». ومن أحسن من تكلم عن هذه الروايات الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية (١٣٤/٤ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۲/ ٥٩)، و«المدونة» (١/ ١٦٧)، و«الأم» (١/ ١٨١)، و«المغني» (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١٦٧/١).

وهو: وضوء كوضوء الصلاة فيه مضمضة واستنشاق يميل فيهما رأسه برفق، والبدء بالميامن، والتنشيف بعد الغسل.

وعند الشافعية (١): صفة غسل الميت هي: أن يغسل ثلاثاً يعمم جسده بالماء بعد إزالة النجاسة، ويغسل رأسه ولحيته بسدر، ويسرحان برفق، ويسن أن يغسل ثلاثاً: يجعل في الأولى ورق سدر ثم يصب عليه ماء قراح من رأسه إلى قدمه بعد زوال السدر، وأن يجعل في كل غسلة قليل من الكافور بحيث لا يغير الماء ويتأكد في الأخير، وأن يقدم أعضاء الوضوء، وفي المضمضة والاستنشاق يميل رأسه برفق ويزيل ما بمنخره، ويقدم الأيمن على الأيسر، وينشف بعد الغسل.

وعند الحنفية (٢): صفة غسل الميت هي: أن يوضأ أولاً يبدأ بوجهه بلا مضمضة واستنشاق، ثم يفيض عليه الماء ويكون فيه شيء من السدر وإلا فالماء القراح، ويغسل رأسه بالخطمي، ثم يغسل شقة الأيمن فالأيسر ثم ينشف.

وعند الحنابلة (٣): الواجب في غسل الميت مرة واحدة، ويستحب أن يغسل ثلاثاً، وتجب فيه النية والبسملة في إحدى الروايتين. وصفته: أن يبدأ فيغسل ما على جسده من النجاسة، ثم يوضاً بلا مضمضة واستنشاق، فإن كان في فمه وأنفه أذى أزاله بخرقه مبلولة، ثم يصب عليه الماء، ويقدم الأيمن على الأيسر، ويكون في الماء سدر في الغسلات الثلاث، يضرب في الماء فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويجعل في الثالثة كافوراً وسدراً، وينشف بعد الغسل.

وعند المالكية والشافعية والحنفية (٤): إن خرجت منه نجاسة بعد الغسل وجب إزالتها فقط.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأم» (۱/ ۳۰۲). (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهدآية» (١/ ٩٧)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ٧٥)، و«الإشراف» (١/ ١٤٧)، و«المجموع» (٥/ ١٧٨ ـ ١٧٩).

وعند الحنابلة (١) إن خرجت قبل الكفن أعيد غسله إلى سبع. ما جاء في غسل الميت وستره وما يحصل من الثواب لغاسله:

عن أبي بن كعب: «أن آدم عليه الصلاة والسلام قبضته الملائكة، فغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم»(٢). رواه أحمد والحاكم.

وعن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله على قال لنا رسول الله على قال لنا رسول الله على الخامسة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا غَسَلْتُنَها فأعْلِمْنَنِي ". فأعلمناه، فأعطانا حِقْوَهُ وقال: «أَشْعِرْنَهَا إِياه» (٣).

انظر: «المغنى» (٢/٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۱۲٤٠) من طريق هدبة بن خالد، ، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عُتي، عن أبي بن كعب موقوفاً به. . ورجال إسناده ثقات . وروي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن الحسن البصري، بجعل ثابت البناني مكان حميد الطويل . أخرجه الحاكم (۲/٥٤٥) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن الحسن، عن أبي بن كعب، عن النبي على مرفوعاً ومختصراً .

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/٢٥٦): «وضعفه النووي في «الخلاصة»». وأخرجه موقوفاً الطيالسي (٥٤٩)، والدارقطني (٢/ ٤٣١ رقم ١٨١٤)، والبيهقي (٣/ ٤٠٤)، من طرق عن الحسن البصري عن أبي بن كعب.

وأخرجه مرفوعاً الطيالسي (٥٤٩)، والدارقطني (٢/ ٤٣١ رقم ١٨١٣)، والحاكم (١/ ٣٤٤)، والبيهقي (٣/ ٤٠٤) من طرق أيضاً عن الحسن عن عُتي عن أبي بن كعب مرفوعاً به ورواية الدارقطني مختصرة بلفظ: «إن الملائكة صلت على آدم، فكبرت عليه أربعاً: وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم».

وأخرج الدارقطني (٢/ ٤٣٢ رقم ١٨١٦) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس ـ كذا قال ـ قال: كبرت الملائكة على آدم أربعاً، وكبر أبو بكر على النبي على أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً. وذكر الحديث.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ٩٣، ٩٤، ٩٥) في الجنائز، باب يجعل الكافور في الأخيرة،
 ومسلم (٩٣٩) في الجنائز، باب في غسل الميت، وأبو داود (٣١٤٦) في الجنائز،
 باب كيف غسل الميت، والترمذي (٩٩٠) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، =

وعنها أن رسول الله على قال لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»(١). رواهما مسلم.

وكانت وفاة زينب سنة ثمانٍ من الهجرة.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من حفر قبراً بنى الله بيتاً في الجنة، ومن غسل ميتاً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتاً كساه الله من حلل الجنة، ومن عزى حزيناً ألبسه الله التقوى وصلى على روحه في الأرواح، ومن عزى مصاباً كساه الله حلتين من حُلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، ومن يتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له ثلاثة قراريط القيراط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتيماً أو أرملةً أظله الله في ظله وأدخله الحنة" (٢).

والنسائي (٤/ ٣١) في الجنائز، باب غسل الميت أكثر من خمس، وابن ماجه
 (١٤٥٨) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، وأحمد (٢٠٧٩٠، ٢٠٧٩٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۹۳، ۹۶، ۹۰) في الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، ومسلم (۹۳) في الجنائز، باب في غسل الميت، وأبو داود (۳۱٤۳) في الجنائز، باب كيفية غسل الميت، والنسائي (۴۰، ۳۰ تا) في الجنائز، باب نقض رأس الميت، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، وابن ماجه (۱٤٥٩) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، وأحمد (۲۷۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٢٩٢). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١١٤) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: الخليل بن مرة، وفيه كلام».

وذكره أيضاً الحافظ ابن حَجر في الأمالي المطلقة (١١٠ ـ ١١٣) وقال: "هذا حديث غريب، أخرجه الطبراني في "الأوسط»، وقد أخرج ابن عدي بعض هذا الحديث، وكذا أخرج الدارقطني. والخليل ضعيف عند الأكثر، لكن قال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكراً جاوز الحد، وهو ممن يكتب حديثه، والله أعلم. وأخرجه ابن شاهين في كتاب الترغيب، عن سليمان بن المعافى مفرقاً».

ثم قال: ووجدت لبعضه شاهداً:

أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في كتاب الدعاء من حديث أمية بن صفوان، قال: وجد في قراب صفوان صحيفة مربوطة فيها: سأل إبراهيم علي ربه، قال: يا رب ما لمن يُصَبِّرُ الحزين؟ قال: ألبسه ثياباً من التقوى يتبوأ بها الجنة ويتقي بها النار. قال: فما لمن يُؤوي الأرملة؟ قال: أظله في ظلي وأدخله جنتي». وهذا شاهد جيد لحديث خليل بن مرة» انتهى كلام الحافظ.

وعن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة، ومن كفن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبراً، فأجنه فيه أجرى الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة»(١). رواهما الطبراني في الأوسط.

# (وَسَوْءَتَيْهِ فَاسْتُرْ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن يستر ما بين السرة والركبة من الميت إذا أراد غسله، ويجعل الغاسل في يده خرقه، ويغسل من تحت الثوب إن أمكنه.

(وَلَا تُقَلِّم ﴿ ظُفُراً وَلَا شَعْراً).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن الميت لا تقلم أظافره ولا يحلق شيء من شعره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۹۲۹)، والبيهقي في الكبرى (۳/ ۳۹۰)، والحاكم (۱/ ۳۵۶) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن علي بن رباح، قال: سمعت أبا رافع يقول: قال رسول الله على الحديث.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١١٤) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الدراية (١/ ٢٥٦): إسناده قوي. وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تنوير الأبصار» (٣/ ٨١)، «الشرح الكبير» (١/ ٤١١)، «المجموع» (٥/ ١٢٤)، «المغني» (٣٣٨/٢). قال ابن قدامة: «وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافاً؛ فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به».

وفي العورة الواجب سترها قولان عند الحنفية: قيل: هي المغلظة فقط، وقيل: هي والمخففة أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «رد المحتار» (٣/ ٨٤)، «الشرح الكبير» (١/ ٢٢٤)، «كفاية الأخبار» (١٩٨)،
 «المغنى» (٢/ ٤٠٣).

ومذهب الحنابلة الأخذ من شارب الميت إذا طال، واختلفوا في الأظفار إذا طالت، لكن مذهبهم أن ما قص منه يدفن معه.

في «المجموع» (١١٣/٥): «في قلم أظفار الميت وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته قولان: الجديد: أنها تفعل. والقديم: أنها لا تفعل، وللأصحاب طريقان: أحدهما =

# (وَبطْنَهُ اعْصُرِ ﴿ بِالرِّفْقِ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الغاسل يمر يده برفق على بطن الميت قبل غسله.

# (وَالوُضوءُ مَنْدُوبٌ أُدِي ﴿).

فعند المالكية والشافعية (٢٠): يندب أن يوضأ كالصلاة وفيه مضمضة واستنشاق.

وعند غيرهم (٣): يوضأ كالصلاة، ولكن ليس فيه مضمضة واستنشاق.

(والأَحْسَنُ التَّقْلِيبُ لِلْجَنبِ وإِنْ ﴿ أَجْلِسَ فِي الغُسْلِ فَوَاسِعٌ مُئِن ﴿) أَي عَلَم (وَقُدِّمَ الزَّوْجُ إِذَا صَحَّ النِّكَاحُ ﴿ فِي غَسلِ زَوْجِه وَيُقْضَى فِي التَّشَاحُ ﴿).

فعند المالكية (٤): يغسل الرجل أمته وأم ولده، وزوجته ما لم تكن مطلقة ولو طلاقاً رجعياً وهي في العدة، وهما يغسلانه، والزوجان كل منهما أحق من أوليائه، وبعدهما فأقرب أوليائه: فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وقدم الشقيق.

### ما جاء في غسل الزوجين وغسل الميت:

عن عائشة قالت: رجع رسول الله على من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه! فقال: «بل أنا يا عائشة وارأساه». ثم قال: «ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك، وغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك» ودفنتك». رواه ابن ماجه وأحمد.

أن القولين في الاستحباب والكراهة..، والطريق الثاني: أن القولين في الكراهة وعدمها».

<sup>(</sup>۱) انظر: «تنوير الأبصار» (۳/ ۸٤)، «الشرح الكبير» (۱/ ٤١٦)، «المجموع» (٥/ ١٢٩)، «المغني» (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١٨٥)، و«الأم» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) وهم الحنفية والحنابلة. انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٣٠١)، و«المغني» (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المدونة» (١٦٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١٤٦٥) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١١/١١)، وأحمد =

وعنها أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله على إلا نساؤه» (١). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "من غسل ميتاً فأدى الأمانة، ولم يفش ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". وقال ﷺ: "لِيَلِهِ أَقربُكم منه إن كان يَعْلَم، فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظاً من ورع وأمانة" (٢). رواه أحمد.

<sup>= (</sup>۲۰۹۰۸)، والدارقطني (۲/ ٤٣٧ رقم ۱۸۲۷)، وأبو يعلى (٤٥٧٩)، وابن حبان (٢٥٩٠)، والبيهقي (٣٩٦)، من طرق عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثنا يعقوب بن عتية، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة به... ورجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق ويدلس كما في «التقريب»

<sup>(</sup>٤٧٦٢). وقد صرح بالتحديث في بعض طرقه فانتفت شبهة تدليسه. ورواه البخاري وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٩٥): إسناده ورجاله ثقات، ورواه البخاري من وجه آخر مختصراً.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٦٥٥ \_ ٢٥٦): وأصله في البخاري (٥٦٦٦) من طريق يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد قال: «قالت عائشة: وارأساه فقال رسول الله ﷺ: ذاك لو كان وأنا حي، فاستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك، فقال النبي ﷺ: بل أنا وارأساه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۱٤۱) في الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، وابن ماجه (۱۲۹٤) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، وأحمد (۲۲۳۰۲)، وابن حبان (۲۲۲۷)، والحاكم (۹/۳۰ ـ ۲۰)، والبيهقي في السنن (۳/۳۸) من طرق عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن عائشة به..

ورجاله ثقات، غير ابن إسحاق فهو صدوق وصرح بالتحديث في إحدى رواياته وقد سبق الكلام عنه في مواضع شتى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٤٨٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٩٩)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١١٥٤) و (١/ ٢٦٩٠). من طريق سلّام بن أبي مطبع، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر عن يحيى بن الجزّار عن عائشة مرفوعاً به.. وقال الطبراني: لا يروي هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به سلام بن أبي مطبع. وقال مثله ابن عدي (٣/ ١١٥٥). وأورده الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير.

وعند الشافعية (١): يجوز للرجل أن يغسل أمته، وزوجته ما لم تكن مطلقة ولو طلاقاً رجعياً، وهن كذلك، وأولياؤه أحق، وأولياؤها كذلك، فالأحق: العصبة من النسب: فيقدم أب فجد وإن علا فابن فابنه وإن سفل فأخ فابنه فعم فابنه وقدم الشقيق، ثم الولاء، ثم الزوجية.

وعند الحنفية (٢): الأولى بغسل الميت أقرب الناس إليه نسباً، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولو مطلقة طلاقاً رجعياً، ما دامت في العدة دون البائن، ولا يجوز للرجل غسل زوجته وأم ولده ومكاتبته ومدبرته، وبالعكس، ما عدا الزوجة.

وعند الحنابلة (٣): الأولى بغسل الميت وصيه العدل، ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن فابنه ثم الأخ فابنه ثم العم فابنه، ويجوز أن يغسل أم ولده وأمته ومكاتبته وزوجته ولو مطلقة إذا كان الطلاق رجعياً وهي في العدة، وبالعكس في الزوجة وأم الولد، وأما غير أم الولد من الإماء فيحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها؛ لأن الملك انتقل لغيره.

# • الحالات التي ييمم فيها الميت:

(وَالْمُسْلِمَةُ تَّمُوتُ لَا ذُو مَحْرَمٍ ۞ مَعْهَا ولَا نِسَاءَ فَلْيُيَمَّمٍ ۞ وَجْهُ وَكَفُّهَا).

وفي الباب عن علي ﷺ، أخرجه ابن ماجه (١٤٦٢) مرفوعاً بلفظ: "من غسّل ميتاً وكفّنه، وحنّطه وحمله وصلّى عليه، ولم يفش عليه ما رأى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه». وفي سنده عمرو بن خالد كذّبه أحمد بن حنبل وابن معين. انظر: «الميزان» (٩١٢/٥).

وعن معاوية بن حُديج، وكانت له صحبة قال: من غسل ميتاً وكفنه وتبعه وولي جثته، رجع مغفوراً له». أخرجه أحمد (٢٧٢٥٨)، وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٥) وقال: ﴿وَوَا اللَّهِ وَهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقُهُ صَالِحُ أَبُو حَجِير، وهو مجهول».

ويغني عنه حديث أبي رافع السابق ذكره ص٤٦٥، حاشية (١)، وكذلك ما رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) من حديث ابن عمر وأبي هريرة بلفظ «من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».

<sup>(</sup>۱) انظر: «روضة الطالبين» (۱۰۳/۲ ـ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٣٠٤). (٣) انظر: «المغنيّ» (٣١٢/٢).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن المرأة إذا ماتت ولم يكن معها إلا رجل أجنبي أنه ييممها.

وعند المالكية: ييمم وجهها وكفيها إلى الكوعين.

وعند الشافعية: ييمم وجهها وكفيها إلى المرفقين.

وعند الحنفية والحنابلة: ييمم وجهها ويديها إلى المرفقين ويجعل على يده خرقه.

# (وَيُمَّمَ الرَّجُلْ ﴿ لِمِرْفَقَيْهِ حِيْثُ لَا يُوجَدُ كُلْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الرجل إذا مات ولم يكن معه إلا امرأة أجنبية أنها تيمم وجهه ويديه إلى المرفقين وتجعل على يدها خرقه.

#### ما جاء في ذلك:

عن سنان بن غرفة (٣) وكانت له صحبة «عن النبي ﷺ، في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال، وليس لهما محرم \_ قال: يتيمّمان» (١). رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>۱) انظر: «البحر الرائق» (۲/ ۳۰۵)، و«المدونة» (۱/ ۱۸٦)، و«المجموع» (٥/ ١١٥)، و«المغني» (۲/ ۳۲۹).

وقد ذكر النووي قولين للشافعية في الرجل الذي يموت وليس معه رجل ولا محرم أتيممه المرأة أم تستره بثوب وتجعل على يدها خرقة، كذلك العكس إذا ماتت المرأة وليس معها إلا الرجال الأجانب ففيها عندهم قولان أيضاً.

<sup>(</sup>۲) انظر: «البحر الراثق» (۲/ ۳۰۵)، و«المدونة» (۱/ ۱۸٦)، و«المجموع» (٥/ ١١٥)،و«المغني» (۲/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) هو سنان بن غرفة، له صحبة روى عن النبي ﷺ في الرجل يموت مع النساء وفي المرأة تموت مع النجل. ولا أدري غرفة هل هو بالغين المعجمة او المهملة. قاله ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٣٥٩). وانظر: «طبقات ابن سعد» (٢٦٨/٧).

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ /١ رقم ٦٤٩٧) بزيادة «ولا يغسلا». من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عن عطية بن قيس عن بسر بن عبيد الله عن سنان بن غرفة مرفوعاً به... وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١١٩): «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف» اهد.

وفي أصل الطبراني: عبد الخالق بن زيد، وليس ابن يزيد.

(وغسَّلَتْهُ مَحْرَمٌ إِن تَكُنِ ﴿ وسَتَرَتْ عَوْرَتَهُ فِي الأَحْسَنِ ﴿ وَإِن يَكُن ذُو مَحْرَمٍ مِع الْمَرَهُ ﴿ مَتَ عَلَى جَسَلِهَا وَسَتَرَهُ ﴿ ).

أً فعند المالكية والشافعية (١): إذا مات الرجل، ولم يوجد رجل ولا زوجته أو أمته، ووجدت له محرم عسلته، وإن ماتت امرأة، ولم يوجد إلا رجل محرم عسلها.

وعند الحنفية والحنابلة (٢): ليس للرجل المحرم أن يغسل محرمه، ولكن ييممها وبالعكس.

واتفقوا<sup>(٣)</sup> على أن غسل الميت للتعبد وهو: ما أمر الشارع به ولم تظهر لنا علته لا لنجاسته؛ لأن الآدمي طاهر حياً وميتاً.

ثَكَرُنَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَهُ مَعَ العِمَامَةِ وذَا مَنصُوصُ بِيض وتُنسَبُ إِلَى سُحُولَةِ نَدْباً وحَنِّظهُ بِطِيبٍ ورُمِي وفي الْمَواضِع التِّي بها سَجَدْ

والوِترُ فِي الأَكْفَانِ نَدْبُ الشَّرْعَه وتُحْسَبُ الأُزْرَةُ والقَحِيصُ وكفِّنَ الرَّسُولُ فِي شَلَاثَةِ وقَحَصَنَ مَيْسَا وعَمَّم ما بَيْنَ أَكْفان لهُ وفي الْجَسَدُ

### • صفة الكفن:

(والوِترُ فِي الأَكْفَانِ نَدْبُ الشَّرْعَه ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(١) على أن تكفين الميت بثوب يستره كله

<sup>=</sup> وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:

أحدهما: وهو أصحها والذي عليه جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة، وقد أشار المصنف إلى اتفاقهم على ذلك، وهو «ييمما ولا يغسلا».

الثاني: يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، ويلف على يده حرقة، وبه قال القفال، ونقله السرخسي عن أبي طاهر الزيادي من الشافعية.

الثالث: يدفن من غير غسل ولا تيمم، وهو ضعيف جداً.

انظر: «المجموع» (٥/ ١١٨ ـ ١١٩)، و«المغني» (٢/ ٣٩٢)، و«بداية المجتهد» (٣/ ١٣).

انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٤١٠)، و«المجموع» (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «رد المحتار» (۳/۸۹)، و«المغنى» (۲/۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (٢/ ٦٠)، و«المنتقى» (٢/ ٧)، و«الأم» (١/٢٦٢)، و«المغني» (٢/ ٣٢٨).

فرض كفاية، وعلى أنه من رأس ماله هو ومؤن تجهيزه، فإن لم يكن مال فعلى من تجب عليه نفقته، وإلا فمن بيت المال، فإن لم يوجد فعلى المسلمين.

### ما جاء في الثوب الواحد:

عن جابر بن عبد الله قال: «كفن رسول الله ﷺ حمزة في ثوب واحد. قال جابر: وذلك الثوب نمرة»(١). رواه أحمد.

(۱) أخرجه الترمذي (۹۹۷) في الجنائز، باب ما جاء في كم كفن النبي على والطيالسي (۲۲۲)، وأحمد (۱۲۵۲۱)، وابن أبي شيبة (۲۲۶٪ رقم ۱۱۲۲)، والطبراني في «الكبير» (۱۲۲۳) رقم ۱٤٦/۳) من طرق عن زائدة بن قدامة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به... ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد. انظر: «الميزان» (۱۷٦/٤). وللحديث شواهد يقوى بها، منها:

1 - عن ابن عباس قال: "قتل حمزة يوم أحد، وقُتل معه رجل من الأنصار فجاءت صفية، بنت عبد المطلب بثوبين لتكفن بهما حمزة، فلم يكن للأنصاري كفن، فأسهم النبي على بين الثوبين، ثم كفن كل واحد منهما في ثوب». أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٢٧ رقم ١١٩٦)، وابن أبي شيبة (٤/٤/٤ رقم ١١٦٦٢)، وابن أبي شيبة (٤/٤/٤ رقم ١١٩٦)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٤٥ رقم ٢٩٤٢) من طريق معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس به.. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٢١) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عثمان الجزري الشاهد، ولم أجد من ترجمة، وبقية رجاله ثقات»اه.

٣ ـ عن خباب بن الأرت ﷺ، وفيه: "منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجله بدا رأسه، فأمرنا ﷺ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه شيئاً من الإذخر». أخرجه البخاري (٣٧٩٧)، ومسلم (٩٤٠).

والنَّمِرَة: كل شملة فيها مخططة من مأزر الأعراب فهي شملة، وجمعها نمار. «النهاية» (ص٩٤٢).

(ثَلَاثُةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَهُ ﴿ وتُحْسَبُ الأَزْرَةُ والقَمِيصُ ﴿ مَعَ العِمَامَةِ وذَا مَنصُوصُ ﴿).

فعند المالكية (١<sup>)</sup>: يندب أن يكفن الرجل في خمسة أثواب: قميص وإزار وعمامة ولفافتان، والمرأة في سبعة: قميص وإزار وخمار وأربع لفائف.

ما جاء في القميص للرجل والدرع والإزار والخمار للمرأة:

عن جابر قال: «أتى النبي على عبد الله بن أبيّ بعد ما دفن، فأخرجه، فنفث في فيه وألبسه قميصه»(٢). رواه البخاري.

وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله على عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله على المجقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير. وقالت: ورسول الله على عند الباب معه كفنها يناولناه ثوباً ثوباً "". رواه أحمد وأبو داود.

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى (٧/٢ ـ ٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۱۱) في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كُفن بغير قميص، ومسلم (۲۷۷۳)، في صفات المنافقين، والنسائي (٤/ ٨٤)) في الجنائز، باب إخراج الميت من اللحد بعد أن وضع فيه، وأحمد (١٥٠٧٥)، وابن حبان (۲۱۷٤)، والبيهقي في السنن (۳/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١٥٧) في الجنائز، باب في كفن المرأة، وأحمد (٣٧١٣٥)، والطبراني في الكبير (٣١٤ / ٢ / ٥)، والبيهقي في الكبرى (٦/٤ - ٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عنه قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن ليلى ابنة قانف الثقفية به...

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٥٨): «قال المنذري في «مختصره»: فيه محمد بن إسحاق، وفيه من ليس بمشهور، والصحيح أن هذه القصة في زينب، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله على خائب ببدر». وقال ابن القطان: «ونوح بن حكيم رجل مجهول، لم تثبت عدالته، فأما الرجل الذي يقال له: داود، فلا يدرى من هو اهد. وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ١٥٩ ـ ٦٥٩) وضعفه.

قوله: (الحِقاء): الأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أحقي وأحقاء، ثم سُمّي به الإزار للمجاورة.

وعند الشافعية (١٠): الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف ويجوز أن يزاد فيها قميص وعمامة، والأفضل أن تكفن المرأة في ثلاث لفائف وإزار وخمار.

وعند الحنفية (٢): الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة، وأن تكفن المرأة في خمسة: درع وإزار وخمار ولفافة وخرقه تربط فوق ثديبها.

وعند الحنابلة (٣٠): الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجاً، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز، والمرأة في خمسة أثواب: قميص وإزار وخمار ولفافتان.

(وكفِّنَ الرَّسُولُ) ﷺ (فِي ثَلَاثَةِ ﴿) أَثْوَابِ (بِيضِ وَتُنسَبُ إِلَى سُحُولَةِ ﴿): مدينة باليمن.

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن البياض في الكفن وتحسينه مستحب.

### ما جاء في ذلك:

عن عائشة قالت: «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة» (٥). رواه البخاري.

<sup>= (</sup>الملحفة): يقال: لحفت الرجل باللحاف: طرحته عليه.

<sup>(</sup>الدرع): درع المراة قميصها. انظر: النهاية (۲۲۲، ۳۰۳، ۸۳۰).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مغنى المحتاج» (۱/۳۳۷). (۲) انظر: «المبسوط» (۲۰/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» (٢/ ١٤١)، و«الذخيرة» (٢/ ٢٥٣)، و«الأم» (١/ ٣٠٣)، و«المغني» (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣/ ١٠٨) في الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، ومسلم (٩٤١) في الجنائز، باب في كفن الميت، وأبو داود (٣١٥١، ٣١٥٦) في الجنائز، باب في الكفن، والترمذي (٦٦٩) في الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي على، والنسائي (٤/ ٣٥) في الجنائز، باب كفن النبي على، وابن ماجه (١٤٦٩) في الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي على، ومالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٣) في الجنائز، باب ما جاء في كفن الميت، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «المسند» (٥٧٤)، وأحمد (٢٤١٢٢، ٢٤٦٢٥، ٢٤٨٦٩).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا من ثیابکم البیاض؛ فإنها من خیر ثیابکم، وکفنوا فیها موتاکم، وإن من خیر أکحالکم الأثمد؛ یجلو البصر وینبت الشعر»(۱). رواه أحمد.

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا الثياب البياض، وكفنوا فيها موتاكم؛ فإنها أطهر وأطيب»(٢). رواه الحاكم.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ١٦٢).

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۱۱) في الأدب، باب ما جاء في لبس البياض، والنسائي (۸/ ۲۰۰ في الزينة، باب الأمر بلبس البيض من الثياب، وابن ماجه (۳۰۲۷) في اللباس، باب البياض من الثياب، وعبد الرزاق (۳/۲۹۶ رقم ۲۱۹۹)، وأحمد (۲۰۱۰۶)، والحاكم (۱/۳۰۵ ـ ۳۰۵)، (٤/ ۱۸۰)، من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب به..

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير ميمون بن أبي شبيب فمن رجال مسلم، وهو صدوق. كما في التقريب (٧٠٩٥).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود ((747))، والترمذي ((498))، وابن ماجه ((787))، وأحمد ((787))، وقد سبق تخريجه بهذه الصفحة الحاشية ((787))، وأحمد الحديث أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح ((777))، وابن الملقن في «البدر المنير» ((777)).

<sup>=</sup> قوله: (سحولية): سحول قرية باليمن تنسب إليها الثياب وقيل: السحولية المقصوره كأنها نسبت إلى السحول وهو القصّار لأنه يسحلها، أي: يغسلها وروي بضم السين كأنه نسب إلى السُّحول جمع سُحل، وهو الثوب الأبيض، وقيل: هو الثوب من القطن. (الكرسف): القطن، وقد وصف به، كقولهم: مررت بحية ذراع. قاله ابن الأثير في «جامع الأصول» (۱۸/۱۱) (۷۸/۱۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۸۷۸) في الطب، باب في الأمر بالكحل، والترمذي (۹۹۶) في الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان بدون ذكر الإثمد، وابن ماجه (۱٤٧٢) في الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، و(٣٥٦٦) في اللباس، باب البياض من الثياب، وعبد الرزاق (٣/ ٤٢٩ رقم ٢٢٠٠)، وأحمد (٢٤٧٩)، وابن حبان من الثياب، والحاكم (١/ ٣٥٤)، والبيهتي (٣/ ٢٤٥) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً به..

وعن جابر أن النبي على خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً، فزجر النبي على أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي على: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"(١). رواه مسلم.

(وقَمِّصَنَّ مَيِّتاً وعَمِّم ﴿ نَدْباً وحَنِّطُهُ بِطِيبٍ ورُمِي ﴿ مَا بَيْنَ أَكْفَانَ لَهُ وَفَي الْجَسَدُ ﴿ وَفِي الْمَوَاضِعِ اَلتِّي بِهَا سَجَدْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن التحنيط على الوصف المذكور مندوب.

وَيُذْفَنُ الشَّهِيدُ في المعْتَرَكِ في الثَّوْبِ وَالطَّلَاةَ وَالْغُسلَ اثْرُكِ وَجَازَتِ الصَّلَاةُ فَوْقَ الْقَاتِلِ لِنَفْسِهِ وَكُرِهَتْ مِنْ فَاصلِ عَلَى المُقَتَّلِ بِحَدِّ أَو قَوَدْ وَالْمَيْتُ لا يُتْبَعْ بمِجْمَرِ وَقَدْ وَالْمَشْيُ مِن أَمَامُ خَيْرٌ وَعَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ بِقَبْرِ جُعِلَا نَدْباً وَيُنصَبُ عَلَى اللَّحْدِ اللَّيِنْ وَقيلَ حِينَ ثِلْهِ اللَّهُمَ إِن

• تجهيز الشهداء:

(وَيُدْفَنُ الشَّهيدُ في المعْتَرَكِ ﴿ في الثَّوْبِ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٩٤٣) في الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، وأبو داود (٣١٤٨) في الجنائز، باب ما يستحب من وي الجنائز، باب في الكفن، والترمذي (٩٩٥) في الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، والنسائي (٤/٣٣) في الجنائز، باب الأمر بتحسين الكفن، وابن ماجه (١٥٢١) في الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، وأحمد (١٤١٤٥، ١٤٥٢٤). من طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي أنه خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي النبي الله أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال: "إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه».

وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي (٩٩٥) في الجنائز، باب ١٩، وابن ماجه (١٤٧٤) في الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. قال الترمذي: حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «البحر الرائق» (۲/ ۳۰۳)، و«المدونة» (۱/ ۱۸۱)، و«الأم» (۱/ ۱۲۲)، و«المغني» (۲/ ۳۲۳).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الشهيد الذي مات في المعركة يدفن في ثيابه التي قتل فيها إن كفته وإلّا زِيدَ عليها.

#### ما جاء في ذلك:

(وَ الَّصلَاةَ).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (٣): لا يصلى على الشهيد.

وعند الحنفية (١٤): يصلي عليه.

(وَالْغُسلَ اتْرُكِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أن الشهيد لا يغسل.

ما جاء في عدم غسله والصلاة عليه:

عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۲/ ۱۰۵)، و«بدائع الصنائع» (۱/ ۲۲۶)، و«المدونة» (۱/ ۱۸۳)، و«الدخيرة» (۲/ ۲۱۳)، و«المغني» (۲/ ۲۰۳)، و«الدخيرة» (۲/ ۲۱۳)، و«المغني» (۲/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١٣٤) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وابن ماجه (١٥١٥) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وأحمد (٢٢١٧)، والبيهقي (٤/١٤) من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به..

وفيه علي بن عاصم، سيئ الحفظ، وعطاء بن السائب قد اختلط. انظر: «التقريب» (٤٦٢٥)، (٤٧٩٢) لكن يشهد له:

حديث جابر عند البخاري (١٣٤٦) وغيره أن النبي ﷺ قال: «ادفنوهم بدمائهم» ـ يعني: يوم أحد ـ ولم يغسلهم. وسيذكره المصنف بعد حديث ابن عباس.

وعن أنس عند أبي داود (٣١٣٥) بسند حسن: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم وصححه الحاكم (١/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦) على شرط مسلم، وووافقه الذهبي.

وحسَّن حديثُ الباب أيضاً الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٥)، و«الأم» (١/ ٢٦٨)، و«المغني» (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح فتح القدير» (٢/ ١٠٩). (٥) انظر: المصادر السابقة.

أحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟»؛ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء». وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم»(١). رواه البخاري.

## • الصلاة على قاتل نفسه:

(وَجَازَتِ الصَّلَاةُ فَوْقَ الْقَاتِلِ ﴿ لِنَفْسِهِ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن المسلم إذا قتل نفسه، أو قتل نفسه مسلمة عمداً بغير حق أن الصلاة عليه فرض كفاية، وإن كان قتله لنفسه كبيرة كقتله لغيره، وفيهما وعيد شديد، ولكن الكبيرة لا تمنع الصلاة على المسلم قال الله: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلَ الله عَدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصليهِ نَازًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ وَكَانَ خَلِلًا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنه وَلَعَنه وَأَعَد لَه عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

# • الصلاة على المقتول بحد أو قود:

(وَكُرِهَتْ مِنْ فَاضلِ ﴿ عَلَى المُقَنَّلِ بِحَدٍّ أَو قَوَدْ ﴿).

فعند المالكية (٣): تكره صلاة فاضل على بدعي ومتجاهر بالكبائر، وعلى من قتل بحد أو قود إذا لم يخف عليهما الضيعة وإلا فلا كراهة.

ما جاء في عدم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمشتهر بالشر بالنسبة للإمام:

عن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ۱٦٩) في الجنائز، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، وأبو داود (۸۱۳۸) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، والترمذي (۱۰۳۳) في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي (٤/ ٢٢) في الجنائز، باب ترك الصلاة على الشهداء، وابن ماجه (۱۰۱٤) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وأحمد (۲۳۲۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح فتح القدير» (۲/۱۰۷)، و«التفريع» (۱/۳۲۸)، و«المجموع» (٥/٢٦١)،
 و«المغني» (۲/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفريع» (١/ ٣٦٨)، و«الإشراف» (١/ ١٥١).

ذكر لرسول الله على فقال: «صلوا على صاحبكم». قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله». ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين»(١).

وعن جابر بن سمرة قال: «مات رجل على عهد النبي على فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله؛ مات فلان. قال: «لم يمت». ثم أتاه الثانية والثالثة، فأخبره فقال له النبي على: «كيف مات؟». قال: نحر نفسه بمشقص. قال: فلم يصل عليه»(٢). رواهما أحمد وأبو داود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۰) في الجهاد، باب في تعظيم الغلول، والنسائي (٤/ ٦٤) في الجنائز، باب الصلاة على من غلَّ، وابن ماجه (٢٨٤٨) في الجهاد، باب الغلول، والشافعي في ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٥٨) في الجهاد، باب ما جاء في الغلول، والشافعي في «السنن» (٦٣٦)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٤٥ رقم ٢٠٥٧)، وأحمد (١٧٠٣١)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٣١ رقم ٧٥١٧)، والحاكم (١/ ٣٦٤)، والبيهقي في «السنن» (٩/ ٢٠١) من طرق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني به..

ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة. مقبول كما في «التقريب» (٣٩٩٥). لكن للحديث شواهد منها:

ا ـ عن عمر بن الخطاب على قال: «لما كان يوم خيبر، أقبل نفر من أصحاب النبي على فقالوا: فلان شهيد، ختى مرّوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله على: «كلا: إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة». ثم قال رسول الله على: «يا ابن الخطاب؛ اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». أخرجه مسلم (١١٤)، وأحمد (٢٠٣).

٢ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «كان رجل على ثقل النبي ﷺ يقال له:
 كَرْكَرَةُ فمات فقال: «هو في النار» فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلّها ـ أو كساء غلّه».
 أخرجه البخاري (٣٠٧٤)، وابن ماجه (٢٨٤٩)، وأحمد (٦٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۷۸) في الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود (۳۱۸۰) في الجنائز، باب الإمام يصلي على من قتل نفسه، والترمذي (۱۰٦۸) في الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه، والنسائي (۲۱/۶) في الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، وابن ماجه (۱۵۲۱) في الجنائز، باب الصلاة على أهل القبلة، وعبد الرزاق (۳/ ۵۳۰ رقم ۱۹۱۹)، وأحمد (۲۰۸۱۲)، (۲۰۸٤۸)، والطبراني في الكبير (۲/ ۲۲۲ رقم ۱۹۲۰)، والحاكم (۱/ ۳٤)، والبيهقي (۱۹/۶).

وعن أبي قتادة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دعي لجنازة سأل عنها. فإن أثنى عليها خيراً قام فصلى عليها، وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم فيها». ولم يصل عليها»(١). رواه أحمد.

وعن أبي برزة الأسلمي «أن رسول الله ﷺ لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه»(٢). رواه أحمد وأبو داود.

لكن للحديث شاهداً يقوى به، منها حديث جابر في قال: إن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي في فاعترف بالزنى، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه، أربع مرات، فقال النبي في: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر النبي في به فرجم في المصلى. فلما أذلقته الحجارة فرّ، فأدرك وخرّ حتى مات. فقال له النبي في خيراً، ولم يصل عليه». أخرجه مسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤٣٠)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤/٢٢ ـ ٣٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٢٠ رقم معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جمع من الثقات وهم ثمانية عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به.

وأخرج البخاري (١١٥/١٢) في استتابة المرتدين، باب الرجم بالمصلى، هذه الرواية من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. . بلفظ (وصلَّى عليه)...

قال البيهقي (٢١٨/٨) وقول محمود بن غيلان: "إنه صلى عليه" خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه».

وجمع بين هذه الروايات كلها العلامة ابن القيم كلله في زاد المعاد (١٧/١) فقال: «حديث الغامدية، لم يختلف فيه أنه صلى عليها. وحديث ماعز، إما أن يقال: =

 <sup>(</sup>المشقص): نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، وإذا كان عريضاً فهو المِعْبَلة.
 «النهاية» (٤٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲٥٥٥) وعبد بن حميد (۱۹٦)، وابن حبان (۳۰٥٧)، والحاكم (۱/ ۴٦٤). وصححه ووافقه الذهبي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. . وروي من طرق عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنه أتي بجنازة ليصلي عليها النبي عليه فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم دينارين قال: ترك له وفاء؟ قالوا: لا. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: أنا أكفل به اخرجه الترمذي (۱۰۲۹)، والنسائي (۱/ ۲۵)، و ابن ماجه (۲٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١٨٦) في الجنائز، باب الصلاة على من قتلته الحدود. من طريق أبي كامل ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة الأسلمي به.. وفيه جهالة النفر من أهل البصرة، وبقية رجاله ثقات.

وماعز قتل حداً.

وعند الشافعية (١): يصلى الإمام وغيره على كل مسلم بدون كراهة.

وعند الحنفية (٢): يصلي الإمام وغيره على كل مسلم ما عَدَا الباغي والمحارب، فلا يصلي عليهما إهانة لهما.

وعند الحنابلة (٣): لا يصلي الإمام على الغال وقاتل نفسه عمداً، ويصلي عليهما سائر الناس.

## • صفة تشييع الجنازة:

(وَالْمَيْتُ لا يُتْبَعْ بِمِجْمَرِ وَقَدْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(٤) على أن الميت لا يتبع بنار.

ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنبع الجنازة بنار ولا صوت» (٥٠). رواه أحمد.

لكن للحديث شواهد منها:

١ \_ ما أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٢٦/١) في الجنائز، باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة موقوفاً: «أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار». وسنده صحيح. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٩/٦) وهذا مجتمع عليه عند أهل العلم.

لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه: هي دعاؤه له بأن يغفر الله له، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديباً وتحذيراً، وإما أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه، عُدِل عنه إلى حديث الغامدية اله.

انظر: «الأم» (١/ ٢٦٨)، و«مغني المحتاج» (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح فتح القدير» (١٠٩/٢). (٣) انظر: «المغنى» (٣٣٦/٢).

<sup>(3)</sup> انظر: «البحر الرائق» (٢/ ٣٣٧)، و«المدونة» (١/ ١٨٠)، و«المجموع» (٥/ ٢٢٩)، و«المغنى» (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣١٧١) في الجنائز، باب في النار يتبع بها الميت، وأحمد (٩٥١٥) من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً به..

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٦٦١ ـ ٦٦٣): فيه مجهولان واختلاف على روايه. وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٢٩٠).

(وَالْمَشْيُ مِن أَمَامُ خَيْرٌ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(١) على أن تشييع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها فيهن أجر كثير.

وعند المالكية (٢): التشييع مندوب.

وعند غيرهم: سنة<sup>(٣)</sup>.

وعند المالكية والحنابلة (٤): يندب أن يكون الماشي أمامها والراكب خلفها.

وعند الشافعية (٥٠): يندب أن يكون المشيع أمامها سواء كان راكباً أو ماشياً؛ لأنه شفيع.

وعند الحنفية (٢٠): الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها كفضل صلاة الفرض على النفل (٧) سواء كان راكباً أو ماشياً؛ لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال الشفيع.

٢ - عن ابن عمر ﷺ: «نهى رسول الله ﷺ أن تتبع جنازة معها رنّة». أخرجه أحمد (٥٦٦٨) من طريق الليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر به . . وليث بن أبي سليم فيه مقال كما في «التقريب» (٥٧٢١).

٣ ـ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «نهى أن يتبع الميت صوت أو نار». أخرجه أبو يعلى (٢٦٢٧). وأورده الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣١) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: عبد الله بن المحرَّر ولم أجد من ذكره اله.

٤ ـ عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ولا يُمشى أمامها».
 أخرجه ابن أبي شيبة (٤٦/٤) رقم ١١٢٨٣) من طريق وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، رجل، عن أبي سعيد به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/۳۰۰)، و«الذخيرة» (۲/۲۰۶)، و«الكافي» (۱/۲۳۸)، و«الأم» (۱/۳۱۰)، و«المغني» (۲/۳۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكافى» (۱/ ۲۳۸)،

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٢٥)، و«المجموع» (٥/ ٢٣٦)، و«المغني» (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المدونة» (١/ ١٧٧)، و«المغني» (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٢٧). (٦) انظر: «البحر الرائق» (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) يشير بهذا إلى الأثر الذي حسنه ابن حجر وهو مروي عن علي بن أبي طالب من =

واتفقوا (١) على أن الإسراع بها إسراعاً وسطاً مندوب، والمشي معها أفضل من الركوب، وعلى أن المصلين كلما كثروا فهو أفضل.

# ما جاء في ذلك:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على أيا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق»(٢). رواه البخاري.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد»(٣). رواه النسائي.

طريق عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها. فقلت له في ذلك. فقال: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما لا يحبان أن يشقا على الناس. كذا في مصنف عبد الرزاق (٣/ ٤٤٤ رقم ٣٢٦٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٥٧ رقم ١١٣٤٤) بلفظ: «صلاة الجماعة على صلاة الفذ» بدل «صلاة الفرض على صلاة النفل». واللفظ الذي أورده المؤلف هو في «بداية المجتهد» (٣/ ٢٤). وانظر: «تلخيص الحبير» (٢/ ٢٦)، والدراية (١/ ٢٣٧)، والفتح (٣/ ٣٥٣).

 <sup>(</sup>۱) انظر: «البحر الرائق» (۲/ ۳۳۳)، و«حاشية الخرشي» (۲/ ۳۳۲)، و«الأم» (۱/ ۳۱۲)،
 و«المغني» (۲/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱٤٥، ۱٤٦) في الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، والنسائي (٤/ ٤) في الجنائز، باب السرعة بالجنازة، وأحمد (١١٣٧٢، السرعة)، وابن حبان (٣٠٣٨، ٣٠٣٩)، والبيهقي (١١/٤).

وفي الباب عن أبي هريرة رها مرفوعاً: «أسرعوا بجنائزكم فإن تك صالحة، فخير تقلمونها، وإن تك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم». أخرجه البخاري (٣/ ١٤٤)، ومسلم (٩٤٤)، وأبو داود (٣١٨١)، والترمذي (١٠١٥)، والنسائي (٤/٤)، وابن ماجه (١٤٧٧)، وأحمد (٧٢٧١، ٧٢٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/ ٧٧) في الجنائز، باب ثواب من صلّى على جنازة، من طريق عامر بن سعد عن أبي هريرة به. .

وأخرجه مسلم (٩٤٥) في الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، =

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا تبع جنازة قال: «انبسطوا بها، ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزهم»(١).

وعنه قال: مرت برسول الله ﷺ جنازة تمخض مخض الزّق. قال رسول الله ﷺ: «القصد»(٢). رواهما أحمد.

- وأبو داود (٣١٦٩) في الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنائز وتشبيعها، والترمذي (١٠٤٠) في الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. من طريق يزيد بن عبد الله بن قيسط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدَّثه عن أبيه أنه كان قاعداً مع ابن عمر، فاطلع صاحب المقصورة. قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟: إنه سمع رسول الله تشي يقول: "من تبع جنازة من بيتها حتى يُصلّى عليها، ثم تبعها حتى يدفنها، كان له قيراطان، كل قيراط مثل أحد، ومن رجع عنها بعدما يُصلّى ولم يتبعها، كان له قيراط مثل أحد». فقال ابن عمر: "اذهب إلى عائشة، فسلها عن قول أبي هريرة، ثم ارجع إليّ فأخبرني بما قالت، قال: وأخذ ابن عمر قبضة من حصاة، فجعل يقلبها بيده، حتى رجع الرسول، فقال: قالت: صدق أبو هريرة. فرمى ابن عمر الحصى إلى الأرض بيده، وقال: لقد فرّطنا في قرايط كثيرة».
- (۱) أخرجه أحمد (۸۷٦٠) قال: حدثنا عبد الصمد ثنا عبد الحكم قائد سعيد بن أبي عروبة حدثنا عبد الرحمن الأصم قال: سمعت أبا هريرة به... الحديث». وفي سنده عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة. قال الدارقطني: متروك. انظر: الميزان (٤/ ٢٤٤).
- (٢) أخرجه أحمد (١٩٦٤٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٦١ رقم ١١٣٦٧) من طريق الليث بن أبي سليم، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال: «مرّت برسول الله كلله. النخ» الحديث. وهو ضعيف، فيه: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. كما في «التقريب» (٥٧٢١).

وذكره الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٦٦٤) وقال: «وفي إسناده ضعف» اه. والحديث ليس من رواية أبي هويرة كما ذكر المصنف، بل من رواية أبي موسى.

وأخرجه ابن ماجه (١٤٧٩)، وأحمد (١٩٦١٢)، بهذا الإسناد بلفظ "إن ناساً مروا على رسول الله على بجنازة يسرعون بها، فقال رسول الله على: لتكون عليكم

وله شاهد لا يفرح به من حديث ابن مسعود، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٠١٧) من طريق عبد المؤمن بن عباد، ثنا أيوب السختياني عن أبي ماجد الحنفي ـ وقيل: ماجدة ـ عن ابن مسعود قال: مرت على رسول الله على جنازة تمخض مخض الزَّق، فقال على القصد في المشي بجنائزكم دون الهرولة، فإن كان خيراً عجلتموه =

وعن ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله على أقدامهم وأنتم على ظهور فقال: «ألا تستحيون؟! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب»(١). رواه الترمذي والحاكم.

= إليه، وإن كان شراً، فلا يبعد الله إلا أهل النار".

وفي رواية أخرى لأحمد (٣٧٣٤) بهذا الإسناد عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ «السير ما دون الخَبّب، فإن يكن خيراً تعجل إليه.. إلخ الحديث. وكلا الروايتين ضعيفة، فالأولى في سندها: أبو ماجد، قال الترمذي مجهول، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: مجهول متروك، وعبد المؤمن بن عباد، ضعفه أبو حاتم، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. انظر: الميزان (١٨/٧٤).

وعلة الثاني كالأولى، وزيادة يحيى بن عبد الله الجابر وهو ضعيف. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٢٨٩).

لكن المتأمل في جملة الأحاديث الورادة في هذا الباب، منها الأمر بالإسراع بالجنازة كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (٣/ ١٤٧)، ومسلم (٩٤٤). ومنها كما سبق في حديث ابن مسعود: «الإسراع دون الخبب». وكذلك حديث أبي بكرة عند أبي داود (٣١٧٩)، والترمذي (١١٠٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٦٢ رقم ١٣٦٩) وسنده صحيح وفيه: «لقد رأيتنا وإنا مع رسول الله وي كاد أن يرمُل بالجنائز رملاً». فهذه الأحاديث أحسن من تكلم عنها وجمع فيما بينها، الإمام النووي في «المجموع» فهذه الأسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره. والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب. وفي الصحيحين عن ابن عباس في أنه قال في جنازة ميمونة في إذ الإسراع رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه». وهذا محمول على خوف مفسدة من الإسراع. وعن أبي بكرة فاف: ثم ذكر حديث أبي بكرة المتقدم وتعقبه بقوله: وهو محمول على الحاجة إلى زيادة الإسراع في بعض الأحوال كما سبق»اه.

قوله: (تُمخض): المخض في اللغة بطلق على شدة تحريك الشيء، يقال: مخضت اللبن إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه.

(الزِّق): الظُّرف. انظر: المصباح (٢٥٤)، (٥٦٥).

(۱) أخرجه الترمذي (۱۰۱۲) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، وابن ماجه (۱۸۸۰) في الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنازة، والحاكم (۱/ ٣٥٦)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان به. .

وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف. كما في «التقريب» (٨٠٣١).

وقال الترمذي: «وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة وحديث ثوبان قد روى عنه موقوفاً، قال محمد (يعني: البخاري): الموقوف أصح». وعنه أن النبي ﷺ تبع جنازة فأتي بدابة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركبها. فقيل له. فقال: «إن الملائكة كانت تمشي؛ فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا \_ أو قال: عرجوا \_ ركبت (١٠).

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «الماشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، والطفل يصلي عليها» (٢). رواهما الحاكم.

وعن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي على قال: «ما من مبت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفّعُوا فيه»(٣).

<sup>= &</sup>quot; وأخرجه أبو داود (٣١٧٧)، والحاكم (١/ ٣٥٥) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان بلفظ: «أن رسول الله ﷺ أتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له. فقال: إن الملائكة كانت تمشي؛ فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت». وهو الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه وأبو داود (۳۱۸۰) في الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي (۱۰۳۱) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، والنسائي (٤/٥٥، ٥٦) في الجنائز، باب مكان الراكب من الجنازة، وابن ماجه (۱٤٨١) في الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز، وأحمد (۱۸۱۲)، وابن حبان (۳۰٤۹)، والحاكم (۳۰۵۰، ۳۵۳)، والبيهقي (٤/٨)، من طريق سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة به...

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٩٥) «أن الحديث مختلف في رفعه ووقفه» وعلى فرض وقفه والله أعلم فإنه في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يُعلم بالرأي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٤٧) في الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، والترمذي (٣) أخرجه مسلم (١٠٢٩) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنائزة والشفاعة للميت، والنسائي (٤/ ٧٥) في الجنائز، باب فضل من صلى عليه مائة، وفي الكبرى (٢١١٩)، وأحمد (١٣٨٠٤).

قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. قال الدارقطني في العلل (٩١/٥): ورفعه صحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (١٤٨٨) بسند صحيح على شرط الشيخين الله المنفظ «من صلَّى عليه ماثة من المسلمين غفر له».

وعن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه» (١). رواهما مسلم.

# • صفة الدفن:

(وَعَلَى ﴿ شِقَّهِ الايمَنِ بِقَبْرِ جُعِلَا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الميت يوضع في قبره على شقة الأيمن موجهاً إلى القبلة.

(ندْباً وَيُنصَبُ عَلَى اللَّحْدِ اللَّبِنْ ﴿ وَقيلَ حِينَدْدٍ): بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ.

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عمر أن النبي على كان يقول إذا دخل الميت القبر: «بسم الله وعلى ملة رسول الله على الله الترمذي وأحمد.

وعن مالك بن هبيرة عند أبي داود (٣١٦٦)، والترمذي (١٠٢٨)، وأحمد (١٦٧٢٤)،
 بلفظ: "ما من مسلم يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له»، فكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف».
 وسنده ضعيف.

وعن ميمونة عند النسائي (٧٦/٤) بلفظ «ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه، قال أبو المليح: الأمة: أربعون إلى مائة فصاعداً».

قوله: (رضيع عائشة) الرضيع: الذي تشرب أنت وهو لبناً واحداً، وهو الأخ من الرضاعة. «جامع الأصول» (٢٤٦/٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹٤٨) في الجنائز، باب من صلّى عليه أربعون شفعوا فيه، وأبو داود (۱۱۷۰) في الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، وابن ماجه (۱٤٨٩) في الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، وأحمد (۲۰۰۹)، والبيهقى (٤/٣٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الهدایة» (۲/ ۱۰۲ \_ ۱۰۳)، و «الذخیرة» (۲/ ۲۷۸)، و «الأم» (۱/ ۳۱۰)،
 و «المغنی» (۲/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢١٣) في الجنائز، باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، والترمذي (١٠٤٦) في الجنائز، باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، وابن ماجه (١٥٥٠) في الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، أحمد (٤٨١٢)، والحاكم =

(اللَّهُمَّ إِن ﴿) صاحبنا قد نزل بك وأنت خير منزول به، وخلف الدنيا وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد ﷺ.

وَيُكُرَهُ الْبِنَا على الْقَبْرِ وَلَا كُفُرَهُ الْبِنَا على الْقَبْرِ وَلَا كُفُرِاً وَلَا يُفْبِرِهُ دُونَ عَارِ وَاللَّحُدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ إِذَا وَاللَّحُدُ أَنْ يُحْفَرَ لِلْمَيِّتِ في وَاللَّحُدُ أَنْ يُحْفَرَ لِلْمَيِّتِ في (وَيُكْرَهُ الْبِنَا على الْقَبْرِ).

يَعْسَلُ مُسْلِمٌ أَبَاهُ إِن جَلَا مِنْ خَوْفِ أَن يَضِيعَ فَلْيُوَارِ أَمْكَنَ إِذْ فيهِ الرَّسُولُ أُخِذَا حَاثِطِ قِبْلَةٍ تُحَيْتَ الْجُرُفِ

فعند المالكية (1): يكره البناء على القبر وتجصيصه إن لم يقصد المباهاة وإلا حرم، هذا إذا كانت الأرض ملكاً له، أو لغيره وأذن، أو مواتاً. وأما الموقوفة فلا يجوز، فإن بنى بها هدم. وجاز وضع حجر عند رأسه بلا نقش، فإن كتب عليه اسم الميت وتاريخ موته كره، وإن كتب فيه قرآن حرم، ويكره أن يجلس على القبر، وأن يمشي عليه.

<sup>= (</sup>٣٦٦/١). من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به..

وأخرجه الحاكم (٣٦/١)، والبيهقي (٤/٥٥) من طريق شعبة وهشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد موقوفاً على ابن عمر، ونقل الحافظ في الدراية (١/ ٢٤٠ عن الدارقطني في العلل: «أنه الصواب». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يُعلل بأحد إذا أوقفه ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي في الكبرى (٤/٥٥): قتفرد برفعه همام بن يحيى ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام، لكن همام ثقة حافظ، فتكون زيادته مقبولة اه.

وفي الباب عن جابر البياضي أخرجه الحاكم (٣٦٦/١) مرفوعاً بلفظ: «الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله.

قال الحاكم: «وهذا مشهور في الصحابة، شاهد لحديث همام عن قتادة مسنداً» اهد. انظر: «البدر المنير» (٣٠١ ـ ٣٠١)، و«نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٣٠١ ـ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/۰۱۷).

#### ما جاء في ذلك:

عن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» (١١). رواه مسلم.

وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها وأن توطأ»(٢). رواه الترمذي.

وعند الشافعية (٣): يكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه مطلقاً، وإن بوهي به حرم، إذا كانت الأرض غير مسبلة، وهي: التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، أو موقوفة، أما هما فيحرم، ويهدم، ويكره النوم والقعود والمشى على القبر، ويجوز أن يوضع عند رأسه حجر.

وعند الحنفية (٤): يحرم البناء على القبر للزينة والمباهاة وإلا فيكره، ولا بأس بالكتابة عليها؛ ليعلم بها، وعن أبي يوسف: يكره، ويكره النوم والقعود والمشى على القبر.

وعند الحنابلة (٥): يكره البناء على القبر مطلقاً وتجصيصه والكتابة عليه والجلوس والاستناد والمشي، ويجوز وضع حجر عنده ليعرف به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۷۰) في الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وأبو داود (٣٢٢٦) في الجنائز، باب في البناء على القبر، والترمذي (١٠٥٢) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، والنسائي (٤/٨٤) في الجنائز، باب الزيادة على القبر، وابن ماجه (١٥٦٣) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، وأحمد (١٥٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۰۵۲) واللفظ له، في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. والنسائي (۸٦/٤) في الجنائز، باب الزيادة على القبر، وباب البناء على القبر، وابن ماجه (١٠٥٣) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، وابن حبان (٣١٦٤)، والحاكم (٢/ ٣٧٠) من طرق عن أبي الزبير عن جابر به..

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة، وصححه أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٣٢٠)، والحافظ في «التلخيص» (٢/ ٦٩٤ ـ ٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٩٨). (٤) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغني» (٢/ ٣٨٧).

#### ما جاء فيه:

عن يزيد بن كثير المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون خُرِجَ بجنازته فدفن، فأمر النبي على رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليه النبي على وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن النبي على: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله على حين حسر عنهما، ثم حمله، فوضعه عند رأسه وقال: "أتَعَلَّمُ به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي"(١). رواه أبو داود.

وعثمان بن مظعون هو: أول من مات من المهاجرين بالمدينة وبه سمي البقيع، وإن كان العامة يحسبونه بقيع عثمان بن عفان لشهرته.

# • دفن الميت الكافر:

(وَلَا ﴿ يَغْسُلُ مُسْلِمٌ أَبَاهُ إِن جَلَا ۞ كُفْراً وَلَا يُقْبِرْهُ دُونَ عَارِ ۞ مِنْ خَوْفِ أَن يَضِيعَ فَلْيُوَارِ ۞) هذا إِن لم يوجد كافر يقوم بحاله، وخاف عليه الضياع كَفَّنَهُ ودَفَنَهُ، وإِلا فعلى المسلمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰٦) في الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر، والقبر يعلم. من حديث كثير بن زيد المدني عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: «لما مات عثمان بن مظعون... إلخ» الحديث. وإسناده حسن، ورجاله ثقات، إلا كثير بن زيد، وإن ضعفه النسائي، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: صدوق. كما في الميزان (٩/٨٥). وأخرجه ابن ماجه (١٥٦١) مختصراً من حديث أنس على من طريق كثير بن زيد أيضاً عن زينب بنت نبيط عن أنس به..

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ص١٠١): "هذا إسناد حسن، كثير بن زيد مختلف فيه، وله شاهد من حديث المطلب بن أبي وداعة، رواه أبو داود في سننه». وأعلَّ هذا الطريق ابن أبي حاتم في علله (٣٤٨/١ ـ ٣٤٩) فقال: سألت أبا زرعة عن حديث رواه الدراوردي عن كثير بن زيد عن زينب ابنة نبيط عن أنس. فذكره كلفظ ابن ماجه فقال: هذا خطأ يخالف الدراوردي فيه، يرويه حاتم وغيره عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو الصحيح».

وأخرجه الحاكم أيضاً (٣/ ١٨٩ ـ ١٩٠) في ترجمة عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي: من حديث أبي رافع.

وبالجملة فالمعتمد في هذا البآب رواية أبي داود السابقة الذكر، فقد حسنها أيضاً الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٦٩٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥).

#### • اللحد والشق:

(وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ إِذَا ۞ أَمْكَنَ إِذْ فيهِ الرَّسُولُ أُخِذَا ۞ وَاللَّحْدُ أَنْ يُحْفَرَ لِلْمَيِّتِ في ۞ حَاثِطِ قِبْلَةِ تُحَيّْتَ الْجُرُفِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن اللحد أفضل من الشق؛ فالنبي ﷺ توفي يوم الاثنين في بيت عائشة ودفن فيه. وقد اختلفوا أولاً في المحل الذي يدفن فيه، فقال بعضهم: عند المنبر، فجاء أبو بكر فقال: يدفن في المحل الذي قبض فيه، وعمل في قبره لحد.

#### ما جاء في ذلك:

عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيته قال: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه»(٢). رواه الترمذي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۲/ ۱۰۱)، و«الذخيرة» (۲/ ۲۷۸)، و«المجموع» (٥/ ٢٣٧)، و«المغنى» (۲/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٠١٨) في الجنائز، باب رقم ٣٣، وابن ماجه (١٥٥٨) في الجنائز، باب ما جاء في الشق، من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة، ثنا أبي ابن أبي ملكية، عن عائشة به..

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (ص١٠٠): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». وللحديث شواهد كما أشار الترمذي منها:

١ \_ عن ابن عباس عن أبي بكر ﴿ مُنْ مُوعاً في حديث طويل. أخرجه ابن ماجه (١٦٢٨)، والبيهقي (٢٠٧/٣)، من طريق حسين بن عبد الله بن العباس عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر به.. وحسين بن عبد الله هو ابن عبيد الله بن العباس، ضعيف كما في التقريب (١٣٣٥).

٢ ـ عن أنس ﷺ نحوه. أخرجه أحمد (١٢٤٤٣) بسند حسن.

٣ - أخرج عبد الرزاق (٣/٥١٦ رقم ٢٥٣٤) عن ابن جريج قال: أخبرني أبي أن أصحاب النبي ﷺ حتى قال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لم يقبر نبي إلا حيث يموت، قال: فأخروا فراشه فحفروا تحت فراشه».

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص «أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليه اللبن نصباً؛ كما صنع برسول الله ﷺ (١٠). رواه مسلم.

توفي سعد بالمدينة، وطلبت عائشة أن يدخل المسجد لتصلي عليه، وأنكر الناس عليها إدخاله في المسجد. فقالت: «ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» (٢). رواه مسلم وأبو داود.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (٣). رواه أبو داود.

<sup>=</sup> انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (٥/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹٦٦) في الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، والنسائي (٤/ ٨٠) في الجنائز، باب اللحد والشق، وابن ماجه (١٥٥٧) في الجنائز، باب ما جاء في الشق، وأحمد (١٤٥٠)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۷۳) في الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وأبو داود (۳۱۹) و (۳۱۹۰) في الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد، والترمذي (۳۱۹۳) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، والنسائي (۱۰۳۳) في الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجه (۱۰۱۸) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، ومالك في «الموطأ» (۱/ ۲۲۹) في الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد، وأحمد (۲۲۵۸) في الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد، وأحمد (۲۲۵۸)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٠٨) في الجنائز، باب في اللحد، والترمذي (١٠٤٥) في الجنائز، باب ما جاء في قول النبي ﷺ: اللحد لنا والشق لغيرنا، والنسائي (٤/ ٨٠) في الجنائز، باب اللحد والشق، وابن ماجه (١٥٥٤) في الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد من طريق عبد الأعلى بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.. وعبد الأعلى بن عامر، قال فيه أحمد وأبو زرعة: ضعيف الحديث. كما في «الميزان» للذهبي (٤/ ٢٣٥)، وبقية رجاله ثقات.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

لكن للحديث شواهد تقويه منها:

١ ـ عن جرير بن عبد الله البجلي ﷺ مرفوعاً بلفظ حديث ابن عباس. أخرجه ابن ماجه (١٥٥٥)، وأحمد (١٩١٥٨). من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان عن جرير بن عبد الله به.. وإسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

والذي غسله: على، والفضل بن عباس يصب له الماء.

وأخرجه أحمد أيضاً (١٩٢١٣) من طريق أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زاذان عن
 جرير مرفوعاً بلفظ: «اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب».

وعثمان بن عمير هو البجلي ضعفه أحمد والدارقطني كما في «الميزان» (٥/ ٦٤ ـ ٥٠)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

٢ - عن ابن عمر ﷺ، عند ابن أبي شيبة (٥٣٠/٤ رقم ١١٧٤٥) بلفظ "لُجِد لرسول الله ﷺ ولأبي بكر وعمر". . قال الحافظ في "التلخيص" (٢٨٧/٢ ـ ٢٨٨): هذا من أصح الأسانيد.

٣ ـ حديث سعد بن أبي وقاص عليه عند مسلم (٩٦٦) سبق ذكره ص ٤٩١، حاشية (١).

٤ ـ وفي الباب عن أنَّس وعائشة، وقد سبق ذكره في ص٤٩٠، حاشية (٢).

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٢٩٩): ويعضد هذا الحديث ـ يعني به حديث ابن عباس ـ في تقديم اللحد على الشق أنه الذي اختاره الله لنبيه ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك بلاغاً (۲/ ۲۳۱) في الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩٧)، وابن عبد البر في آخر تمهيده (٣٩٧/٢٤) من حديث نُبيط بن شريط بن أنس الأشجعي الصحابي.

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه، غير بلاغ مالك هذا ولكن صحيح من وجوه مختلفة، وأحاديث شتى جمعها مالك». ثم قال: وصلاة الناس عليه (أفذاذاً) المجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه»اه.

وَرُدَّ هذا القول: بأن الخلاف فيه منصوص، هل كانت الصلاة عليه كصلاتنا على أمواتنا أم لا كالدعاء فقط.

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٢٧٨): «والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفذاذاً لا يؤمهم أحد كما جاءت طائفة تصلي عليه، وهو حديث محفوظ» اهـ.

وقوله: (فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه)... إلخ» إسناده صحيح أخرجه أبو داود (٣١٤١)، وهذا من الوجوه الصحيحة في الحديث كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر آنفاً.

# باب الدفن والدعاء والصلاة

- حكم دفن الميت.
- حكم الصلاة على الجنازة وصفتها.
  - ما يلي المصلي على الميت منه.
    - فضل تجهيز الميت.
    - صفة الدعاء في صلاة الجنازة.
      - الصلاة على جماعة.
        - دفن جماعة.
  - الصلاة على من دفن بغير صلاة.
- تكرير الصلاة على من صلي عليه.
  - الصلاة على من فقد منه جزء.

وَالدَّفنُ والدُّعَا معَ الصلاةِ وَارْفَع بأُولَاهُنَّ ندْباً الْيَدَيْنُ وَمَنْ يَشَأْ فَلْيَدْعُ بعْدَ الأَرْبعِ ووسَطُ الرَّجُلِ مَوْقِفُ الإِمَامُ تَسْلِيَمةٌ خَفِيفَةٌ تُخْفِيهِ

تَجِبُ مَعْ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتِ وَمَا بِه بَأْسٌ بِكُلِّ دُونَ مَبْنُ وَمَنْ يَشَأْ سَلَّمَ قَوْلانِ فَعِ وَمَنْ كِبُ المَرْأَةِ نَذْباً وَالسَّلامُ وَمَنكِبُ المَرْأَةِ نَذْباً وَالسَّلامُ وَسَمَّعَ الإمامُ مَنْ يَليهِ

# • حكم دفن الميت:

(وَ الدَّفنُ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن دفن الميت فرض كفاية، وهو: أن يحفر له في الأرض قَبْرٌ يُوَسَّعُ قدر الحاجة، ويعمق، وأقله عمقاً ما يمنع ظهور الرائحة ونبش السباع.

#### ما جاء فيه:

عن هشام بن عامر (٢) قال: قُتِلَ أبي يوم أحد، فقال النبي ﷺ: «احفروا وأوسعوا، وأحسنوا، وادفِنُوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآناً» (٣). رواه أحمد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/۳۱۸)، و«المدونة» (۱/۱۲۹)، و«المجموع» (٥/٢٩٧)، و«المغني» (٢/٣٣٠)، و«الإجماع» لابن المنذر ص٤٦ مسألة رقم ٨٤.

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن عامر بن أمية بن يزيد الحسحاس بن مالك بن عامر الأنصاري، كان اسمه في الجاهلية شهاباً فغيره على إلى هشام، سكن البصرة وتوفي فيها. انظر: «أسد الغابة» (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢١٥) في الجنائز، باب في تعميق القبر، والترمذي (١٧١٣) في الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهيد، والنسائي (١/٥٠ ـ ٨١) في الجنائز، باب اللحد والشق، وأحمد (١٦٢٥١)، (١٦٢٥٥)، (١٦٢٥١)، (١٦٢٦٢)، (١٦٢٦٤)، (١٦٢٦٤) من طرق عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر مرفوعاً به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله نحوه. أخرجه البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود (٢١٢٨)، والنسائي (٢٢/٤).

# • حكم الصلاة على الجنازة وصفتها:

(والدُّعَا مِعَ الصلَاةِ ۞ تَجِبُ مَعْ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتِ ۞ وَارْفَعِ بِأُولَاهُنَّ نَدْبِاً الْيَدَيْنْ ۞ وَمَا بِهِ بَأْسٌ بِكُلِّ دُونَ مَيْنْ ۞ وَمَنْ يَشَأْ فَلْيَدْعُ بِعْدَ الأَرْبِعِ ۞ وَمَنْ يَشأ سَلَّمَ قَوْلانِ فَع ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الصلاة على الميت إذا كان مسلماً ما عدا الشهيد والسقط الذي لم يستهل صارخاً فرض كفاية، وعلى أن أركانها (٢) القيام وأربع تكبيرات.

وعند المالكية والشافعية (٣): النية ركن، وعند غيرهم شرط.

وعند المالكية: يرفع يديه ندباً مع التكبيرة الأولى وإن رفع في الكل جاز.

وعند الحنفية (٤): يرفع يديه في الأولى واختار بعضهم أن يرفع في الكل.

وعند غيرهم: يرفع يديه في الكل.

وعند المالكية (٥): من أركانها الدعاء بعد التكبير وإن شاء دعا بعد الرابعة، والسلام، فيسلم تسليمة واحدة، وليس بعد التكبير قراءة الفاتحة.

وعند الشافعية (٢): من أركانها قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي على بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثائثة، ويقول بعد الرابعة ندباً: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. والسلام كالصلاة، لا يقتصر فيه على تسليمة واحدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۱۰۱)، «المدونة» (۱/ ۱۲۵)، و«الأم» (۱/ ۲۲۷)، و«المغني» (۲/ ۳۳۳).

 <sup>(</sup>۲) لعل الصواب: (من أركانها)؛ لأنهم لم يتفقوا على أن هذه هي الأركان فقط، كما تشعر به عبارة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٠)، والمنتقى (١١/٢)، و«الأم» (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» (٢/ ١٤٥)، و«البحر الرائق» (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المدونة» (١/٨٥١)، و«التفريع» (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٤٢).

وعند الحنفية (١٠): يسن الثناء بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة وجوباً تسليمتين يخفض بهما صوته، ودعاء بعد الرابعة في ظاهر الرواية، واستحسن البعض أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.

وعند الحنابلة(٢): من أركانها قراءة الفاتحة بعد الأولى.

## ما جاء في قراءتها:

عن جابر «أن النبي على كبر على الميت أربعاً، فقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى»(٢). رواه الشافعي.

ويُروى عن ابن عباس، وأم شريك الأنصارية، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف:
١ \_ أما حديث ابن عباس ﷺ، فأخرجه الترمذي (١٠٢٦)، وابن ماجه (١٤٩٥) من طريق إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ﷺ، أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

وفي إسناده إبراهيم بن عثمان، وهو أبو شيبة الواسطي وهو متروك، كما في التقريب (٢١٧). قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، ثم ساقه هو وشيخه البخاري من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف: أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت له. فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة». فهذا لفظ الترمذي (١٠٢٧) وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح.

أما رواية البخاري (١٣٣٥) فقال: «لتعلموا أنها سنة». ورواية الشافعي في مسنده (ص٣٥٩): «يجهر بالقراءة، وقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» وإسنادها حسن. ورواية ابن أبي شيبية (٤/ ٤٩٠ رقم ١١٥٠٨): «إنما فعلته لتعلموا أن فيها قراءة». ورواية ابن حبان (٣٠٧٢) «فقال: إنه حق وسنة».

ورواية النسائي (٤/ ٣٧٧)، والبيهقي في الكبرى (٣٨/٤): "فقرأ بفاتحة الكتاب =

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الطحاوي (ص٤٢)، و إبدائع الصنائع (١/٣١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» (۲/۳٤٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «الأم» (٤٥٣/١) وفي مسنده (ص٣٥٨)، والحاكم (٣٥٨/١) من طريق إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر مرفوعاً به..
 وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك كما في «التقريب»
 (٢٤١).

والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، والدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين بعد الثالثة (١)، وبعد الرابعة يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقيل: لا يدعو بعد الرابعة.

#### ما جاء في التكبير والدعاء والقيام:

عن أبي هريرة قال: «نعى النبي ﷺ إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدم فصفوا خلفه، فكبر أربعاً»(٢). رواه البخاري.

قال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٤٢): «إسناده صحيح».

وسورة». قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ. وقول الصحابي: «من السنة كذا»
 هو في حكم المرفوع على الأصح عند الأصوليين والمحدثين، ونقل البيهقي الاتفاق على ذلك.

٢ - عن أم شريك الأنصارية قالت: «أمرنا رسول الله الله الله الله المعانى الجنازة بفاتحة الكتاب». أخرجه ابن ماجه (١٤٩٦) من طريق حماد بن جعفر العبدي، عن شهر بن حوشب قال: حدثتنى أم شريك الأنصارية به...

وحماد بن جعفر، وشيخه شهر بن حوشب، ضعيفان كما في «التقريب» (١٥٠٠)، (٢٨٤٦) لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم، وحديث أبي أمامة بن سهل بن حيف الآتي.

٣ - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي الله السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ثم يصلي على النبي في ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً في نفسه. أخرجه النسائي (٤/٥٥)، وعبد الرزاق (٣/٤٨ رقم ٢٤٢٨)، البيهقي في الكبرى (٤/٣٩)، والصغرى (١١٤٨) من طريق معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف به.

<sup>(</sup>۱) هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف مستحب عند الحنابلة. وإنما الواجب عندهم أدنى دعاء للميت قال ابن قدامة: «لأن المقصود الشفاعة للميت والدعاء له، فيجب أقل ذلك». انظر: «المغني» (۲/۳۲۳ ـ ۳۲۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۹۲) في الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهله الميت بنفسه، ومسلم (۹۰۱) في الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، وأبو داود (۹۰۱) في الجنائز، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، والترمذي (۱۰۲۲) في الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة، والنسائي (۶/ ۷۲) في الجنائز، باب على الجنائز، باب في الحنازة، وابن ماجه (۱۰۳۵) في الجنائز، باب في الصلاة على =

وعن أبي هريرة قال: «صلى النبي على جناز فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»(١). رواه أبو داود.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٢٧١) وقوله: «لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده». هي زيادة عند أبي داود، وابن ماجه. وللحديث شواهد منها:

١ ـ عن عائشة ﷺ مرفوعاً مثله. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٧٩)،
 والحاكم (٣٥٨/١ ـ ٣٥٩)، والبيهقي (٤١/٤) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن
 أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة.

قال الترمذي بإثر حديث (١٠٢٤): حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى.

وقال الحاكم عقب تخريجه حديث أبي هريرة الأول: وله شاهد صحيح على شرط مسلم... فذكره بإسناده عن عائشة في المادة عن عائشة المادة عائشة عن عائشة المادة عائشة المادة عائشة عن عائشة المادة عائشة عن عائشة المادة عائشة عائش عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائش عائش

٢ - عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه مرفوعاً مثله. أحرجه الترمذي (١٠٢٤)، والنسائي (٤/٧٧). قال الترمذي: «وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك، وحديث والد أبي إبراهيم الأشهلي حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري: أصح الروايات في هذا حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه.

٣ ـ عن ابن عباس و مرفوعاً وزاد في آخره «اللَّهم عفوك عفوك». أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٣/١٢) وقم ١٢٦٨٠) من طريق عطاء بن مسلم عن العلا بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس به..

وفي سنده عطاء بن مسلم، وهو ضعيف كما في الميزان (٩٦/٥). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٠/٣) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وإسناده حسن».

<sup>=</sup> النجاشي، ومالك في «الموطأ» (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، ومن طريقه أحمد (٧٧٧٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۱) في الجنائز، باب الدعاء للميت، والترمذي (۱۰۲٤) في الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت، والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۸۰، ۱۰۸۱)، وابن ماجه (۱٤٩٨) في الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، وأحمد (۸۸۰۹)، وابن حبان (۳۰۷۰)، والحاكم (۲۸۵۱)، والبيهقي (۱/٤٥٤)، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة المله الم

وعند المالكية (١٠): يأتي المسبوق بما سبق به من التكبير، فإن لم ترفع دعا بعده، وإن رفعت والاه.

وعند الشافعية (٢٠): يأتي المسبوق بما سبق به من التكبيرات بأذكارها، وقيل: تسقط الأذكار.

وعند الحنفية (٢٠): يأتي بما سبق به إن لم ترفع الجنازة، فإن رفعت سلم دون الإتيان بباقى التكبيرات.

وعند الحنابلة (٤): من فاته شيء قضاه متتابعاً، وإن سلم مع الإمام ولم يقض جاز.

وعند المالكية (٥): الأحق بالتقدم في الصلاة على الميت وصيَّ رُجِيَ خيره، فالإمام الأعظم أو نائبه، فابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه، فإن حضر المتساوون قدم الأفضل بزيادة فقه أو حديث.

وعند الشافعية (٢): الأحق بالتقدم في الصلاة على الميت أب، فجد وإن علا، فابن، فابنه، فأخ، فابنه، فعم، فابنه، وقدم الشقيق. فإن لم توجد عصبة قدم المعتق، ثم عصبته: الأقرب فالأقرب، ثم الإمام الأعظم أو نائبه، ثم ذوو الأرحام: الأقرب فالأقرب.

وعند الحنفية (٧): الأحق بالتقدم في الصلاة على الميت السلطان، ثم الإمام، ثم القاضي، ثم إمام الحي إن كان أفضل من ولي الميت، ثم العصبة؛ فيقدم ابن، فابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ، فابنه، ثم العم، فابنه، وقدم الشقيق.

وعند الحنابلة (٨): الأولى بالإمامة في الصلاة على الميت وصيه العدل الذي يرجى خيره، ثم السلطان، ثم نائبه، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/۱۲۳). (۲) انظر: «المجموع» (٥/٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١/ ٩٩). (٤) انظر: «المغني» (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٩)، و«التفريع» (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ١٢١). (٧) انظر: «الهداية» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>۸) انظر: «المغنى» (۲/۹۰۲).

الابن، فابنه وإن سفل، ثم الأخ، فابنه، ثم العم، فابنه، ثم ذوو الأرحام. وإن حضر متساوون قدم الأفضل.

• ما يلي المصلي على الميت منه:

(ووسطُ الرَّجُلِ مَوْقِفُ الإِمَامْ ﴿ وَمَنكِبُ الْمَرْأَةِ نَدْباً).

فعند المالكية (١): يندب أن يقف الإمام وسط الرجل وعند منكبي المرأة.

وعند الشافعية (٢): يقف عند رأس الذكر وعجز الأنثي.

وعند الحنفية (٣): عند صدر الميت سواءً كان ذكراً أو أنثى.

وعند الحنابلة(٤): يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى.

#### ما جاء في ذلك:

عن سمرة قال: «صليت وراء النبي على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها»(٥). رواه البخاري.

(وَالسَّلَامْ ۞ تَسْلِيَمةٌ خَفِيفَةٌ يُخْفِيهِ ۞ وَسَمَّعَ الإمَامُ مَنْ يَليهِ ۞) السلامَ.

وفي خُضورِ الدَّفْنِ وَهْوَ كَأْحُدُ اسْتَحْسَنَ الشَّيْخُ بهِ مِمَّا وَردُ عَلَى ضَميرٍ لائِتٍ مُشْتَمِلَهُ لِقَصْرِهَا عَليهِ حُبَّا لَوْ جَا والأَجْرُ في الصَّلاةِ بالْقِيرَاطِ حُدْ وَمَا الدُّعَا علْيهِ مَحْدُودٌ وَقدْ وَلْتَكُ جُمْلَةُ الدُّعَاءِ كالصَّلَهُ ولا تَـقُـلُ وَأَبْدِلَنْهَا زَوْجَا

<sup>(</sup>١) انظر: «الذخيرة» (٢/٤٦٣) للقرافي، و«حاشية الخرشي» (٣٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٥/ ١٧٤)، و«فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (٢/ ١٤٦)، و«البحر الرائق» (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (٢/٣٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣/ ١٦٢) في الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، ومسلم (٩٦٤) في الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟ وأبو داود (٣١٩٥) في الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، والترمذي (١٠٣٥) في الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟ والنسائي (١٩٥٨) في الحيض، باب الصلاة على النفساء، وابن ماجه (١٤٩٣) في الجنائز، باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، وأحمد (٢٠٢١٣).

#### • فضل تجهيز الميت:

(والأَجْرُ في الصَّلاةِ بالْقِيرَاطِ حُدْ ﴿) حده النبي ﷺ (وفي حُضورِ الدَّفْنِ وَهُو كَأْحُدْ ﴿) وحده بالجبلين العظيمين، وبأحد تارة، وإن جعلت الصفوف على الميت ثلاثاً فهو أفضل.

#### ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد»(١). رواه الترمذي.

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» (٢). رواه البخاري ومسلم.

وعن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف (٤). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٤٨٢، حاشية (٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۵۸) في الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، ومسلم (٩٤٥) في الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها، وأبو داود (٣١٦٨، ٣١٦٩) في الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، والترمذي (١٠٤٠) في الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنائزة، والنسائي (٢٦/٤، ٧٧) في الجنائز، باب ما جاء في باب ثواب من صلى على جنازة، وابن ماجه (١٠٥٩) في الجنائز، باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، وأحمد (٩٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم الكندي الكوفي عداده في المصريين، كان أميراً لمعاوية على الجيوش روى عنه مرثد بن عبد الله اليزني، روى عنه الثلاثة. وهو صحابي نزل حمص ومصر، ومات في أيام مروان. انظر: «أسد الغابة» (٢٩٦/٤)، والتقريب (٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣١٦٦) في الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، والترمذي (٨٠٢٨) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة، والشفاعة للميت، وابن ماجه (١٤٩٠) في الجنائز، باب ما جاء فيمن صلًى عليه جماعة من المسلمين، وأحمد (١٦٧٢٤).

#### • صفة الدعاء في صلاة الجنازة:

(وَمَا الدُّعَا عَلْيَهِ مَحْدُودٌ وَقَدْ ﴿ اسْتَحْسَنَ الشَّيْخُ بِهِ مِمَّا وَردْ ﴿).

ومما ورد في ذلك:

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه «أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك: أتبعها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه على أنه أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده»(١). رواه مالك.

من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن مالك بن هبيرة مرفوعاً به. . . وفيه عنعنه ابن إسحاق وهو مدلس كما هو مشهور، وبقية رجاله ثقات.

قال الترمذي: «حديث مالك بن هيبرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلاً، ورواية هؤلاء أصح عندنا».

وقد صح في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت أحاديث تغني عن هذا، منها حديث عائشة عند مسلم (٩٤٧)، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (١٤٨٨)، وعن ميمونة عند النسائي (٧٦/٤). وقد سبق تخريجها والكلام عنها في ص٤٨٥، حاشية (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۲۸) في الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة، وعنه عبد الرزاق (٣/ ٤٨٨ رقم ٦٤٢٥) من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٨٦ رقم ١١٤٨٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري أن رجلاً سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة . . . الحديث . .

وأخرجه أبو يعلى (٦٥٩٨)، ومن طريقه ابن حبان (٣٠٧٣) مرفوعاً من طريق خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي على إذا صلّى على جنازة قال: . . . فذكره . . الحديث .

وإسناده صحيح على شرط مسلم، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٣٩) وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

(وَلْتَكُ جُمْلَةُ الدُّعَاءِ كالصِّلَةُ \* عَلَى ضَميرٍ لائِنِ مُشْتَمِلَةُ \* ولا تَقُلُ) في الدعاء للمرأة (وَأَبْدِلَنْهَا زَوجَا \* لِقَصْرِهَا عَليهِ حُبَّاً لَوْجَا \*) فالمرأة المسلمة لزوجها المسلم.

> وَفِي صلَاةٍ تُجْمَعُ الْجَنائِذُ وولِيَ الإِمَامَ أَفْضَلُ الرَّجَالِ أو جُعِلُوا صَفّاً وَالافْضَلُ يَلِي وإن جَمَاعَةٌ بِعَبْسٍ واحِدِ والمَيْتُ إن بِلَا صَلَاةٍ وُوريَا ولا تُكَرَّدُ عَلى مَنْ صُلِي

واحدة وإنه لجانون ثمَّ الصَّغَارُ فَالنِّسَاءُ فِي المِثَالِ الامَامَ في اتَّحَادِ جِنْسٍ يَنْجَلِي فَلْيَلِ لِلْقِبْلَةِ كُلُّ ماجِدِ فَقْبُرُهُ عليه أَيْضاً صُلِّيا عَلَيْهِ وَالْجُلُّ كَمِثْلِ الْكُلِّ والرِّجْلِ والْخُلفُ بِنِصْفِ الْجَسَدِ

# • الصلاة على جماعة:

(وَفي صلَاةٍ تُجْمَعُ الْجَنائِزُ ﴿ واحِدةٍ وَإِنهُ لَجَائِزُ ﴿ وولِيَ الْإِمَامَ أَفْضَلُ الرِّجَالُ ﴿ ثُمَّ الصَّغَارُ فَالنَّسَاءُ فِي المِثَالُ ﴿).

فعند المالكية (١٠): يلي الإمام رجل فطفل حر فعبد فخنثى فامرأة حرة فصغيرة حرة فأمة كبيرة فصغيرة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الإشراف» (١/١٥١).

وعند الشافعية والحنفية (١): يلي الإمام رجل فصبي فخنثى فامرأة، ويقدم الأفضل بالتقوى لا بالحرية؛ لأن الرقَّ ينقطع بالموت.

وعند الحنابلة(٢): يلي الإمام رجل فامرأة.

(أَو جُعِلُوا صَفّاً وَالانْضَلُ يَلِي ۞ الامَامَ في اتَّحَادِ جِنْسٍ يَنْجَلِي ۞).

#### • دفن جماعة:

(وإِن جَمَاعَةٌ بِقَبْرٍ واحِدِ ۞ فَلْيَلِ لِلْقِبْلَةِ كُلُّ مَاجِدِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الأفضل يلي القبلة إذا دفن اثنان فأكثر في قبر واحد للضرورة.

## ما جاء في ذلك:

عن جابر قال: «كان النبي على يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». فأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلهم»(1). رواه البخاري.

# • الصلاة على من دفن بغير صلاة:

(والمَيْتُ إِن بِلَا صَلَاةٍ وُورِيَا ﴿ فَقُبْرُهُ عليهُ أَيْضاً صُلِّيَا ﴿).

فعند المالكية (٥): إذا دفن الميت ولم يصل عليه أخرج للصلاة عليه ما لَمْ

<sup>(</sup>١) انظر: «المبسوط» (٢/٥٤)، و«روضة الطالبين» (٢/١١٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۹۳۸).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «البحر الرائق» (٢/ ٣٤١)، و«الكافي» (١/ ٢٤٤) لابن عبد البر، و«المجموع»
 (٥/ ٢٣٣))، و«المغنى» (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/ ١٦٩) في الجنائز، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، وأبو داود (٨١٣٨) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، والترمذي (١٠٣٤) في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي (٤/ ٢٢) في الجنائز، باب ترك الصلاة على الشهداء، وابن ماجه (١٥١٤) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وأحمد (٢٣٦٦٠).

<sup>(</sup>ه) انظر: «الإشراف» (١٥٤/١).

يخف عليه التغير، وإلا ترك وصلي على القبر ما لم يطل ويتمزق، والطول قدره بعضهم بشهر، وقيل: ما لم يتجاوز شهرين.

وعند الشافعية (١): تصح الصلاة على قبر حاضر، بشرط أن لا يتقدم عليه، ولو بعد بلاء الميت؛ لأن عجب الذنب لا يبلى.

وعند الحنفية (٢): إذا دفن الميت بدون صلاة صلي على قبره ما لم يتفسخ، والمعتبر في معرفة ذلك أكثر الرأي لاختلافه بالزمان والإنسان.

وعند الحنابلة (٢٠): يصلى على القبر إلى شهر.

# ما جاء في الصلاة على القبر:

عن سليمان الشيباني قال: «سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي ﷺ على قبر منبوذ، فأمهم، وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا؟ يا أبا عمرو قال: ابن عباس الله البخاري.

تكرير الصلاة على من صلي عليه:
 (ولَا تُكَرَّرُ عَلى مَنْ صُلِّي \* عَليْهِ).

فعند المالكية (٥): يكره تكرار الصلاة على الميت مطلقاً كما تكره على الغائب.

وعند الحنفية (1): إن صلى السلطان أو الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعدهما. وأما الولي فله أن يصلي بعدهم إن صلى غيره بلا إذن منه، ويجوز لمن صلى مع غيره أن يعيد معه، ولا تجوز الصلاة على غائب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٤٩). (٢) انظر: «الهداية» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٢/٣٥٣)، و«الإنصاف» (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٤٧) واللفظ له، في الجنائز، باب الإذن بالجنازة، ومسلم (٩٥٤) في الجنائز، باب الصلاة على القبر، وأبو داود (٣١٩٦) في الجنائز، باب التكبير على الجنازة، والترمذي (١٠٣٧) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر، والنسائي (٤/ ٨٥) في الجنائز، باب الصلاة على القبر، وابن ماجه (١٥٣٠) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر، وأحمد (٢٠٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الشرح الكبير» (١/٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: ارد المحتار؛ (١١٦/٣). وفيه: أن من صلى لا يعيد مع غيره.

وعند الشافعية (١): يجوز لمن فاتته الصلاة أن يصلي على الميت مطلقاً، والأفضل أن تكون بعد الدفن، وتجوز الصلاة على الغائب، فيستقبل القبلة ويصلي عليه كصلاته على الحاضر سواء كان الميت في جهة القبلة أم لا، وسواء كان مسافة القصر أم لا، ومن كان في البلد فلا يصلي على ميت فيه صلاة الغائب.

وعند الحنابلة (٢): يجوز لمن فاتته الصلاة أن يصلي على الميت قبل الدفن جماعة وفرادى وبعد الدفن، وتجوز على الغائب إلى شهر، أما بعد شهر فلا سواء كان إلى جهة القبلة أو لا، وسواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، ومن كان في البلد فلا يصلي على ميت به صلاة الغائب.

## • الصلاة على من فقد منه جزء:

(وَالْجُلُّ كَمِثْلِ الْكُلِّ ﴿).

فعند المالكية (٣): إذا وجد الجل من الميت وهو الثلثان فأكثر ولو بدون الرأس غسل وصلى عليه ودفن.

وعند الحنفية (٤): إذا وجد الجل أو النصف مع الرأس يغسل ويصلى عليه ويدفن.

وعند غيرهم (٥): إذا وجد جزء من الميت يغسل ويصلى عليه ويدفن، سواء كإن قليلاً أو كثيراً إلا إذا كان من ميت قد صلى عليه.

(والْخُلْفُ في صلَاتِنَا عَلى الْيَلِ \* والرَّجْلِ).

فعند المالكية والحنفية (٢): لا يصلى على اليد والرجل.

وعند غيرهم (٧): يصلى عليهما، إن كان من ميت لم يُصَلُّ عليه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (٥/١٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٢/ ٣٨٢). وفيه: أنه لا يصلى على الميت بعد الدفن بشهر وكذلك الغائب.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الثمر الداني» (٢٧٩).
 (٤) انظر: «رد المحتار» (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٠٢)، والمغني (١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاشية (٣)، (٤).(٧) انظر: الحاشية (٥).

(والْخُلفُ بِنِصْفِ الْجِسَدِ ﴿).

فعند المالكية (١): المشهور أنه لا يصلى على نصف الجسد وإن كان معه الرأس.

وعند الحنفية (٢): يصلى عليه إن كان معه رأس.

وعند غيرهم (٣): يصلى عليه مطلقاً.



<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية (٣) ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية (٤) ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاشية (٧) ص ٥٠٦.

# باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ما تتحقق به حياة المولود وحكم الصلاة عليه.
  - حكم الدفن في البيوت.
  - من يجوز للأجانب تغسيله من الصغار.

بابُ الدعا للطفلِ والصلاةِ وكرِهَتْ عَلَى الَّذِي لَم يَسْتَهِلْ وَدَفْنَ سِقْطٍ كَرِهُوا في الدُّورِ وَغَسْلُ الاجْنَبِيَّةِ ابنَ سَبْع

تقولُ بعدَ الحمدِ والصلاةِ لِلنَّاسِ صَارِحاً وإرْثُهُ حُظِلْ ولَم تُعَبْ بهِ بَل الْكَبِيرِ جَازَ كالاجْنَبِي ذَاتَ الرَّضْعِ

# ما تتحقق به حياة المولود وحكم الصلاة عليه: (وكرِهَتْ عَلَى الَّذِي لَم يَسْتَهِلْ لِلنَّاس صَارِخاً).

فعند المالكية (١٠): السقط إذا نزل من بطن أمه ميتاً لم يغسل ولم يصل عليه، فيغسل ما عليه من دم ويلف بثوب ويدفن، وإن خرج وتحققت حياته بعلامة، كصراخ، أو طول مدة \_ وجب غسله والصلاة عليه.

وعند الشافعية (٢٠): السقط إن استهل، أو ظهرت فيه علامة الحياة كاختلاج فكالكبير، يغسل ويصلي عليه، وإلا فلا.

وعند الحنفية (٣): السقط إن استهل بعد الولادة، وإلا فيدرج في خرقة ويدفن.

وعند الحنابلة (٤): السقط إذا استهل، أو وضع لأربعة أشهر يغسل، ويصلى عليه، وإلا فلا.

(وإِرْثُهُ حُظِلْ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أن السقط لا يرث ولا يورث إلا إذا تحققت حياته.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٥٥)، والروضة الطالبين» (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الهداية» (٢/١٤٨)، و«المدونة» (١/ ١٧٩)، و«المجموع» (٥/ ٢٠٣)، و«المغني» (٢/ ٣٩٣).

#### ما جاء في ذلك:

عن جابر عن النبي ﷺ قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل»(١١). رواه الترمذي.

حكم الدفن في البيوت:
 (ودَفْنَ سِقْطٍ كَرِهُوا في الدُّورِ \* ولَم تُعَبْ بهِ بَل الْكَبِيرِ \*).

(۱) أخرجه الترمذي (۱۰۳۲) في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٧ رقم ١٣٥٨)، وابن ماجه (١٥٠٨) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل، وابن حبان (١٠٣٢)، والحاكم (٣٤٨/٤ ـ ٣٤٨)، والبيهقي في الكبرى (٨/٤). من طريق إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به..

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي على مرفوعاً، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفاً، وكأن هذا (يعني: الموقوف) أصح من الحديث المرفوع..

وهذه الروايات التي حكاها الترمذي، أخرجها ابن أبي شيبة ((7.7.7))، والدارمي ((7.7.7)) من طريقين عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً. وأخرجه الدارمي ((7.7.7))، والبيهقي ((7.7.7)) عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر موقوفاً أيضاً.

وعلى فرض صحة الوقف فإن ذلك مما لا يقال على سبيل الرأي بل له حكم الرفع، وهو ظاهر اختيار الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/٤٩٧) فقال: "والصواب انه صحيح الإسناد، لكن المرجح عند الحفاظ وقفه، وعلى طريق الفقهاء، لا أثر للتعليل بذلك لأن الحكم للرفع للزيادة» اه.

#### وله شواهد عديدة منها:

ا ـ حدیث أبي هریرة فره عند أبي داود (۲۹۲۰)، والبیهقي (۲/۲۵۷) نحوه، وفي
 سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.

٢ ـ عن ابن عباس ﷺ عند الدارمي (٢/ ٣٩٢) موقوفاً.

" \_ عن جابر والمسور بن مخرمة كلاهما مرفوعاً «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً قال: واستهلاله: أن يبكي ويصيح أو يعطس». وسنده صحيح، أخرجه ابن ماجه (٢٧٥١).

انظر: «البدر المنير» (٥/ ٢٣٢ ـ ٢٣٦).

# • من يجوز للأجانب تغسيله من الصغار:

(وَغَسْلُ الاجْنَبِيَّةِ ابنَ سَبْع ﴿ جَازَ كالاجْنَبِي ذَاتَ الرَّضْع ﴿).

فعند المالكية (١٠): يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل ابن ثماني سنين ويجوز للرجل الأجنبي أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر.

وعند الشافعية والحنفية (٢): يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل طفلاً لم يَشْتَهِ، ويجوز للرجل الأجنبي أن يغسل طفلة لم تُشْتَهَ.

وعند الحنابلة (٣): يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل ولداً لم يبلغ سبع سنين، وأما الطفلة الصغيرة فلم ير أحمد أن يغسلها الرجل الأجنبي، وقال: النساء أعجب إليَّ إلا إذا كانت ابنته، فيجوز له غسلها.



<sup>(</sup>۱) انظر: الثمر الدائي» (۲۸۲ ـ ۲۸۳)

<sup>(</sup>٢) انظر: «رد المحتار» (٣/ ٨٩)، و«المجموع» (٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣٩٢ ـ ٣٩٣).



- 🛭 باب الصوم.
- باب الاعتكاف.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# باب الصوم

- تعريف الصوم لغة وشرعاً.
  - تاريخ فرض الصوم.
  - حكم صوم رمضان.
- ما يثبت به دخول شهر رمضان.
  - ما يثبت به القطر.
    - نية الصوم.
- تعجيل الفطور وتأخير السحور.
- الشك في طلوع الفجر أو الغروب.
  - صيام يوم الشك.
- حكم من أصبح مفطراً ثم ثبت رمضان.
- حكم المفطر بعذر في رمضان إذا زال عذره.
  - حكم قطع صوم من أصبح صائماً تطوعاً.
    - من أفطر ساهياً.
      - سواك الصائم.

- حجامة الصائم.
- القيء من الصائم.
- حكم إنطار الحامل والمرضع.
- حكم من لا يستطيع الصوم لهَرَم أو شبهه.
  - من فرط في قضاء رمضان.
    - صيام الطفل.
  - إصباح الجنابة والحيض للصائم.
    - أوقات النهي عن الصوم.
  - ما يجب على من أنطر في رمضان.
  - حكم من أفطر عمداً في قضاء رمضان.
    - حكم المغمى عليه ومن في حكمه.
      - آداب الصيام.
      - ما يمنع على الصائم.
        - قيام ليالي رمضان.

# • تعريف الصوم لغة وشرعاً:

الصوم لغة: الإمساك، قال النابغة الذبياني:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللَّجُمَا يعنى بالصائمة: الممسكة عن الصهيل.

وشرعاً: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية الصوم.

# • تاريخ فرض الصوم:

وقد فرض في شعبان لليلتين خلتا منه السنة الثانية من الهجرة.

شَعْبَانَ أَوْ رُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ الْهلالُ مِنْ غُرَّةِ الشَهْرِ ثلَاثينَ فَقَدْ وبَعْدُ لَيْسَ واجباً في وصْلِهِ يجِبُ صَوْمُ رَمضَانَ بِكَمَالُ وهَكَذَا الْفِطْرُ فإِنْ غُمَّ يَعُدْ وبَـيِّتِ السِّسِيَامَ فِي أَوَّلِـهِ

# • حكم صوم رمضان:

(يجِبُ صَوْمُ رَمضَانَ).

قال الله تعالى: ﴿ كُيِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَمَا كُيْبَ عَلَى ٱللَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَمَا كُيْبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْبُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

وقال: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْ زِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِن اللهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى مِن ٱللهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى مَن اللهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَوِدَّةٌ مِنْ أَلْكُمْ مُن أَلْكُمْ اللهُ بِكُمُ ٱللهُ مِن كُلُ مُرِيدُ اللهُ عِكُمُ ٱللهُ مِن كُمُ اللهُ مَن كُرُون اللهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَا مُدَى كُمْ وَلَعَلَكُمْ مَا مُدَى اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن وَلَعَلَكُمْ مَا مُدَى اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُنْ وَلَعَلَكُمْ مَا مُدَى اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن مُن اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن مُن اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن مُن اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن مُن اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن مُن اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَا هَدَى مُن مُن اللهُ مَا ال

وعن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله على قال: «إن الله على فرض صيام رمضان وسَنَنْتُ قيامه، فمن صامه وقامه احتساباً خرج

من ذنوبه كيوم ولدته أمه الله الما أحمد.

أتى المصنف بالصوم بعد الصلاة؛ لأن كل واحد منهما عبادته بدنية. والصوم أحد أركان الإسلام الخمسة.

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن صيام رمضان فرض؛ فمن أنكر ذلك ولم يكن قريب عهد بالإسلام ارتد؛ لأن فرضه مما علم من الدين بالضرورة، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل كافراً.

ومن اعترف بوجوبه وهو ممن يجب عليه وامتنع من الصيام كسلاً بدون عذر شرعى:

فعند المالكية (٣): الصوم كالصلاة جاحده كافر، وتاركه كسلاً يقتل حداً على المشهور، لكن بعد تأخيره إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما يوقع فيه النية.

وعند الشافعية والحنفية والحنابلة (٤): من امتنع من الصوم كسلاً بدون عذر شرعي فهو فاسق يؤدب ويحبس ويمنع الطعام والشراب نهاراً إلى أن يصوم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (١/١٥٧) في الصيام، في ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان، وابن ماجه (١٣٢٨) في الإقامة، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وأحمد (١٦٦٠)، والطيالسي (٢٢٤)، وأبو يعلى (٨٦٣، ٨٦٤)، وابن خزيمة (٢٢٠١) من طرق عن النضر بن شيبان، قال: لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ به،.

ورجاله ثقات، غير النضر بن شيبان وهو لين الحديث. انظر: «التقريب» (٧١٨٦). وقال النسائي عقب تخريجه الحديث: هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة. وذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة النضر بن شيبان في «التهذيب» (١٠/ ٣٩١ ـ ٣٩٢) وقال: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص٤٥،

<sup>(</sup>٣) انظر: «الذخيرة» (٢/ ٤٨٧) للقرافي، ولم يذكر في الذخيرة تحديداً للعقوبة. وفي «القوانين الفقهية» لابن جزي (٨٤) أن المفطر يؤدبه الإمام باجتهاده، وكذلك ذكر خليل في مختصره حيث قال: «وأدب المفطر عمداً إلا أن يأتي تائباً» ولم يعترضه الدردير ولا الدسوقي، انظر «الشرح الكبير» مع «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» (٢/ ٢٤٠)، و«المجموع» (٦/ ٢٠٣)، و«المغني» (٣/ ٤).

#### • ما يثبت به دخول شهر رمضان:

(بِكمَالُ ۞ شَعْبَانَ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن صوم رمضان يجب بكمال شعبان ثلاثين يوماً.

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن كانت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوماً» (٢٠). رواه الترمذي.

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام»(٣). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۲/ ۲٤٥)، و«الكافي» (۱/ ۲۸۹) لابن عبد البر، و«المجموع» (٦/ ٢٢٢)، و«المغني» (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٨٨) في الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، والنسائي (٤/ ١٣٤) في الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، وأحمد (٢٦١٥)، والدارمي (٢/٢)، وابن حبان (٣٥٩٠)، و(٣٥٩٥)، والحاكم (٢/ ٤٢٤ \_ ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢٠٧) من طريق سماك بن حرب عن ابن عباس به..

وهذا إسناد حسن، لأجل سماك وقد توبع، وباقي رجاله على شرط البخاري. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١٧/١١ رقم ٢١٧٠٦) من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة عن ابن عباس به..

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٤)، وعبد الرزاق (٤/ ١٥٤ رقم ٧٣٠٢) من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس به...

قوله (غياية): بياءين منقوطتين من تحت: كل شيء أظلَّ الإنسان فوق رأسه، مثل السَّحابة، والغبرة: الظلمة. قاله ابن الأثير في «جامع الأصول» (٦/ ٢٧٠). وانظر: «النهاية» له (٦٦).

ويعضد هذا التفسير رواية ابن حبان (٣٥٩٠) بلفظ: "فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٢٥) في الصوم، باب إذا أغمي الشهر، وأحمد (٢٥١٦١)، =

## (أَوْ رُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ الْهلالْ ﴿).

فعند المالكية (١٠): يثبت رمضان برؤية رجلين حرين مسلمين عدلين أو مستفيضة، فإن لم ير هلال شوال بعد ثلاثين من رؤية العدلين كُذِّبًا، والمنفرد يصوم برؤية نفسه ولو عبداً أو امرأة، وكذلك من لا اعتناء لهم بأمر الهلال يصومون برؤيته، ويصوم برؤية البلد سائر البلاد إن بلغهم الخبر.

#### ما جاء في ثبوته بالشاهدين:

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله على وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله على قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأمسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا (٢٠٠٠). رواه النسائي.

<sup>=</sup> والدارقطني (٩٨/٣ رقم ٢١٤٩)، وابن حبان (٣٤٤٤)، والحاكم (٢٣٢١)، والبيهقي (٢٠٦/٤)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة به..

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم فقط. وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. وذكره الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٧٦) وقال: «صححه الدارقطني وهو على شرط مسلم».

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۹۶)، و«الشرح الكبير» (۱/ ۹۰۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٤/ ١٣٢، ١٣٣) واللفظ له في الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان، من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث البجلي، قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب به...

وفیه یحیی بن زکریا بن أبی زائدة، مدلس وقد عنعن مع ثقته وإتقانه. انظر: «التقریب» (۷۰۹۸). وأخرجه أحمد (۱۸۸۹۰)، والدارقطنی ((7) (قم (7) ) من طریق یحیی بن زکریا عن الحجاج بن أرطاة عن حسین بن الحارث به..

وحجاج بن أرطاة ضعيف. وبقية رجاله ثقات. لكن للحديث شواهد يقوى بها، منها:

۱ ـ عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي على قال: «أصبح الناس لتمام ثلاثين يوماً، فجاء أعرابيان، فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله الناس أن يفطروا». أخرجه أبو داود (٢٣٣٩)، وأحمد (١٨٨٢٤)، والدارقطني (٣/ ١٢٠ رقم ٢١٩٤) من طرق عن ربعي بن حراش به قال الدارقطني: هذا صحيح.

وعند الشافعية (١): يثبت رمضان برؤية رجل مسلم حر عدل وفي قول: عدلان، والأول هو المعتمد، فإن لم ير هلال شوال بعد ثلاثين من رؤية العدل العدل أفطر الناس في الأصح، وإن كانت السماء صحواً، ويصوم برؤية العدل البلد القريب دون البعيد، والبعيد مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، وهذا أصح.

#### ما جاء في ثبوته بالعدل:

عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أبصرت الهلال الليلة، قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال؛ أذن في الناس يصوموا غدا»(٢). رواه النسائي وأبو داود.

٢ ـ عن أبي مالك الأشجعي عن أمير مكة الحارث بن حاطب وفيه قال: «عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما...» الحديث. أخرجه أبو داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٣/١١٩ رقم ٢١٩١، ٢١٩٢). وقال: هذا إسناد متصل صحيح.

انظر: «تلخيص الحبير» (٢/ ٧٧٥ ـ ٧٧٦)، و«البدر المنير» (٥/ ٦٤٣ ـ ٦٤٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۳٤٠) في الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، والترمذي (۲۹۱) في الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، والنسائي (٤/ ١٣٢) في الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، وابن ماجه في الصوم، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، وابن حبان (۲۱۵۲) في الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، وابن حبان (۲۱۵۲)، والحاكم (۱/ ۲۲۶)، والبيهقي (٤/ ۲۱۱)، والدارقطني (٣٤٤٦)، رقم طرق عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس به..

قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً. وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلاً.

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٨٥): «رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله».

لكن يشهد له حديث ابن عمر شخصه قال: «تراءى الناس الهلال، فرأيته، فأخبرت رسول الله على في في في في في في في أخرجه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والحاكم (٢/٢٤١)، والدارقطني (٣/ ٩٧ رقم ٢١٤٦)، والبيهقي (٤/٢). من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر به...

وعند الحنابلة (۱): يثبت رمضان برؤية عدل ولو عبداً أو أنثى، ومن أخبره مخبر برؤية الهلال ـ وكان ممن يثق به ـ لزمه الصوم؛ لأنه خبر بوقت العبادة يستوي فيه المخبر والمخبر، وإذا ثبت الشهر في البلد لزم سائر البلاد إن بلغهم الخبر، وإذا لم ير الناس هلال شوال بعد ثلاثين من رؤية العدلين أفطروا، وإن كان الصوم برؤية واحد فقيه وجهان: الفطر وعدمه.

وعند الحنفية (٢): يثبت هلال رمضان برؤية العدل أو مستور الحال في الأصح سواء كان حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى، فإن تم ثلاثون يوماً من رؤيتهم ولم ير الهلال والسماء صحو \_ فلا يحل الفطر، وإن كانت السماء صحواً لم يثبت هلال رمضان إلا بجمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإذا ثبت في البلد لزم سائر البلاد إن بلغهم الخبر.

### • ما يثبت به الفطر:

(وهَكذَا الْفِطْرُ).

فعند المالكية (٣٠): يثبت هلال شوال برؤية رجلين مسلمين حرين عدلين أو مستفيضة.

وعند الشافعية: يثبت هلال شوال بما يثبت به رمضان على الراجح.

وعند الحنفية: يثبت هلال شوال برؤية عدلين أو رجل وامرأتين إن كان في السماء غيم، فإن كانت صحواً فلا يثبت إلا بجمع كثير.

وعند الحنابلة: يثبت هلال شوال برؤية عدلين، ولا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا النساء وحدهن.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
 وقال ابن حزم في «المحلى» (٦/ ٢٣٦): هذا خبر صحيح. وصححه أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٦٤٧)، والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (٦٤٧/٥).
 ٢١٤).

 <sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۸/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص٥٦).

 <sup>(</sup>۳) انظر: هذا وما بعده في حاشية ابن عابدين (۳۱۲/۳)، «والذخيرة» (۲/۳۱۰)،
 و«المجموع» (۲/٥٨٥)، و«المغني» (۲/۲۷).

واتفقوا على أن من رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وإن لم تقبل شهادته؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَثَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ومن رأى هلال شوال<sup>(۱)</sup> وجب عليه الصوم ظاهراً؛ فلا يأكل ظاهراً إلا إذا كان عنده عذر يبيح الفطر.

وعند المالكية: من رأى هلال رمضان (٢) وأفطر بدون عذر وبلا تأويل لزمته الكفارة وعليه القضاء.

وعند الشافعية والحنابلة: من رأى هلال رمضان (٣) وأفطر بلا عذر بما يوجب الكفارة لزمته وعليه القضاء.

وعند الحنفية: من رأى هلال رمضان<sup>(٤)</sup> وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة.

(فإِنْ غُمَّ يَعُدُ ﴿ مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ ثَلَاثَيْنَ فَقَدْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أن ليلة ثلاثين (٦) من شعبان إذا لم ير الهلال أصبح الناس مفطرين.

ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة قال: قال النبي على أو قال أبو القاسم على: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (٧). رواه البخارى.

<sup>(</sup>١)(٢)(٣)(٤) المراد من رآه ولم يثبت الهلال برؤيته لدى الحاكم.

<sup>(</sup>٥) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم، ص٧٢.

<sup>(</sup>٦) يريد المصنف الليلة التي تلى ليلة الثلاثين من شعبان بعدها.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۱۰۲/۶) في الصوم، باب قول النبي على: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ومسلم (۱۰۸۱) في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والترمذي (۱۸۶) في الصوم، باب ما جاء "لا تقدموا الشهر بصوم"، والنسائي (۱۳۳/۶) في الصوم، باب إكمال شعبان ثلاثين، وابن ماجه (۱۲۵۵) في الجنائز، باب ما جاء في "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وأحمد (۹٤۷۲).

وفي الباب في مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس (١٩٨٥)، وأبي بكرة (٢٠٤٣٢)، وطلق بن علي (١٦٢٩٤).

ه نية الصوم:

(وبَيِّتِ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ ﴿).

فعند المالكية (١): النية قبل طلوع الفجر أو معه فرض سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً.

ما جاء في ذلك:

عن حفصة عن النبي على قال: «من لم يبيت الصيام فلا صيام له» (٢٠). رواه أبو داود والترمذي.

(١) انظر: «المدونة» (١/٤/١).

(۲) أخرجه أبو داود (۲٤٥٤) في الصوم، باب النية في الصيام، والترمذي (۷۳۰) في الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لايعزم من الليل، والنسائي (١٩٦/٤، ١٩٧) في الصوم، باب النية في الصيام، وابن ماجه (١٧٠٠) في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم، وأحمد (٢٦٤٥٧)، والدارقطني (٣/ فرض الموم من الليل، والخيار في الوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة مرفوعاً به..

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه وأيهما أصح، فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٢٧٥): قال أبي: لا أدري أيهما أصح، لكن الثانية أشبه.

\_ وقال أبو داود: لا يعرف مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال: وقد روى عن نافع عن ابن عمر وقفه وهو أصح.

ـ وقال النسائي: الصواب في هذا أنه موقوف، ولم يصح رفعه.

- وقال الدارقطني في سننه: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء.

- وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٣٣٣): عبد الله بن أبي بكر قد أسنده، وزيادة الثقة مقبولة.

ـ وقال عبد الحق في التحقيق (٢/ ٦٦): الذي أسنده ثقة.

- وقال ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٦٢): «لا يضر إسناد ابن جريج له - أي: الذي رفعه - إن أوقفه معمر، ومالك، وعبد الله، ويونس، وابن عيينة، وابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية، فمرة يرويه عن سالم، عن أبيه، ومرة عن حمزة عن أبيه وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك، مرة يرويه مسنداً ومرة روى أن حفصة أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر».

واختار هذا القول أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح (١٦٨/٤ ـ ١٦٩)، وفي "موافقه الخُبر الخَبر» (٢٠٨/٢ ـ ٢٠٠) حيث قال بعد كلام طويل عن الحديث: وقد جرى = وعند الشافعية (١): تبييت النية وتعيين المنوي شرط في صحة صوم الفرض، وأما النفل فتصح فيه بعد طلوع الفجر وقبل الزوال، وكذلك بعده على قول، والمشهور الأول، إن لم يفعل ما ينافي الصوم.

وعند الحنفية (٢٠): تبييت النية شرط في قضاء رمضان والنذر المطلق والكفارة، وما سوى ذلك من الصوم فتصح فيه بعد الفجر وقبل الزوال إن لم يفعل ما ينافي الصوم سواء كان الصوم فرضاً كأداء رمضان والنذر المعين أو نفلاً.

وعند الحنابلة (٣٠): تبييت النية شرط في صحة صوم الفرض، وأما النفل فتصح فيه بعد الفجر قبل الزوال، وبعده إن لم يفعل ما ينافي الصوم.

(وَبَعْدُ لَيْسَ وَاجِباً فِي وَصْلِهِ ﴿).

فعند المالكية (٤): كل صوم يجب تتابعه كأداء رمضان تكفي فيه نية واحدة ويندب تبيتها كل ليلة.

وعند غيرهم (٥): يجب تبييت النية كل ليلة سواء كان صوماً يجب تتابعه كأداء رمضان أم لا.

<sup>=</sup> جماعة من الأثمة على ظاهر الإسناد فصححوه، وهو الذي يترجح، فإن علته ليست قادحة اه.

ـ وله شاهد من حديث عائشة عند الدارقطني (١٢٨/٣ رقم ٢٢١٣) مرفوعاً من طريق عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بلفظ «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات، ونقله البيهةي عنه في "سننه الكبرى" (١٣/٤) وأقره عليه. انظر: "البدر المنير" (٥/ ٢١٣٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: «روضة الطالبين» (۲/ ۳۰۱). (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزى ص٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٠٧)، و«المجموع» (٦/ ٣١٩)، و«المغني» (٣/ ١٠٨ \_ ...) ١١١).

وسُنَّةُ النَّغجِيلِ لِلْفُطُودِ وحَيْثُ شَكَّ فِي طلُوعِ الْفَجْرِ وصَوْمُ يومِ الشَّكِّ لِاحْتِيَاطِ وصِيمَ عَادَةً تَطَوُّعاً قضا

تُندَبُ كالتَّأْخِيرِ لِلسُّحُورِ أو الغُرُوبِ فَلْيَصُمْ لِلحَظْرِ كُرْهٌ ولا يُخزِئُ مَنْ يُواطِي ونَذْراً إِنْ صَادَفَهُ فِي المُرْتَضى

# • تعجيل الفطور وتأخير السحور:

-(وسُنَّةُ التَّعْجِيلِ لِلْفُطُورِ ۞ تُندَبُ كالتَّأْخِيرِ لِلسُّحُورِ ۞).

فعند المالكية والحنفية (١): تعجيل الفطور وتأخير السحور مندوبان. وعند غيرهم (٢): سنة.

ما جاء في ذلك:

عن سهل بن سعد أن رسول الله على قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور»(٣).

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «تسحروا؛ فإن في

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/۲۲)، و«الإشراف» (۱/۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٣٦٦٦)، و«المغني» (١٧٣/٣). قال الخرقي: «والمختار تعجيل الفطر وتأخير السحور». وفسر ابن قدامة المختار بالمستحب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٣/٤) في الصوم، باب تعجيل الإفطار، ومسلم (١٠٩٨) في الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي (٢٩٩) في الصوم، باب ما جاء في تعجيل جاء في تعجيل الإفطار، ومالك في «الموطأ» (٢٨٨/١) في الصيام، باب ما جاء في تعجيل الإفطار، ومالك في «الموطأ» (٢٨٨/١)، وأحمد (٢٢٨٠٤)، وابن حبان (٣٥٠٦) الفطر، ومن طريقه الشافعي (٢٧٧/١)، وأحمد (٢٢٨٠٤)، وابن حبان (٣٥٠٦) ور٣٥٠٦)، والبيهقي (٤/ ٢٣٧)، بدون قوله: (وأخروا السحور) وقد أخرجها أحمد (٢١٣١٢)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٤٠١) وهي زيادة ضعيفة، لأنها من طريق ابن لهيعة عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم، عن أبي ذر رها مرفوعاً به. وابن لهيعة متكلم فيه. لكن صحّ ذلك عن النبي عني من غير هذا الطريق، من حديث ابن عباس ها مرفوعاً: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا». أخرجه الدارقطني (٢/ ٣١ رقم ١٩٠٧)، وابن حبان (١٧٧٠) بسند صحيح على شرط مسلم.

السحور بركة ١١٠٠ رواهما البخاري.

الشك في طلوع الفجر أو الغروب:
 (وحَيْثُ شَكَ فِي طلُوعِ الْفَجْرِ \* أو الغُرُوبِ فَلْيَصُمْ لِلحَظْرِ \*).

• صيام يوم الشك:

(وصوْمُ يوْم الشَّكَ لِاحْتِيَاطِ ۞ كُرْهٌ ولا يُجْزِئُ مَنْ يُوَاطِي ۞ وصِيمَ عَادَةً تَطَوُّعاً قضا ۞ ونَذْراً إِنْ صَادَفَهُ فِي المُرْتَضى ۞).

فعند المالكية (٢): يوم الشك هو أن يكون بالسماء غيم يوم ثلاثين ولم ير الهلال فصبيحته يوم الشك، فإن كانت السماء صحواً فليس بيوم الشك، ويكره صومه للاحتياط على أنه من رمضان، ويجوز صومه قضاء وتطوعاً ولنذر أو تطوع صادف، ومن صامه على أنه من رمضان ثم تبين أنه منه لم يجزه من القضاء لعدم الجزم.

وعند الشافعية (٣): يوم الشك هو يوم ثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد، أو شهد من لم تقبل شهادته كفاسق أو عبد أو صبي، وأما الغيم فصبيحته ليست بيوم شك، ويحرم صومه إلا لسبب يقتضي الصوم كالنذر والقضاء، أو صادف يوماً كان يصوم يومه؛ فلو صامه لغير سبب لم يصح في الأصح؛ ولو نوى ليلة ثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يجزه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤/ ١٢٠) في الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، ومسلم (١٠٥) في الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي (٧٠٨) في الصوم، باب ماجاء في فضل السحور، والنسائي (١٤١/٤) في الصوم، باب الحث على السحور، وابن ماجه (١٦٩٢) في الصوم، باب ما جاء في السحور، وأحمد (١٢٥٠).

وفي الباب في مسند أحمد، عن أبي سعيد (١١٢٨١)، وعن أبي هريرة (٨٩٩٨)، (١٠١٨٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۸۲)، و«المتتقى» (۲/ ۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأم» (٢/ ٩٦)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٣).

وعند الحنفية (١): يوم الشك هو آخر يوم من شعبان ولم ير الهلال بسبب غيم، أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود، أو تحدث برؤيته ولم يثبت، ويكره صومه تحريماً إن صامه جازماً أنه من رمضان، ويكره تنزيهاً إن صامه متردداً بينه وبين فرض آخر، كأن يقول: نويت صيام غد إن كان من رمضان وإلا فعن فرض آخر، أو متردداً بين الفرض والنفل كأن يقول نويت صوم غد إن كان من رمضان وتطوعاً إن كان من شعبان، وفي كل الصور إن تبين أنه من رمضان أجزأ عنه، ويندب صومه إن وافق يوماً كان يصومه.

وعند الحنابلة (٢): يوم الشك هو يوم ثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع كون السماء صحواً، ويكره صومه تطوعاً إلا إذا وافق يوماً كان يصومه، أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان فيصح إن ظهر أنه من شعبان، فإن تبين أنه من رمضان لم يجز عن واحد منهما، وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح وإن تبين أنه منه، وإن حال دونه ليلة ثلاثين من شعبان غيم فعن أحمد \_ وبه قال أكثر أصحابه \_ يجب صيام غد وأجزأ إن كان من رمضان، وعنه لا يجب صيامه ولا يجزئ إن تبين أنه منه.

وإِن نهاراً أُفْسِتَ السيامُ وجَائِن لِفادِم ومَن بَرِي وَمَن تَنظَوَّع وعَمْداً أَفْظَرا وحَيْثُ كانَ سَاهِياً لم يَقْضِ

لمَ يُجْزِ والْفِطْرُ بهِ حَرامُ وحَائِضٍ تَطْهُرُ كُلُّ مُفْطِرِ أَوْ فِيهِ سَافَرَ قَضَاهُ مُجْبَرَا وَإِنما الْفَرَضُ قَضَاءُ الْفَرضِ

# • حكم من أصبح مفطراً ثم ثبت رمضان:

(وَإِن نَهَارًا أُثْبِتَ الصَّيَامُ ﴿ لَمَ يُجْزِ وَالْفِطْرُ بِهِ حَرَامُ ﴿).

فعند المالكية (٣): إن ثبت رمضان نهاراً وجب على المكلف به الإمساك بقية اليوم، وعليه القضاء وتلزمه الكفارة إن أفطر وهو يعلم الحرمة، فإن ظن الجواز فلا كفارة عليه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (١/٩٢١)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۳/ ۵۷).(۳) انظر: «الإشراف» (۱۹۸/۱).

وعند الشافعية (١٠): إن ثبت رمضان نهاراً وجب الإمساك والقضاء فوراً؛ فإن لم يمسك أثم، وإن فعل ما يوجب الكفارة لم تلزمه.

وعند الحنفية (٢٠): إن ثبت رمضان نهاراً وجب الإمساك والقضاء، ولا كفارة إن فعل ما يوجبها.

وعند الحنابلة (٢٠): إن ثبت رمضان نهاراً وجب الإمساك والقضاء، فإن لم يمسك أثم، وإن فعل ما يوجب الكفارة لزمته.

# حكم المفطر بعذر في رمضان إذا زال عذره: (وجَائِزٌ لِقادِم ومَنْ بَرِي \* وحَائِضِ تَطْهُرُ كلُّ مُفْطِرِ \*).

فعند المالكية (٤): إذا زال العذر المبيح للفطر نهاراً مع العلم برمضان كمسافر يقدم وحائض تطهر ومجنون يُفِيقُ ومريض يقوى ومضطر للأكل والشرب يأكل ويشرب وصبي يبلغ فلا يجب ولا يندب لهما إمساك بقية اليوم، ولا يجب على الصبي قضاء هذا اليوم، ويندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه.

وعند الشافعية (٥): إذا زال العذر المبيح للفطر مع العلم برمضان كمسافر يقدم وحائض تطهر وصبي يبلغ ومريض يقوى فلا يلزمه إمساك بقية اليوم في الأصح، ويندب لهم.

وعند الحنفية (٢٦): إذا زال العذر المبيح للفطر مع العلم برمضان نهاراً كمسافر يقدم وحائض تطهر وجب الإمساك بقية اليوم على الصحيح، وقيل: يستحب، وليس على الصبي والكافر قضاء هذا اليوم.

وعند الحنابلة (٧): إذا زال العذر المبيح للفطر مع العلم برمضان نهاراً كأن يقدم المسافر أو تطهر الحائض أو يبلغ الصبي أو يسلم الكافر وجب عليه إمساك بقية اليوم لحرمة الوقت، ويجب على الكافر قضاء هذا اليوم، والصبي قيل: يلزمه القضاء وقيل: لا.

<sup>(</sup>١) انظر: «روضة الطالبين» (٢/٣٦٣). (٢) انظر: «الهداية» (١/١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣/ ٧٧). (٤) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٢). (٦) انظر: «رد المحتار» (٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>V) انظر: «المغنى» (٣/ ١٤٥).

# حكم قطع صوم من أصبح صائماً تطوعاً: (وَمَنْ تَطَوَّعَ وعَمْداً أَنْطَرَا \* أَوْ نِيهِ سَافَرَ قَضَاهُ مُجْبَرًا \*).

فعند المالكية (۱): من دخل في صوم يوم تطوعاً وجب عليه إتمامه؛ فإن أفطر فيه بدون عذر وجب عليه القضاء، ومن العذر أمر أبويه وشيخه بالفطر شفقة عليه، وليس لعذر حلف غيره عليه ولو بطلاق الثلاث، ولا الضيافة.

#### ما جاء في ذلك:

عن عائشة قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام، فكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ. فقلنا له: يا رسول الله؛ إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا عليكما. صُومًا يوماً آخر»(٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم»(٣). رواهما أبو داود.

<sup>(</sup>١) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٣)، و«عيون المجالس» (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲٤٥٧) في الصوم، باب من رأى عليه القضاء، والترمذي (۷۳٥) في الصوم، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، والنسائي في «الكبرى» (۳۲۸۳) في الصيام، باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر، ومالك في «الموطأ» (۲۰۱۱» في في الصيام، باب قضاء التطوع، وأحمد (۲۰۰۹، ۲۰۰۷)، وابن حبان (۳۰۱۷). من طرق عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.

قال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً، ولم يذكروا فيه: عن عروة، وهذا أصح.

وقال البخاري عن رواية النسائي التي رواها من طريق زميل عن عروة به..: «لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به الحجة»اه.

وقال الخطابي: «إسناده ضعيف، وزميل مجهول، ولو ثبت احتمل أن يكون أمرهما استحباباً» اه. قاله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٦٦).

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٨٥ ـ ١٨٦): "وقال الخلَّال: «اتفق الثقات على إرساله، وشذ من وصله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا»اهـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٥٠) في الصيام، باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم، =

وعند الحنفية (١٠): من دخل في صوم يوم تطوعاً وجب عليه إتمامه وقضاؤه إن أفسده بلا عذر، وقيل بجواز الفطر له بلا عذر، والضيافة عذر على قول.

وعند الشافعية والحنابلة (٢): من دخل في صوم يوم تطوعاً فلا يلزمه إتمامه، ولا يلزمه قضاؤه إن أفطر فيه بدون عذر، ويندبان له.

#### ما جاء في إفطاره:

عن أم هانئ أن رسول الله على الله الله عليها فدعا بشراب، فشرب، ثم ناولها، فشربت، فقالت: يا رسول الله إنه كنت صائمة. فقال رسول الله الله الله المنطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر» (٣). رواه الترمذي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۳/ ۸۸ \_ ۷۰)، و (بدائع الصنائع» (۲/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأم» (٢/٣٠٢)، و«المجموع» (٦/٣٩٣)، و«الإنصاف» (٣/٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤٥٦) في الصوم، باب في الرخصة في النية في الصيام، والترمذي (٧٣١، ٢٧٢) في الصوم، باب ما جاء في إفطار التطوع، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٨٨) واللفظ له، في الصيام، باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر، وأحمد (٢٦٨٩٧)، والدارقطني (٣/ ١٣٢ رقم ٢٢٢٢)، والحاكم (٢٩٩١)، والبيهقي وأحمد (٢٧٦/٧)، من طريق سماك بن حرب، عن هارون بن أم هانئ، عن أم هانئ به. . وتارة يرويه سماك عن جعدة عن أبي صالح عن أم هانئ به. .

قال الترمذي: في إسناده مقال.

وقال النسائي: لم يسمعه جعدة عن أم هانئ، وتارة عن هارون وهو مجهول. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٣٩/٢ رقم ٢٣١٦): جعدة من ولد أم ولد هانئ، عن أبي صالح، عن أم هانئ روى عنه شعبة، لا يعرف إلا بحديث فيه نظر. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٤/ ٢٧٨): «هذا الحديث اضطرب متناً وسنداً، أما اضطراب متنه، فظاهر، وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح، وهي أسلمت عام الفتح =

# • من أفطر ساهياً:

(وحَيْثُ كانَ سَاهِياً لَمْ يَقْضِ ﴿).

فعند المالكية والحنفية (١): من أفطر في التطوع سهواً وجب عليه إمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه.

وعند غيرهم (٢): لا قضاء عليه مطلقاً.

(وَإِنْمَا الْفَرَضُ قَضَاءُ الْفَرض \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن من أفطر في الفرض سهواً أنه لا إثم عليه ولا كفارة.

وعند المالكية (٤): يجب عليه إمساك بقية اليوم والقضاء.

وعند غيرهم (٥): لا قضاء عليه.

ما جاء ني عدم القضاء:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه»(٦). رواه أبو داود والبخاري.

وكان الفتح في رمضان، فكيف يلزمها قضاؤه؟!»اهـ.

وأوضح ذلك أيضاً الحافظ في «تلخيص الحبير» (١١١/٢) فقال: «ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في بعض الروايات عنه أن ذلك كان يوم الفتح، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان» هـ. ويشير ابن حجر إلى بعض ألفاظ الحديث، وفيه أنه على قال: «.. إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوماً مكانه، وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقض، وإن شئت فلا تقض».

<sup>(</sup>١) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٠٢)، و«الإشراف» (١/ ٢١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٤١٦)، و«المغنى» (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الشرح الكبير» (٥٢٥/١)، وهذا عند المالكية خاص بالفرض المعين كصيام رمضان في شهره والنذر المعين، أما الفرض غير المعين كقضاء رمضان والنذر غير المعين فلا يجب على الصائم الإمساك منه إذا أفطر ناسياً؛ لأنه يجب عليه صيام يوم آخر، ولا يجزئه عندهم اليوم الذي أفطر فيه ناسياً..

<sup>(</sup>٥) انظر: قرد المحتار" (٣/ ٣٢٦)، وقالمجموع" (٦/ ٣٥٢)، وقالمغني (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) أخرَجه البخاري (٤/ ١٣٥) في الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، ومسلم (١١٥٥) في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، وأبو داود (٢٣٩٨) =

وعنه أن النبي ﷺ قال: «من أنطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» (١). رواه الحاكم.

وَجَائِرٌ سِوَاكُهُ كَلَّ النَّهارُ والْفَيْءُ إِن ذَرَعَ يُلغَى مُطْلَقا وإِنْ تَخَفْ حَامِلٌ أَفْطَرتْ وَلم مُرْضِعاً أَوْ غَيْراً أَبَى ولْتُطْعِمِ مُرْضِعاً أَوْ غَيْراً أَبَى ولْتُطْعِمِ وقَدْرُ ذَا الإطعامِ عِنْدَ الصَّوْمِ وَمَن يَفرُطْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانُ

كَذَا الْحِجَامَةُ بِلَا ضَعْفٍ يُثَارُ وَإِنَّمَا يَقْضِي مَنِ اسْتَقَا فَقَا تُطْعِمْ ولِلمُرْضِعِ إِن لَمْ تُلْفِ ثَمْ ويَنْبَغِي لِعَطِشٍ وهَرِمِ ويَنْبَغِي لِعَطِشٍ وهَرِمِ مُلدٌ نَبِينِنا لِكُلِّ يَوْمٍ لِرَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْمُدُّ كَانَ لَمْ تُلَافِي الْمُدُّ كَانَ لَمْ الْمُدُّ كَانَ اللَّهُ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ لَيْ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ لَيْ الْمُدُّ كَانَ الْمُدُّ لَيْ الْمُحْمَانَ الْمُدُّ لَيْ الْمُدُّ لَيْ الْمُدُّ لَيْ الْمُ لَيْعِلَيْكُونُ الْمُدُّ لِلْمُونِ الْمُدُّ لَيْفِي لَمْ الْمُدُّ لَيْعِلَى الْمُولِيْفِي الْمُونِ الْمُوالِيْفِي الْمُدُونِ الْمُنْكُلُ الْمُؤْمِلُ لَيْفُونُ لَيْعِلَى الْمُحْمِلُ لَيْعِلَى الْمُدُّلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدُّ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُولِي الْمُلْكُونُ الْمُ لَالْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لَا الْمُولِيْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ

## • سواك الصائم:

(وَجَائِزٌ سِوَاكُهُ كُلُّ النَّهَارُ ﴿).

فعند المالكية (٢): يجوز السواك قبل الزوال وبعده بغير رطب، ويكره به.

<sup>=</sup> في الصوم، باب من أكل ناسياً، والترمذي (٧٢١) في الصوم، باب في الصائم يأكل ويشرب ناسياً، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٦٦) في الصيام، باب في الصائم يأكل ناسياً، وابن ماجه (١٦٧٣) في الصيام، باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً، وأحمد (١٠٣٤٨).

وأخرجه الدارقطني أيضاً (٣/ ١٤١ رقم ٢٢٤٢) بلفظ: ﴿إِذَا أَكُلُ الصَّائِمُ نَاسِياً، أَوَ شُرِبُ نَاسِياً، أَو شُرب ناسياً، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه، ثم قال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۱۹۹۰)، والدارقطني (۳/ ۱۶٤ رقم ۲۲۶۳)، وابن حبان (۲ (۳۵۱)، والحاكم (۱/ ۲۳۰)، والبيهقي في «الكبرى» (۲۲۹/٤)، من طريق محمد بن مرزوق الباهلي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً به.. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق \_ وهو ثقة \_ عن الأنصاري. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٣٧٣) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه محمد بن عمرو، وحديثه حسن». انظر: «البدر المنير» (٥/ ١٨٠)، و«نصب الراية» (٢/ ٤٤٥ \_ ٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المدونة» (۱/۹۷۱)، و«التفريع» (۲/۸۰۱)، و«عيون المجالس» (۲/۵۲۵).

وعند الحنفية(١): يجوز كل النهار بالرطب وغيره بدون كراهة.

# ما جاء في السواك للصائم:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه (٢) قال: «رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» (٣). رواه الترمذي.

قال الدارقطني: عاصم بن عبيد الله غيره أثبت منه. وقال ابن القطان: لم يمنع من صحة هذا الحديث، إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد الله.

وقال صاحب التنقيح: «عاصم بن عبيد الله تكلم فيه غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، وأبي حاتم والجوزجاني، وابن خزيمة، وقال الدارقطني: متروك، وهو مغفل. وقال في الإمام: وعاصم بن عبيد الله هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثاً». قاله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٥٩).

وذكره الحافظ ابن حجر أيضاً في «التلخيص» (١/ ٦٢) وقال: «فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف».

وفي الباب عن عائشة في مرفوعاً: «خير خصال الصائم السواك». . أخرجه ابن ماجه (١٦٧٧)، والدارقطني (٣/ ١٩١ رقم ٢٣٧١) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة به . . قال الدارقطني: مجالد غيره أثبت منه .

وعن معاذ بن جبل عند الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٧١ رقم ١٣٣)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣٨/٣) وقال: فيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن معين في رواية.

وعن أنس مرفوعاً عند الدارقطني (٣/١٨٩ رقم ٢٣٦٦) من طريق أبي إسحاق =

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر الطحاوي، (ص٥٦).

 <sup>(</sup>۲) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة. «أسلم قديماً بمكة وهاجر إلى الحبشة هو وامرأته وهي ليلى بنت أبي خَثْمة، شهد بدر وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ توفي سنة اثنين وثلاثين حين نشَّم الناس في أمر عثمان». انظر: «أسد الغابة» (۳/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٦٤) في الصوم، باب السواك للصائم، والترمذي (٧٢٥) في الصوم، باب ما جاء في السواك، وأحمد (١٥٦٧٨)، وابن خزيمة (٢٠٠٧)، والدارقطني (٣/ ١٨٩ رقم ٢٣٦٦)، وذكره البخاري في صحيحه (١٥٨/٤) تعليقاً، من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول ﷺ . . . الحديث.

وعند الشافعية (١٠): يجوز السواك أول النهار بالرطب وغيره، ويكره بعد الزوال مطلقاً إلا لإزالة رائحة بالفم.

وعند الحنابلة (٢<sup>)</sup>: يستحب ترك السواك بالعشي، والسواك بالعود الرطب فيه روايتان عن أحمد: الكراهة وعدمها.

#### • حجامة الصائم:

(كَذَا الْحِجَامَةُ بِلَا ضَعْفٍ يُثارْ ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنفية (٣): لا تكره الحجامة للصائم إلا إذا خاف أن تضعفه، ولا تفسد صوم الحاجم ولا المحجوم.

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم»(١٤). رواه البخاري.

قال الدارقطني: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف. ونقل الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٨) عن ابن حبان أنه قال: «لا يصح، ولا أصل له من حديث النبي على ولا من حديث أنس، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات».

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأم» (۲/ ۱۰۱). (۲) انظر: «المغنى» (۲/ ۲۶).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» (٣/٥٥)، و«المدونة» (١/٨١)، و«التفريع» (١/٣٠٧)، و«الأم»
 (٣) ١٥)، و«المجموع» (٦/ ٣٤)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٠٣)، و«المغني» (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤/٤) في الحج، باب الحجامة للمحرم، ومسلم (١٢٠٣) في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، وأبو داود (١٨٣٥) في المناسك، باب المحرم يحتجم، والترمذي (٨٣٩) في الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم، والنسائي (١٩٣/) في الحج، باب الحجامة للمحرم، وابن ماجه (٣٠٨١) في المناسك، باب الحجامة للمحرم، وأحمد (٢٠٢٩، ٢٣٢٨، ٢٥٣٦).

وفي الباب عن عبد الله بن بحينة عند البخاري (٤٤/٤) في الحج، باب الحجامة للمحرم، ومسلم (١٢٠٣) في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم.

وعن جابر بن عبد الله عند النسائي (٥/ ١٩٣) في الحج، باب حجامة المحرم من علة تكون به، بلفظ «احتجم وهو محرم من داءٍ كان به».

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي على أن رسول الله على أن المحاب النبي الله أصحابه. وسول الله على أنك تواصل إلى السحر. فقال: "إني أواصل إلى السحر، وربي يطعمني ويسقيني" (١). رواه أبو داود.

وعند الحنابلة: من احتجم أو حجم فسد صومه.

ما جاء في ذلك:

عن ثوبان عن النبي على قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»(٢). رواه أبو داود.

وذكره الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبر الخُبر (٧٤/١ ـ ٧٥) وقال: «إسناده على شرط الصحيح، إذ لا يضر ترك تسمية الصحابي، اهـ.

وفي باب النهي عن الوصال أحاديث منها:

١ - عن ابن عمر ﷺ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقيل: يا رسول الله، إنك تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى». أخرجه البخاري
 (١٩٦٢)، ومسلم (١١٠٢).

٢ ـ عن أبي هريرة الله قال: «أنه لما نهي عن الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا عنه واصل رسول الله يشج بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا». أخرجه البخاري (١٩٦٥/٤)، ومسلم (١٩٦٥)، وفي بعض طرق البخاري «كالمنكر» بالراء، من الإنكار. قاله الحافظ في الفتح (٢٤٣/٤).

٣ ـ وعن عائشة رضي الله الله الله الله عمر الخرجه البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (١١٠٥).

٤ ـ عن أنس ﷺ نحوه. اخرجه البخاري (١٩٦١)، ومسلم (١١٠٤).

(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٦٧)، (٢٣٧٠)، نبي الصوم، باب في الصائم يحتجم، =

<sup>=</sup> وعن أنس عند أبي داود (١٨٣٧) بلفظ: «احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به..».

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (٢١٢/٤ رقم ٧٥٣٥)، وعنه أحمد (١٨٨٢٢) ومن طريقه أبو داود (٢٣٧٤) في الصوم، باب الرخصة للصائم أن يحتجم، والبيهقي في السنن (٤/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ... الحديث. وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر.

والنسائي في «الكبرى» (٣١٨/٣ رقم ٣١٢٠)، وابن ماجه (١٦٨٠) في الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، أحمد (٢٢٣٧١)، وابن خزيمة (١٩٦٢)، (١٩٦٣)، وابن حبان (٣٥٣٢)، (٣٥٣٣)، والحاكم (٢٧٧١)، والبيهقي (٤/ ٢٦٥، ٢٦٦) من طرق عن ثوبان ﷺ.

قال الدارقطني في «العلل» (١٩٣/٣ ـ ١٩٥): «اختلف فيه على الحسن، فتارة يرويه عن علي، وأخرى عن أسامة بن زيد، وثالثة عن أبي هريرة، ورابعة عن معقل بن يسار، وخامسة عن ثوبان، ومرة عن غير واحد من أصحاب النبي على فإن كان هذا القول محفوظاً عن الحسن فيشبه أن تكون الأقاويل كلها تصح عنه اهد.

قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٩): «يريد بذلك \_ يعني: الدارقطني \_ انتفاء الاضطراب، وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين. ثم الظاهر من السياق أن الحسن كان يشك في رفعه وكأنه حصل له بعد الجزم تردد»اه. ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٣٦٢) عن البخاري أنه قال في حديث شداد وثوبان: «ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان، قلت \_ أي: الترمذي \_ : فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ قال: كلاهما عندي صحيح». ثم بين وجه الاختلاف، وتعين الجمع بينهما»اه.

وبعد معرفة صحة الحديث، وأقوال الأثمة فيه، نأتي إلى حكمه والاحتجاج به، وأقوال العلماء في كونه منسوخاً أم لا...

نقل البيهقي في «الكبرى» (٢٦٨/٤): عن الشافعي في حديث شداد بن أوس: «كنا مع النبي ﷺ زمان الفتح فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم». وفي حديث ابن عباس «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم صائم».

قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي على محرماً في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، ولم يصحبه محرماً قبل ذلك، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك، فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة، قال: فحديث ابن عباس ناسخ.

قال البيهقي (٢٦٨/٤): ويدل على النسخ أيضاً حديث أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي على فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي على بعد للصائم في الحجامة، وكان أنس يحتجم وهو صائم». رواه الدارقطني (٣/ ١٤٩ رقم ٢٢٦٠) وقال: «رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة». ثم قال: وحديث أبي سعيد قال: رخص رسول الله على في القيلة للصائم والحجامة». أخرجه الدارقطني (٣/ ١٥٠ رقم ٢٢٦٢) من طريقين، وقال: كل منهما إسناده كلهم ثقات. قال البيهقي: «وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي»اه.

# • القيء من الصائم:

رُوالْقَيْءُ إِن ذَرَعَ ٰ يُلغَى مُطْلَقاً ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن من غلبه القيء لم يفسد صومه؛ لأن الصوم يفسد بالداخل لا بالخارج.

(وَإِنما يَقْضِي مَنْ اسْتَقَا فَقَا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن من استدعى القيء فقاء أن عليه القضاء دون الكفارة.

#### ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (٣). رواه أبو داود.

(أحدهما): أن الصوم كان فرضاً.

(الثاني): أنه كان مقيماً.

(الثالث): أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى حجامة.

(الرابع): أن هذا الحديث متأخر عن قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع، أمكن الاستدلال بفعله على بقاء الصوم مع الحجامة»اه.

- (١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص٥٩، مسألة رقم: ١٤٩).
  - (٢) انظر: المصدر السابقة.
- (٣) أخرَجه أبو داود (٢٣٨٠) في الصوم، باب الصائم يستقيء عمداً، والترمذي (٧٢٠) في الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، والنسائي في «الكبرى» (٣١٧/٣ رقم ١١٧٧) في الصيام، باب في الصائم يتقياً، وابن ماجه (١٦٧٣) في الصيام، باب فيما جاء فيمن أفطر ناسياً، وأحمد (١٠٤٦٣)، وابن خزيمة (١٩٦٠، ١٩٦١)، وابن حبان =

ومما يستدل به على النسخ أيضاً، وهو أحسنها كما قال الحافظ في الفتح (١٧٨/٤): ما أخرجه أبو داود (٢٣٧٤)، وعبد الرزاق (١/٢١٤ رقم ٧٥٣٥)، وقد سبق ذكره في ص٥٣٥، حاشية (١)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي على قال: "نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه». وإسناده صحيح. وقوله: (إبقاء على أصحابه) يتعلق بقوله: (نهى). واشترط ابن القيم في الزاد (١٤/ ٢٦) لنسخ حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) بعد تأكيد صحته أربعة أمور فقال: "الصواب الفطر بالحجامة، لصحته عن رسول الله من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور:

## • حكم إفطار الحامل والمرضع:

(وإِنْ تَخَفْ حَامِلٌ افْطَرِتْ وَلم \* تُطْعِمْ ولِلمُرْضِعِ إِن لَمْ تُلْفِ ثَمْ \* مُرْضِعاً اوْ غَيْراً أَبَى ولْتُطْعِم \*).

فعند المالكية (۱): إن خافت الحامل على نفسها أو ما في بطنها أفطرت، ولا إطعام عليها مطلقاً، والمرضع إن خافت على نفسها ولم تجد من يرضعه، أو لم يقبل غيرها، أو خافت على ولدها أفطرت وأطعمت وجوباً.

وعند الشافعية والحنابلة (٢): إن خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أفطرتا، ولا إطعام عليهما، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا وجوباً.

وعند الحنفية (٣): إن خافت الحامل أو المرضع على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا، ولا إطعام عليهما مطلقاً.

(٣٥١٨)، والحاكم (٢٦٦١)، والبيهقي (٢١٩/٤) من طريق الحكم بن موسى، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن موسى، فمن رجال مسلم.

وله شاهد من حديث ثوبان وأبي الدرداء عند أحمد (٢١٧٠١)، والدارقطني (٣/ ١٥٥ رقم ٢٢٧٨)، والحاكم (٢/ ٤٢٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن ابن معدان، عن أبي الدرداء: «أن رسول الله على قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان في مسجد رسول الله على فسألته عن ذلك؟ فقال: أنا صببت لرسول الله على وضوءه». وهو حديث صحيح. صححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٧٨٠).

وقوله (قاء فأفطر) أي: تعمد القيء واستدعى به، فقد جاء عند عبد الرزاق (٤/ ٢١٥) رقم ٧٥٤٨) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبى الدرداء، وفيه: «استقاء رسول الله ﷺ فأفطر».

وآخر من حديث فضالة بن عبيد، عند ابن ماجه (١٦٧٥)، وأحمد (٢٣٩٣٥)، أنه عليه الصلاة والسلام خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فيه ماء فشرب. فقلنا: يا رسول الله؛ إن هذا اليوم كنت تصومه! قال: "أجل"، ولكن قِنْت".

<sup>(</sup>۱) انظر: «التفريع» (۱/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٦٧)، و«المغنى» (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» (٩٩/٣).

#### ما جاء في فطرهما:

عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال: «أغارت علينا خيل رسول الله عليه من بني عبد الله بن كعب قال: «أذنُ خيل رسول الله على وضع فكل». فقلت: إني صائم. فقال: «إذاً أحدثك عن الصوم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام». فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي على الله الترمذي.

# • حكم من لا يستطيع الصوم لهَرَم أو شبهه:

(ويَنْبَغِي لِعَطِشٍ وهَرِمٍ \*). من عجز عن صوم في كل الفصول لمرض أو لعدم صبره عن الماء لسمن أو سم أو مرض سُكِّر أو كِبَرٍ أو غيرِ ذلك:

فعند المالكية (٢): يندب له الإطعام.

وعند الشافعية (٣): يجب عليه في الأظهر.

وعند غيرهم (١): يجب عليه.

(وقَدْرُ ذَا الْإطْعَامِ عِنْدَ الصَّوْمِ ۞ مُدُّ نَبِيِّنَا لِكُلِّ يَوْمٍ ۞).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٤٠٨) في الصوم، باب اختيار الفطر، والترمذي (۷۱۰) في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، والنسائي (۱۸۰/٤ ـ ۱۸۰/) في الصيام، باب وضع الصيام عن المسافر، وابن ماجه (١٦٦٧) في الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، وأحمد (١٩٠٤٧).

من طريق عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك به. .

وعبد الله بن سوادة ثقة كما في «التقريب» (٣٣٩٦)، وحسنه الترمذي فقال: «حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي على غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عن بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه قال سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان، ولا قضاء عليهما، إن شاءتا قضتا لا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق اه.

وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبر الخَبر» (٢/ ٤٣ ـ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الشرح الكبيرًا (١/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المجموع» (٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدر المحتار مع رد المختار» (٣/ ٣٦٥)، و«المغني» (٣/ ١٥١).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن قدر الإطعام مد بمد النبي ﷺ عن كل يوم.

### • من فرط في قضاء رمضان:

(وَمَن يفَرِّطْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانْ \* لِرَمَضَانَ فَعَليْهِ الْمُدُّ كانْ \*).

فعند المالكية (٢٠): من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان الثاني، ولم يكن عنده عذر يمنعه من الصوم في شعبان ـ وجب عليه مد عن كل يوم، ولا يتكرر بتكرر السنين.

وعند الشافعية (٣): المفرط يجب عليه مد عن كل يوم، والأصح أنه يتكرر بتكرر السنين، وإن مات المفرط أخرج من تركته مدان عن كل يوم: مد للقاخير.

وعند الحنفية (٤): المفرط لا فدية عليه.

وعند الحنابلة (٥): المفرط تجب عليه الفدية، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، ولا تتكرر، وإن مات المفرط وجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين.

وَمَا عَلَى الصَّبِيِّ تَكلِيفٌ إلى وَمَا عَلَى الصَّبِيِّ تَكلِيفٌ إلى وَلَا وَلَا وَلا وَلا وَلا يجُورُ صَوْمُ يَومِ الفِيطرِ وَيُكرَهُ اليؤمَانِ بَعْدَ النَّحْرِ وَمَن وَرابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرٍ وَمَن

بُلُوغِهِ وَبِالبُلُوغِ حُمَّلاً إصْبَاحُ حُكمِ الْحَيْضِ فيهِ مُبْطِلاً بَلَى وَلا صِيَامُ يومِ النحرِ إلَّا لِلَّذِي تَمتَّعِ ذِي عُسرِ كانَ يَصُومُ مُتَتَابِعاً حَسَنْ كانَ يَصُومُ مُتَتَابِعاً حَسَنْ

# • صيام الطفل:

(وَمَا عَلَى الصَّبِيِّ تَكلِيفٌ إلى ﴿ بُلُوغِهِ وَبِالبُلُوغِ حُمَّلًا ﴿).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٦٥)، و«الذخيرة» (٢/ ٣٤٥)، و«المجموع» (٦/ ٢٦٣)، و«المغنى» (٣/ ٧٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۱/۳۰۷).
 (۳) انظر: «الأم» (۲/۹۸).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر الطحاوي، ص٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغنى» (٣/ ٦٥).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن شرط التكليف سواء كان المكلف ذكراً أو أنثى العقل.

والبلوغ لغة: الوصول، واصطلاحاً: انتهاء حد الصغر.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيكَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْدِنَكُمُ النَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُواْ الْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَكَ مَرْبَةً مِن مَلْوَ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشْلُوةِ الْمِشْلُةِ ثَلَثُ مَرْبَةً مِن الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشْلُةِ ثَلَاثُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاجُ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُم مَن الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ مَكُمُ الْمُؤْمِنَ فَيْلِيمُ مَكِيمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ مَكِيمُ اللّهُ وَلَا بَلْغَ بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ الْلّاَيْنَ وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللّهُ لَكُمْ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللّهُ لَكُمْ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وعند المالكية (٢٠): علامة البلوغ في الذكر والأنثى خروج المني أو إنبات الشعر الخشن في العانة والحيض والحمل للأنثى، فإن لم يحصل شيء مما ذكر فثماني عشرة سنة قمرية علامة البلوغ لهما.

وعند الشافعية (٣): علامة البلوغ خروج المني من الذكر والأنثى إذا أتم أحدهما تسع سنين فأكثر، والحيض والحمل في الأنثى أو استكمال أحدهما خمسة عشر سنة، وأما إنبات الشعر فليس بعلامة على بلوغ المسلم في الأصح.

وعند الحنفية (٤): علامة البلوغ خروج المني من الذكر والأنشى، والحيض والحمل للأنثى، فإن لم يحصل شيء مما ذكر ففي الأنثى بتمام سبع عشرة سنة، وفي الذكر تمام ثماني عشرة سنة، ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأما إنبات الشعر فليس من علامة البلوغ.

وعند الحنابلة(٥): علامة البلوغ خروج المني من الذكر والأنثى، وإنبات

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاج والإكليل» مطبوع مع «مواهب الجليل» (٦/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» (١٥١/١٤). (٤) انظر: «المبسوط» (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغنى» (٦/٤/٥).

باب الصوم

الشعر الخشن في عانة أحدهما، والحيض والحمل للأنثى، فإن لم يحصل شيء مما ذكر فعلامة بلوغ أحدهما خمس عشرة سنة.

# • إصباح الجنابة والحيض للصائم:

(وَلَيْسَ إِصْبَاحُ الْجَنَابَةِ وَلَا ﴿ إِصْبَاحُ حُكُمُ الْحَيْضِ فَيْهِ مُبْطِلا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن من أصبح جنباً من جماع أو احتلم او حائضاً طهرت من الليل، ولم يغتسلوا إلا بعد الفجر، أو احتلم نهاراً وهو صائم ـ أن صومه صحيح.

#### ما جاء في ذلك:

عن عائشة أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ وهو واقف على الباب وأنا أسمع \_: يا رسول الله ؛ إني أصبحُ جنباً وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله ﷺ: «وأنا أصبح جنباً وأريد الصيام، فأغتسل وأصوم». فقال له الرجل: يا رسول الله؛ إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله ﷺ وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقى»(٢). رواه مالك ومسلم.

وعنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم، فيغتسل ويصوم»(٣). رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۹۲)، و«المدونة» (۱/ ۱۸۶)، و«الإشراف» (۱/ ۱۹۸)، و«الأم» (۲/ ۹۸)، و«المغنى» (۳/ ۷۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤/ ١٢٣) في الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، ومسلم (١١٠٩) في الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وأبو داود (٢٣٨٨) و ٢٣٨٩) في الصوم، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والترمذي (٧٧٩) في الصوم، باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، والنسائي (١٠٨/١) في في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، ومالك في «الموطأ» (١٩١/١) في الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، وأحمد (٢٩٣٨).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱۹۲٦) في الصيام، باب الصائم يصبح جنباً، ومسلم (۱۱۱۰) في الصيام، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، وأبو داود (۲۳۸۸) في الصوم، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والنسائي في «الكبرى» (۳/ ۲۹۲ رقم ۲۹۶۸)، =

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث لا يُفَطَّرُنَ الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام»(١). رواه الترمذي وأبو داود.

# • أوقات النهي عن الصوم:

(ولا يجُوزُ صَوْمُ يَومِ الفِطرِ ﴿ بَلَى وَلا صِيَامُ يومِ النحْرِ ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة(٢): يحرم صومهما.

وعند الحنفية (٣): يكره تحريماً وقيل يحرم.

## ما جاء في ذلك:

عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين: الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب

<sup>=</sup> وأحمد (۲۲۳۹۱)، وابن حبان (۳٤۸۷)، و(۳٤۸۹)، و(۳٤۹۸).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۳٦٨) في الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان، والترمذي (۷۱۹) في الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، والدارقطني (۳/ ١٥٢ رقم (۲۲۷۰)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٦٤). من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعاً به..

قال الترمذي: "هذا حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث، عن زيد بن أسلم مرسلاً، ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد، وعبد الرحمن يُضعّف في الحديث، قال: وسمعت أبا داود يقول: سألت أحمد عن عبد الرحمن، فقال: أخوه عبد الله لا بأس به، وسمعت محمداً يذكر عن علي بن عبد الله قال: بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن أخوه ضعفوه. قال محمد \_ يعنى: البخاري \_ : ولا أروي عنه شيئاً» اه.

وقال ابن أبي حاتم في علله (٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠): سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث عبد الرحمن هذا، وحديث أسامة عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري فقالا: «هذا خطأ، رواه سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم عن رجلٍ من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي على وهو صحيح اه.

وتكلم عنه الدارقطني أيضاً في «العلل» (٢٦٩/١١) وضعفه وقال: والصحيح ما قاله الثوري.

وانظر: «البدر المنير» (٥/ ٦٧٤ ـ ٦٧٥)، و«تلخيص الحبير» (٢/ ٢٨٦ ـ ٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١/١٨٧)، و«الأم» (٢/١٠٤)، و«المغنى» (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الميسوط» (٣/ ٩٥).

الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح وبعد العصر»(١). رواه أبو داود. (وَيُكرَهُ البَوْمَانِ بَعْدَ النَّحْرِ ﴿ إِلَّا لِذِي تَمَثِّعٍ ذِي عُسْرِ ﴿ وَرابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرٍ وَمَن ﴿ كَانَ يَصُومُ مُتَتَابِعاً حَسَنْ ﴿).

فعند المالكية (٢): يحرم صوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا لمتمتع أو قارن أو من حصل منه قبل الوقوف نقص، وعجز عن الهدي، فيجوز له صومهما.

#### ما جاء في ذلك:

عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي».

وعن ابن عمر قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً صام أيام منى».

«وعن عروة عن عائشة مثله»(٣). رواه البخاري.

ويصح صوم رابع النحر لمن نذره، أو كان في صوم متتابع، ويكره في غير ذلك.

وعند الشافعية (٤): يحرم الصوم في أيام التشريق في الجديد مطلقاً، وفي القديم يصح لمتمتع لم يجد هدياً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۹/۶) في الصوم، باب صوم يوم النحر، ومسلم (۸۲۷) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأبو داود (۲٤۱۷) في الصوم، باب في صوم العيدين، والترمذي (۷۷۲) في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، بذكر النهي عن صوم اليومين، وأحمد (۱۱۹۱۰) واللفظ له، وفي رواية له (۱۱۰۲۲)، وابن حبان (٤٩٧٦) بزيادة: "وبيعتين، أما البيعتان: الملامسة، والمنابذة".

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١/٧٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤/ ٢١١) في الصوم، باب صيام أيام التشريق، والدارقطني في سننه (٣/ ١٥٧ رقم ٢٢٨١، ٢٢٨٢)، وقال: هذا إسناد صحيح. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٦٨٤): «وهذا كله في حكم المرفوع، لأنه بمنزلة قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ورخص لنا كذا، فكذا قال البيهقي والحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسي في كتاب الصوم: هذا شبيه بالمسند» اهد.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» (٦/٤٤٣).

وعند الحنابلة(١٠): يحرم صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران. وعند الحنفية (٢): يحرم وقيل: يكره تحريماً صوم أيام التشريق إلا لتمتع أو قران.

وعند المالكية والشافعية (٣): من نذر صوم أيام العيد لا يصح له صومها، ولم ينعقد، وإن صامها تطوعاً لم ينعقد، ويجب عليه القطع، ولا قضاء عليه.

وعند الحنفية(٤): من أصبح فيهما صائماً فعند أبي حنيفة يقطع ولا قضاء عليه، وعندهما يلزمه القضاء، وإن صامهما أجزأه مع الحرمة، ومن نذر صومهما لزمه أن يقضيهما في غيرهما.

والصومُ في السَّفرِ مَنْدُوبٌ لمنْ يَسقَوَى لِنَصَوْلِهِ تَسبَارِكُ وَأَنْ وَمُنفِطِرٌ لِنسَهُو أَو ضَرَدِ وَمُفطِرٌ قَرُبَ تِأْوِيلاً كِمنْ قضًا فَقط وإنمًا يُكَفِّرُ أَوْ أَكُلِ أَو شُرْبِ فَم مَعَ القضَا لِكلُّهِمْ مُدُّ بِمُدِّ ٱلمُصْطَفَى أَوْ عِسْفُهُ رَقَبَةَ الظُّهَارِ أُو

أُو سَفرِ القَصْرِ قَضَا بِالأَثرِ سَافرَ دُونَ القَصْرِ فالجَوازَ ظَنْ عَن مُتَعمّد بوَطْء يُفطِرُ إطعامُهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً رِضَا صَلِّي عليه اللهُ فَهُوَ المُصطِّفَى يَصُومَ شَهرَينِ تَسَابُعاً رَأَوْا

# • ما يجب على من أفطر في رمضان:

(والصوْمُ في السَّفر مَنْدُوبٌ لمنْ ﴿ يَقْوَى لِقَوْلِهِ تَبَارِكَ وَأَنْ ﴿). ﴿ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

فعند المالكية (٥): من سافر سفراً يباح فيه قصر الصلاة وله قدرة على صوم رمضان ندب له صومه، فإن كان دون القصر لم يجز فطره، وإن أصبح صائماً فيه وأفطر عما يوجب الكفارة لزمته، ومن سافر بعد طلوع الفجر وجب

انظر: «المغنى» (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحواشي السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإشراف» (١/٨٠٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الهذاية» (۱/۱٤۷).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاشية (٣).

عليه صوم اليوم الذي سافر فيه؛ فإن أفطر بعد سفره أثم ولا كفارة عليه، وقبله لزمته الكفارة.

#### ما جاء في الصوم في السفر:

عن أنس بن مالك قال: «سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم»(١). رواه مالك.

وعن أبي الدرداء قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله على بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله على وعبد الله بن رواحة»(٢).

وعن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳/۶) في الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي على بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، ومسلم (۱۱۸) في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، وأبو داود (۲٤٠٥) في الصوم، باب الصوم في السفر، ومالك (۲۹۵۱) في الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، وابن حبان (۳۵۲۱)، والبيهقي (۲٤٤٤).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: "غزونا مع رسول الله على لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم». أخرجه مسلم (١١١٦)، و(١١١٧)، (١١٢٠) في الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، وأبو داود (٢٤٠٦) في الصوم، باب الصوم في السفر والترمذي (٧١٢)، (٧١٣) في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر، وابن حيان (٣٥٦٢).

وعن ابن عباس على قال: «سافرنا مع رسول الله على في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب... وفيه فمن شاء صام، ومن شاء أفطر». أخرجه البخاري (١٥٧/٤)، ولمسلم (١١١٣): أن ابن عباس قال: «لا تُعِبُ على من صام ولا على من أفطر...».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٩/٤) في الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، ومسلم (١١٢٢) في الصوم، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود (٢٤٠٩) في الصوم، باب فيمن اختار الصيام في السفر، وابن ماجه (١٦٦٣) في الصوم، باب ما جاء في الصوم في السفر، وأحمد (٢٧٥٠٤، ٢٧٥٠٤).

# فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»(١). رواهما مسلم.

وعند الشافعية (٢): يندب الصوم لمسافر سفراً يبيح القصر إن لم يشق عليه، فإن لم يبح القصر لم يجز له الفطر، وإن بيت النية وهو مسافر جاز له الفطر بلا عذر ولا إثم عليه ولا كفارة، وقيل: لا يجوز له الفطر، وإن شرع في السفر بعد طلوع الفجر وجب عليه الصوم، فإن أفطر بدون عذر بما يوجب الكفارة لزمته، وحرم عليه الفطر.

وعند الحنفية (٢٠): يندب لمسافر سفراً يبيح القصر الصوم إن لم يشق عليه، فإن لم يبيح القصر لم يجز له الفطر، ومن بيت النية في أثناء السفر حرم عليه الفطر بلا عذر، فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة، وإن شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر، وإن أفطر فعليه القضاء فقط.

وعند الحنابلة (٤): يسن لمسافر سفراً يبيح القصر الفطر، ويكره له الصوم وإن لم يجد مشقة، فإن لم يبح القصر لم يجز له الفطر.

#### ما جاء في ذلك:

عن جابر قال: كان رسول الله على في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه. فقال: «ما له؟» قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله عليه: «ليس من البر الصوم في السفر»(٥). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (١٥٢/٤) في الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، ومسلم (١١٢١) في الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود (٢٤٠٢) في الصوم، باب الصوم في السفر، والترمذي (٢١١) في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر، والنسائي (١٨٥/٤) في الصوم، باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث عمرو بن حمزة، وابن ماجه (١٦٦٢) في الصوم، باب ما جاء في الصوم في السفر، ومالك في «الموطأ» (١/ ٢٩٥) في الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، وأحمد (١٦٠٣)، ٢٥١٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المجموع» (٦/ ۲۲۱ ـ ٦/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٠٠). (٤) انظر: «المغني» (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤/ ١٦١، ١٦٢) في الصوم، باب قول النبي على للله لل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر، ومسلم (١١١٥) في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، وأبو داود (٢٤٠٧) في =

الصوم، باب اختيار الفطر، والنسائي (١٧٦/٤) في الصوم، باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك، وأحمد (١٤٤٢٦)، (١٥٢٨٢)، وابن حبان (٣٥٥) وزاد: "فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها".

ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» (٧١٩/٥) عن ابن القطان تصحيح هذه الزيادة، فقال: إسنادها صحيح متصل. ونقل في «التلخيص» (٢/ ٨٠٥) عنه: إسنادها حسن متصل.

وروى عن جابر بلفظ آخر، أخرجه مسلم (١١١٤)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي (٤/ ١١٧) بلفظ: خرج رسول الله على عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة». وفي رواية لمسلم "إن الناس قد شق عليهم الصيام».

قال الزيلعي في "نصب الراية» (٢/ ٤٦١): وهذا محمول على من استضرً؛ بدليل ما ورد في لفظ مسلم: "إن الناس قد شق عليهم الصوم اه.

وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم:

ا \_ ابن عمر ﷺ مرفوعاً، أخرجه ابن ماجه (١٦٦٥)، وصححه ابن حبان (٣٥٤٨). ٢ \_ ابن عباس ﷺ، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١١/١٥٠ رقم ١١٤٤٧)، والبزار (٩٨٥) كشف الأستار، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٧٩) وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير»، ورجال البزار رجال الصحيح.

٣ ـ كعب بن عاصم الأشعري ﷺ، أخرجه النسائي (١٧٤/٤)، وابن ماجه (١٦٦٤)، وأحمد (٢٣٦٨٠)، وابن خزيمة (٢٠١٦)، وسنده صحيح كما في مختصر الترغيب والترهيب (٨٦) للحافظ ابن حجر.

(فائدة): قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٧٢٠): في مسند أحمد ومعجم الطبراني، من حديث كعب بن عاصم مرفوعاً: «ليس من ام بر ام صيام في ام سفر». وهذا اللفظ الذي أشار إليه أخرجه أحمد (٢٣٦٧٩)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٦٢ رقم ٤٤٦٧)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ١٧٢ رقم ٣٨٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ٢٤٢) من طرق عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم به.. وإسناده صحيح.

قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (٢/ ٢٠٥): «هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميماً، ويحتمل أن يكون النبي على خاطب بها هذا الأشعري كذلك؛ لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما أليف من لغته، فحملها عنه الرواي عنه، وأدًاها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أوجه عندي، والله أعلم اهد.

ويجوز لمن بيت النية في السفر أن يفطر بلا عذر، وإن شرع فيه بعد طلوع الفجر ففيه روايتان عن أحمد: جواز الفطر وحرمته، فإن أفطر فعليه القضاء فقط(١١).

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على جواز الفطر للمسافر في اليوم الذي سافر فيه، إن سافر قبل طلوع الفجر سفراً يبيح القصر، وجاوز البيوت.

(وَمُفطِرٌ لِسَهْوٍ أَو لضَرَرِ ۞ أَو سَفرِ القَصْرِ قَضَا بِالأَثْرِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على جواز الفطر لمن خشي زيادة مرض أو تأخر برء، ويجب إن خشي تعطيل حاسة، ويعتمد في ذلك على التجربة أو إخبار الطبيب.

وعند المالكية والحنفية والحنابلة (٤): من خاف بالصوم حدوث مرض جاز له الفطر.

وعند الشافعية (٥): لا يجوز له.

واتفقوا (٢<sup>)</sup> على وجوب القضاء لمن أفطر بعذر كمرض أو سفر أو غير ذلك أو بدونه.

(وَمُفطِرٌ قَرُبَ تَأْوِيلاً كَمَنْ سَافَرَ دُونَ القَصْرِ فالجَوازَ ظَنْ ﴿ قَضَا فَقَطَّ).

فعند المالكية (٧٠): من أفطر متأولا تأويلاً قريباً وهو المستند في فطره لأمر موجود كان يقدم ليلاً فظن أنه لا يلزمه صبيحة قدومه، أو سافر دون القصر، أو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو رأى هلال شوال نهاراً فظن إباحة الفطر لزمه القضاء فقط. وأما المتأول تأويلاً بعيداً فعليه القضاء والكفارة كأن تفطر لمن عادتها أن يأتيها الحيض غداً، أو بيت نية الفطر اعتماداً أن غداً تأتيه الحمى، أو يفطر لحجامة أو غيبة.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص٥٤٨، حاشية (٣).

<sup>(</sup>٢)(٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «رد المحتار» (٣/ ٣٦٠)، و«الشرح الكبير» (١/ ٥٣٥)، و«المغني» (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المهذب مع المجموع» (٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المدونة» (١/٩٢/١)، و«التفريع» (١/٤٠٣)، و«المجموع» (٦/ ٣٤١)، و«المغنى» (٣/ ٣٤)، و«الهداية» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٥٣١).

# (وإنمَا يُكَفِّرُ ﴿ عَن مُتَعمِّدٍ بِوَطْءٍ يُفْطِرُ ﴿ أَوْ أَكْلِ أَو شَرْبٍ فَمِ مَعَ القضَا ﴿).

فعند المالكية (١): يجب القضاء والكفارة على من جامع في أداء رمضان طائعاً متعمداً عالماً بحرمة الفطر على الفاعل والمفعول به سواء كان في قبل أو دبر حي أو ميت أو بهيمة، ويكفر عن زوجته إن أكرهها، فإن عجز كفرت عن نفسها، وترجع عليه بالأقل من قيمة الرقبة أو الطعام، وإن كفرت بالصوم فلا رجوع لها، وبتعمد إخراج مني وأكل وشرب بفم فقط فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف، وبرفض نيته نهاراً أو طلع عليه الفجر وهو رافض لها، وتتكرر بتكرر موجبها في الأيام ولا تتكرر بموجبها في اليوم. ويوجب القضاء دون الكفارة إيصال متحلل أو غيره من منفذ عال كأنف وأذن وعين لحلق أو بحقنه بمائع في دبر لا إحليل وفي حكم المائع دخان البخور ودخان القدر إذا استنشقهما فوصلا إلى حلقه، ومثلهما دخان التنباك وأما دخان الحطب فلا أثر المنانه أو ريقه، ولا بوضع دهن على جرح في بطنه فوصل إلى جوفه، ولا بدخول ذباب إلى حلقه، ويكره للصائم ذوق طعام ولو صانعاً له، ومضغ لبان بدخول ذباب إلى حلقه، ويكره للصائم ذوق طعام ولو صانعاً له، ومضغ لبان ونحوه (٢) ومداواة حفر أسنان إلا أن يخاف الضرر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳).

 <sup>(</sup>۲) ذكر عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۷/٤)، وابن أبي شيبة (۲۰۲/٤) في ذلك آثاراً عن
 الصحابة والتابعين في الجواز وعدمه، منها:

١ - عن ابن عباس موقوفاً: (لا بأس أن يتطاعم الصائم من القِذْر)، وفي رواية: «لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦/٤) رقم ٧٦/٤).

٢ ـ وعن الضحاك بن عثمان قال: (رأيت عروة بن الزبير صائماً أيام منى، وهو يذوق عسلاً). ابن أبي شيبة (٧٦/٤ رقم ٩٣٦٥).

٣ \_ عن مسروق، قال: «أتيت عائشة أنا ورجل معي \_ وذلك يوم عرفة \_ فدعت لنا بشراب، ثم قالت: لولا أني صائمة لذقته». ابن أبي شيبة (٤/٧٧ رقم ٩٣٦٦).

٤ ـ عن الحسن: «أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم العسل، والسمن ونحوه ثم
 يمجه». ابن أبي شيبة (٢٦/٤ رقم ٩٣٦٤).

٥ ـ وعن معمر قال: «سألت حماداً عن المرأة الصائمة تذوق المرقة فلم ير عليها في ذلك بأساً، قال: وإنهم ليقولون: ما شيء أبلغ في ذلك من الماء يمضمض به =

وعند الشافعية (١): يجب القضاء والكفارة على من جامع في أداء رمضان وهي على الزوج فقط، وقيل: عليهما سواء كان في الفرج أو دبر حية أو ميتة أو بهيمة بشرط أن يكون عامداً مختاراً عالماً بالتحريم معتقداً صحة صومه بيت نيته. ولو أكل ناسياً فظن إباحة الفطر فوطئ فلا كفارة عليه. وتتكرر بتكرر موجبها في اليوم. ويوجب القضاء دون موجبها في الأيام ولا تتكرر بتكرر موجبها في اليوم. ويوجب القضاء دون الكفارة وصول شيء إلى الجوف عامداً، غير مكره ولا جاهل، من طريق معتبر شرعاً، كفم وأنف وأذن ودبر وإحليل، وجرح يوصل الدواء إلى الدماغ، ودخان التنباك واستنشاقه، وبخروج مني بسبب مباشرة أو قبلة لا فكر ونظر ولو بشهوة، وبسبق ماء المضمضة إن بالغ أو زاد على الثلاث وإلا فلا. ولا يفسد بوصول شيء إلى الجوف بإكراه أو جهل يعذر به، ولا ببلع ما بين أسنانه، ولا بغبار طريق ودقيق، ولا ببلع ريقه الخارج من معدته إن كان صرفا طاهراً، ولا بكحل ولو وصل إلى حلقه، ولا بدخول ذباب، ولا بسبق ماء غسل واجب. ويكره للصائم مضغ اللبان ونحوه، وذوق الطعام إلا لصانعه، فالكتحال، وتمتع النفس بالشهوات من المبصرات والمشمومات.

وعند الحنفية (٢): يوجب القضاء والكفارة في أداء رمضان الجماع على الفاعل والمفعول به، إذا كان في قبل أو دبر لآدمي حي، أما وطء البهيمة أو الميتة أو الصغيرة التي لا تشتهي، أو خروج المني بتفخيذ أو يد فلا يوجب الكفارة، وبتناول ما يتغذى به أو يتداوى به مما يميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن، وإنما تجب الكفارة في هذين القسمين بشرط أن يبيت النية، وألا يطرأ عليها ما يبيح الفطر، وأن يكون متعمداً طائعاً، وتجب على من طاوعت مكرهاً. وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فتناول ما ليس بغذاء أو ما في معنى الغذاء، أو بتناول غذاء أو ما في معناه لعذر شرعى كمرض أو

<sup>=</sup> الصائم". عبد الرزاق (٢٠٧/٤ رقم ٧٥١٠).

٦ - وعن المغيرة عن إبراهيم: «كان لا يرى بأساً أن تمضغ المرأة الصائمة لصبيها».
 أخرجه عبد الرزاق (٢٠٧/٤ رقم ٧٥١١)، وابن أبي شيبة (٢٩/٤ رقم ٩٣٧٨).
 وزاد: ما لم يبلغ حلقها» وأخرج نحوه عن عكرمة أيضاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «روضة الطالبين» (۲/٣٦٣). (۲) انظر: «الهداية» (۱/١٣٩).

خطأ كأن يتمضمض فيسبق الماء إلى جوفه، وبوصول شيء إلى جوفه من أنف وأذن ودبر وقبل امرأة لا إحليل، وبحقنة في دبر، وبوصول دواء جائفة إلى جوفه، وآمَّةٍ (١) إلى دماغه، وبالإكراه، وبصب في حلقه نائماً، أو وطئت وهي نائمة، أو أصبح ناوياً للسفر ونوى الإقامة وأكل، وبالأولى إذا أكل ثم نوى الإقامة، وبدخان تمباك أو غيره إن أدخله بصنعة ووصل إلى دماغه أو جوفه، وببلع ما بين أسنانه إن كان قدر الحمصة. ولا يفسد الصوم بكحل ولو وصل إلى حلقه، ولا بدواء في ذكر، ولا بخروج مني بسبب فكر أو نظر، ولا بغبار طريق ودقيق وذباب ودخان بدون صنعة ورجوع بعض قيء غلبه بدون صنعة، ولا بالمساحقة بين المرأتين إلا إذا أنزلتا. ويكره للصائم ذوق شيء لم يتحلل منه ما يصل إلى الجوف إلا صانع الطعام فلا يكره له ذوقه، ومضغ شيء بلا عذر، فإن كان لعذر كما إذا مضغت المرأة طعاماً لابنها لم يكره، وجمع ريقه ثم يبلعه.

وعند الحنابلة (٢): يوجب القضاء والكفارة الجماع في الفرج وإن لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل في أداء رمضان سواء كان في قبل أو دبر حي أو مبت آدمي أو بهيمة، وسواء كان عامداً أو ساهياً عالماً أو جاهلاً، وتجب على الفاعل مطلقاً، وأما المرأة فلا تلزمها وهو المشهور، وقيل: تلزمها، وإن تساحقت امرأتان فأنزلتا قيل: تلزمهما وقيل: لا وهو المشهور، وتعدد الكفارة بتعدد موجبها في الأيام وفي اليوم الواحد إن كفر ثم فعل ما يوجبها لزمته كفارة أخرى وإلا فلا. وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فإدخال شيء إلى جوفه عمداً، وبوصول الدواء إلى جوفه بحقنة، وبوجود طعم كحل في حلقه، وبوصول الدواء إلى أم الدماغ، وبتقطير شيء في أذنه فوصل إلى دماغه، وبخروج مني بسبب تقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو بيد، وبنيته الإفطار، ولا وبخروج مني بسبب تقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو بيد، وبنيته الإفطار، ولا بمن أسنانه، ولا بما أدخل من ذكر، ولا بغبار ونحوه وذباب، ولا بسبق ماء بين أسنانه، ولا بما أدخل من ذكر، ولا بإنزال بفكر، ولا بسبق ماء

<sup>(</sup>١) الآمَّة: هي: الشجَّة التي تكسر عظم الرأس وتصل إلى أُمِّ الدُّماغ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» (۳/ ۷٤).

مضمضة أو استنشاق ولو مبالغاً فيهما، ولا بسبق ماء وصل إلى جوفه بسبب غسل مشروع. ويكره للصائم مضغ ما لا يتحلل منه شيء وإلا حرم، وذوق طعام لغير حاجة وإلا لم يكره.

(إطْعامُهُ سِتِّينَ مِسْكيِناً رِضَا ۞ لِكلِّهِمْ مُدُّ بِمُدِّ المُصْطَفَى ۞ صَلَّى علَيهِ اللهُ فَهُوَ المُصطَفَى ۞ أَوْ عِتقُهُ رَقَبَةَ الظِّهَارِ أَو ۞ يَصُومَ شَهرَينِ تَتابُعاً رَأَوْا ۞).

فعند المالكية (١): الكفارة على التخيير وهي: عتق رقبة مؤمنة ليس بها عيب يفوت منفعة البطش والكلام والنظر والعقل، أو صيام شهرين متتابعين فلو أفطر فيها لسفر انقطع التتابع وصار ما صامه نفلاً، أو إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بمد النبي على من غالب قوت أهل البلد، ولا يعطيها لمن تجب عليه نفقته مطلقاً، والأفضل الإطعام فالعتق فالصيام.

#### ما جاء في الكفارة:

عن أبي هريرة قال: «أمر النبي ﷺ رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً».

وعنه قال: أتى رجل النبي على فقال: هلكت. فقال: «ما شأنك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «فهل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا. قال: «اجلس». فأتي النبي على بعرق فيه تمر. فقال: «تصدق به». فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله على بدت ثناياه. قال: «فأطعمهم إياه»(٢). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۹۱)، و«الذخيرة» (۲/ ۳۳۸) للقرافي. و ابداية المجتهد» (۳/ ۱۹۱) لابن رشد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ ١٤١ \_ ١٤٩) في الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، ومسلم (١١١١) في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود (٢٣٩٠ \_ ٢٣٩٣) في الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والترمذي (٧٢٤) في الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٣١٠ رقم (٣١٠١) في الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، وابن ماجه (١٦٧١) في الصوم، باب ما جاء في كفارة =

وعند الشافعية (۱): الكفارة على الترتيب وهي: عتق رقبة مسلمة سليمة من العيوب، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فلو أفطر فيها لسفر انقطع النتابع، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بمد النبي على ويكون المد من الطعام الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر من غالب قوت البلد، ولا يعطيها لمن تجب عليه نفقته، إن كفر عن نفسه، أما إن كفر عنه غيره جاز.

وعند الحنفية (٢): الكفارة على الترتيب وهي عتق رقبة مؤمنة أو كافرة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فلو أفطر فيها لسفر انقطع التتابع، ولو شرع في الصوم ووجد الرقبة لزمه الانتقال إليها، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من القمح أو قيمته أو صاع من الشعير أو التمر أو الزبيب أو قيمته، ويكفي أن يشبعهم مرتين، ولا يعطيها لمن تجب عليه نفقته مطلقاً.

وعند الحنابلة (٣): الكفارة على الترتيب وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين فلو أفطر فيها لسفر لم ينقطع التتابع، فإن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بمد النبي على من من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، ولا يعطيها لأصل أو فرع ولو لم تجب عليه نفقته، ولا لمن تجب عليه نفقته مطلقاً.

وعند المالكية والحنفية والشافعية (٤): من عجز عن جميع الأصناف استقرت في ذمته.

من أفطر يوماً من رمضان، ومالك في «الموطأ» (٢٩٦/١) وي الصيام، باب
 كفارة من أفطر في رمضان، وأحمد (١٠٦٨٨).

انظر: «الأم» (۲/ ۹۸)، و«المجموع» (٦/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مختصر الطحاوي» ص٥٤، وحاشية ابن عابدين (٣٤٧/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» (٣/ ٦٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧٢)، و«القوانين الفقهية» (٨٤)، و«المهذب مع المجموع» (٦/ ٣٧٩).

وعند الحنابلة (۱): في الرواية المشهورة تسقط عنه، وقيل: لا. وعند الشافعية والحنابلة: من دخل في الصوم ووجد الرقبة لم يلزمه الانتقال إليها وإن كان أفضل.

> وَفِي قَضَاءِ رمَضَانَ المفطِرُ وَمَن عَلَيْهِ لَيلاً أُغْمِي وَقَدْ وَيَنبَغي حِفْظُ لسَانِ السَّائِحِ وأن يُعظِّمَ الَّذِي قَدْ عَظَّمَهُ وَلَيْسَ لِلصَّائِمِ أَن يَغْشَى مَرَهُ وَلْيَقْضِيَنْ مَن في النهَارِ الْتَذَّا وإن تَعَمَّدُ ذَّاكَ حَتَّى أَمْنَى

عَـمْداً يُفَسَّقُ وَلا يُكَفِّرُ أَفَاقَ بعدَ الْفَجْرِ يَقْضِي ما فَقدْ عَـن هَـنَدٍ وَسَـائِـرِ الـجَـوارِخ مِن رَمضَانَ رَبُّنَا ذُو الْعَظَمَهُ مِن رَمضَانَ رَبُّنَا ذُو الْعَظَمَهُ بوطْءِ أو قُبلَـةٍ أو مُباشَرهُ بِلَمْسِ أَوْ بِقُبلَـةٍ فَامُـذى بِلَـمْسِ أَوْ بِقُبلَـةٍ فَأَمُـذى وَنَـالَ أَمْـنَـا فَـنَـالَ أَمْـنَـا فَـنَـالَ أَمْـنَـا

حكم من أفطر عمداً في قضاء رمضان:
 (وَفِي قَضَاءِ رمَضَانَ المَفْطِرُ \* عَمْداً يُفَسَّقُ وَلا يُكَفِّرُ \*).

• حكم المغمى عليه ومن في حكمه:

(وَمَن عَلَيْهِ لَيلاً اغْمِي وَقَدْ ﴿ أَفَاقَ بِعَدَ الْفَجْرِ يَقْضِي مَا فَقَدْ ﴿).

فعند المالكية (٢): من طلع عليه الفجر، وهو فاقد لعقله، بإغماء أو سكر أو جنون \_ فعليه القضاء، ويقضي المجنون ما فات زمن جنونه، ولو سنين كثيرة، والمغمي عليه والسكران بحلال أو حرام من باب أولى، وإن أغمي عليه جل اليوم أو جن ولو سلم أوله \_ فالقضاء، وإن أغمي عليه أو جن نصف اليوم وسلم أوله فصومه صحيح، ومن نوى صيام أول ليلة من رمضان ونام الشهر كله أجزأه.

وعند الشافعية (٣): يصح صوم المغمى عليه إن أفاق لحظة من نهاره على الأظهر، ويجب عليه قضاء ما فات زمن إغمائه، وإن جن ولو لحظة من نهاره فسد صومه ولا يجب عليه القضاء، إلا إذا كان متعدياً فيجب عليه القضاء،

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۱/ ۱۶۳). (۲) انظر: «التفريع» (۱/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>m) انظر: «المجموع» (٦/٤٥٢).

والسكران إن أفاق من النهار صح صومه، وإلا فلا، وهو كالمجنون على المعتمد إن كان متعدياً لزمه القضاء، وإلا فلا، وقيل: هو كالمغمى عليه يقضي مطلقاً، ومن نوى الصوم قبل الفجر، ونام إلى الغروب صح صومه.

وعند الحنفية (۱): من أغمي عليه أو جن بعدما نوى صح اليوم الذي هو فيه، ويقضي المغمى عليه ما فات زمن إغمائه؛ لأنه عذر في التأخير لا في الإسقاط، ومن جن في رمضان كله لم يلزمه قضاؤه، فإن أفاق في بعضه لزمه صيام ما بقى وقضاء ما مضى.

وعند الحنابلة (٢٠): من أغمي عليه قبل طلوع الفجر وأفاق في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أو في آخره، وإن أغمي عليه أياماً وجب عليه القضاء ولو كثرت، والسكران كالمغمى عليه يقضي مطلقاً، والمجنون إذا استغرق جنونه جميع اليوم لا يجب عليه قضاؤه مطلقاً، وإن أفاق في جزء من اليوم صح صومه إن نواه ليلاً سواء كان في أوله أو في آخره، وإن طلع عليه الفجر وهو مجنون، وأفاق في جزء من اليوم وجب عليه قضاؤه، وأما النوم فلا يضر؛ لأنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية فلا تأثير له في الصوم.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن من ارتد وهو صائم فسد صومه، وعلى أنه لا كفارة عليه.

وعند المالكية والحنفية (٤): لا يلزمه قضاء ما أفطر زمن الردة إذا أسلم كالكافر الأصلي.

وعند الشافعية (٥): يلزمه القضاء.

وعند الحنابلة<sup>(٦)</sup>: يلزمه قضاء اليوم الذي.....

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۱۳۸). (۲) انظر: «المغنى» (۳۳/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حلية العلماء» في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٧)، و«مواهب الجليل» (٨/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغني» (٢٨٨/١). وقد ذكر للحنابلة ثلاث روايات في قضاء ما تركه المرتد من العبادات:

الأولى: لا يلزمه.

ارتد (۱) فيه و لا يلزمه قضاء ما سواه.

### • آداب الصيام:

(وَيَنبَغي حِفْظُ لَسَانِ السَّائِحِ ﴿) الصائم (عَن هَذَرٍ وَسَائِرِ الجَوارِحْ ﴿). عما لا ثواب فيه ولم يعد إليه منه مصلحة دنيوية. وأما كفها عن الحرام فيتأكد فيه.

#### ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب؛ فإن سابه أو قاتله أحد فليقل: إني امرؤ صائم» (٢٠). رواه أحمد.

(وأَن يُعظِّمَ الَّذِي قَدْ عَظَّمَهُ \* مِن رَمضَانَ رَبُّنَا ذُو الْعَظَمَهُ \*) أَنزَل فيه القرآن، وأوجب صيامه، وفَضَّلَهُ على سائر الشهور، وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر منه.

#### ما جاء فيه:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «بِمَحْلُوف رسولِ اللهِ ﷺ ما أتى على المنافقين شهرٌ شرٌ أتى على المنافقين شهرٌ شرٌ لهم من رمضان؛ وذلك لما يُعدُّ المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعدُّ فيه

الثانية: يلزمه ما ترك حال ردته وإسلامه قبل الردة.
 الثالثة: لا قضاء عليه فيما ترك حال ردته وعليه القضاء فيما ترك حال إسلامه.
 ولم أجد ما ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>۱) لعل الصواب: (اليوم الذي رجع فيه إلى الإسلام) لأنها إحدى الروايتين عن أحمد، والأخرى: لا يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم فيه. انظر: «المغني» (٢٦/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ ٨٨ \_ ٩٤) في الصوم، باب فضل الصوم، ومسلم (١١٥١) في الصيام، باب حفظ اللسان، وأبو داود (٢٣٦٣) في الصوم، باب الغيبة للصائم، والترمذي (٧٦٤) في الصوم، باب ما جاء في فضل الصوم، والنسائي (١٦٢ ٤ \_ ١٦٢) في الصوم، باب فضل الصيام. وذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، وابن ماجه (١٦٣٨) في الصيام، باب ما جاء في فضل الصيام، ومالك في «الموطأ» (١٠/١٣) في الصيام، باب جامع الصيام، وأحمد (٧٦٩٣).

المنافقون من غفلاتِ الناسِ وعوراتِهِم، وهو غُنْمٌ للمؤمن يَغْتَنِمُهُ الفاجرُ»(١١).

وعن عبد الله بن فرقد (٢) قال: سمعت رسول الله على يقول: «في رمضان تغلق أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتصفد فيه الشياطين». قال: «وينادي ملك: يا باغي الخير؛ أبشر، ويا باغي الشر؛ أقصر حتى يقضى رمضان» (٣). رواهما أحمد.

قال النسائي: وهذا خطأ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۳٦٨، ۱۰۷۸۳، ۱۰۷۸۷)، وابن أبي شيبة (٤/٧ رقم ۸۹٦٠)، وابن خزيمة (٤/١ رقم ۱۰۷۸۳)، والبيهقي (٤/٣٠) من طرق عن كثير بن زيد، عن عمرو بن تميم، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً به. وكثير بن يزيد صدوق يخطئ يكتب حديثه للمتابعات، وعمر بن تميم، قال البخاري عن حديثه هذا: في حديثه نظر. وأبوه هو تميم بن يزيد مولى بني زمعة مجهول. انظر: "ميزان الاعتدال» (٥/٢٠٣)، و«التقريب» (٥٤٦٠)، و«تعجيل المنفعة» (١١١).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٤١ \_ ٣٤٢) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط، عن تميم مولى ابن رمَّانة ولم أجد من ترجمه اله.

قوله: «يغتنمه» قال السندي: هكذا في نسخ المسند، فقيل: هو من اغتنم الأمر، أي: حرص عليه كما يحرص على الغنيمة، وفي «المجمع» يغتبنه من الغبن. وهو واضح. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) صوابه: عتبة بن فرقد، وليس عبد الله، ثم إنه يرويه تارة عن رجل من الصحابة به، كما سيأتي تخريجه في مسند أحمد وغيره، وتارة من حديثه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٣٠) في الصوم، باب ذكر الاختلاف على معمر فيه، وعبد الرزاق (٤/ ١٨٧١ رقم ٧٣٨٦)، وأحمد (١٨٧٩٤، ١٨٧٩٥)، من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال: «كنت في بيت عتبة بن فرقد، فأردت أن أحدث بحديث، فكان رجل من أصحاب النبي كانه أولى بالحديث منه، قال: فحدث الرجل عن النبي كلي. . . . الحديث، فهؤلاء جعلوا الحديث من مسند رجل عن النبي كلي. . . .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٣٢ رقم ٣٢٦) بهذا الإسناد، وجعله من حديث عتبة بن فرقد.

والحديث رجاله ثقات، وعرفجة هو ابن عبد الله الثقفي، روى عنه جمع ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/٣٧٣)، وصحابيه المبهم هو أبو عبد الله كما ذكر الحافظ في الإصابة (٢٤٢/١١) باب الكني.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رهيه بسند صحيح، أخرجه الترمذي (٦٨٢)، =

وعن ابن عباس قال: «كان النبي على أجودَ الناسِ بالخيرِ، وكان أجودُ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل الله من رمضان، حتى ينسلخ يعرض عليه النبي الله القرآن، فإذا لقيه جبريل الله كان أجودَ بالخير من الربح المرسلة»(١). رواه البخاري.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «الأعمال عند الله على سبع: عملان مُوجِبَان، وعملان بأمثالهما، وعمل بعشر أمثاله، وعمل بسبعمائة، وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله على. فأما المُوجِبانِ: فمن لقي الله يعبده مخلصاً لا يشرك به شيئاً وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار. ومن عمل سَيِّنَةً جوزي بها، ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جوزي مثلها. ومن عمل حسنة جوزي عشراً. ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقته: الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة. والصيام لله على لا يعلم ثواب عامله إلا الله على البيهقي.

وابن ماجه (١٦٤٢) من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: أصعّ عندي من حديث أبي بكر بن عياش، يعني به رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.. وهي رواية ابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹/۱) في بدء الوحي، ومسلم (٣٣٠٨) في الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، والنسائي (١٢٥/٤) في الصيام، باب الفضل والجود في شهر رمضان، وأحمد (٣٤٢٥)، وابن حبان (٦٣٧٠)، والبيهقي في الدلائل (٢١/٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٦٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٨٩)، وذكره الهيثمي في موضعين من «مجمع الزوائد»، ذكره في (١٦٦١ ـ ١٦٦) مختصراً، وعزاه للطبراني في «الكبير»، وأعله بيحيى بن المتوكل وذكره في (٣/ ٤٢٢) مطولاً، وقال:

رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: «يحيى بن المتوكل، وقد ضعفه جمهور الأثمة، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى»اه.

وفي الباب عن خريم بن فاتك ﷺ مرفوعاً بلفظ قريب منه إلا أنه قال: «الأعمال ستة» بخلاف حديث الباب. أخرجه أحمد (١٨٩٠٠)، والحاكم (٢/ ٨٢)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٢٢)، بسند حسن.

#### • ما يمنع على الصائم:

(وَلَيْسَ لِلصَّامْمِ أَن يَغْشَى مَرَهُ ﴿ بِوَطْءٍ أَو تُبْلَةٍ أَو مُباشَرهُ ﴿).

فعند المالكية <sup>(۱)</sup>: يكره للصائم القبلة والمباشرة إن أمن خروج مني أو مذي، وإلا حرم.

وعند الشافعية (٢): يكرهان إن لم يحركا شهوة، وإلا حرم.

وعند الحنفية والحنابلة<sup>(٣)</sup>: يكرهان إن حركا شهوة، وإلا لم يكره.

#### ما جاء فيهما لمن يملك نفسه:

عن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وهو صائم، وكان أَمْلَكَكُمْ لإربه»(٤). رواه البخاري ومسلم.

#### ما جاء في كراهيته للشاب:

عن أبي هريرة «أن رجلاً سأل النبي على عن المباشرة للصائم فرخص

وفي قوله: (من عمل سيئة جوزي بها، ومن أراد أن يعمل حسنة... إلى قوله...
 ومن عمل حسنة جوزي عشراً..) له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٣٠)،
 وأحمد (٢٩٩٦)، وعن ابن عباس أيضاً عند أحمد (٢٠٠١)، والطبراني في «الكبير»
 (٢/١٢٥) رقم (١٢٧٦١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۷۵). (۲) انظر: «الأم» (۲/ ۹۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص٤٥)، و«المغنى» (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤/ ١٣١) في الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم (١١٠٦) في الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، وأبو داود (٣٣٨٢)، (٣٣٨٢) (٣٣٨٤) (٣٣٨٤)، (٣٣٨٤)، (٣٣٨٤)، (٣٣٨٤)، (٣٣٨٤)، والترمذي (٣٧١، ٧٢٧، ٧٢٧)، وابن في الصوم، باب القبلة للصائم، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٠٤/)، وابن ماجه (١٦٨٤) في الصيام، باب ما جاء في القبلة للصائم، ومالك في «الموطأ» (١/ ٢٩٢) في الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وأحمد (٢٤١٥٠).

قوله: (يباشر) المباشرة أراد بها: الملامسة والمداعبة ومقدمات الجماع.

<sup>(</sup>أملكم لإربه): يروى «لإربه» بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو الإرْب المخصوص، ويعني: الذكر، ويروى بفتح الهمزة والراء، والأرّبُ: الحاجة، وأرادت به حاجة الجماع. «جامع الأصول» (٦/ ٢٩٨).

له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب»(١). رواه أبو داود.

(وَلْيَقْضِيَنْ مَن في النهَارِ الْتَذَّا بِلَمْسٍ أَوْ بِقُبْلَةٍ فَأَمْذَى ﴿ وَإِن تَعَمَّدُ ذَاكَ حَتَّى أَمْنَى ﴿ قَضَى وَكَفَّرَ وَنَالَ أَمْنَا ﴾).

(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۸۷) في الصوم، باب كراهيته للشاب، والبيهقي في «الكبرى» (77.7)، والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (77.7)، من طريق أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة به...

أبو العنبس هو: الحارث بن عبيد، مقبول كما في «التقريب» (٨٣٤٦). وذكره الهيثمي في «المجمع» (٨٨٤٣ ـ ٢٨٩)، وأعلّه بعباد بن صهيب وقال: متروك.

لكن للحديث شواهد يقوى بها، منها:

ا ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ قال: «كنا عند النبي ﷺ، فجاء شاب فقال: يا رسول الله؛ أقبّل وأنا صائم؟ قال: «لا»، فجاء شيخ، فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «لا»، فجاء شيخ، فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله ﷺ: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه». أخرجه أحمد (٦٧٣٩) لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه». أخرجه أحمد (٣٨٨/٣) وفي إسناده ابن لهيعة، وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (٣/٨٨) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه كلام.

" ـ عن ابن عباس، أنه سئل عن القبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٩٣) في الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به. وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨٥ رقم ٨٤١٨) من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال: جاء رجل إلى ابن عباس ـ شيخ ـ يسأله. . . » الحديث.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٣٨٩) وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١٦٨٨) من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. .

فعند المالكية والحنابلة (١٠): من خرج منه مذي بسبب قبلة أو لمس فسد صومه وعليه القضاء فقط.

وعند غيرهم (٢): لا يفسد صومه.

وَمَنْ يَقُم في رَمضَانَ مُؤْمِنَا وَمَن يَقُمْ فِيهِ بِما تَيَسَّرَا بِهِ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ وَالْقِيامُ وَمَنْ يَقُمْ في بَيْتِهِ فَأَفْضَلُ وَمِنْ يَقُمْ في بَيْتِهِ فَأَفْضَلُ وَيِفَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتَمَرْ وَيَفْصِلُونَ فيهِ بِينَ الشَّفْعِ فَجُعِلَتْ حيناً مِنَ أَيَّامٍ عُمَرُ وَقَوْلُ عَائِشَةً مَا زَادَ وَعَلَى

مُحْتَسِباً يُغْفَرُ لَهُ مَا دُوّنَا رُجِيَ حَيْسُرُهُ وَأَن يُكَفَّرَا فِيهِ بِمَسْجِدٍ يَكُونُ بِإِمامُ لَـهُ وَذَا لِعازِمٍ لا يَكْسَلُ قَدْرُ التَّراوِيحِ مِن ايَّام عُمَرُ وَالوَثْرِ بِالسَّلَامِ نَدْبُ الشَّرْعِ يَسْعاً ثَلَاثِينَ وَكلٌّ مُغتَفَرُ ثَلَاثَةَ عُشَرَ صَحيحٌ أُرسِلًا

# • قيام ليالي رمضان:

وَمَنْ يَقُم في رَمضَانَ مُؤْمِنَا ﴾) مصدقاً بالأجر الموعود به (مُحْتَسِباً) مخلصاً في عمله محتسباً أجره على الله (يُغْفَرْ لَهُ ما دُوّنَا ﴿ وَمَن يَقُمْ فِيهِ بما تَيَسَّرَا ﴿ رُجِيَ خَيْرُهُ ﴾ ثوابه.

### ما جاء في القيام وتكفيره:

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (٣٠). رواه البخاري.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۷۰)، و«المغنى» (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «رد المحتار» (۳/ ۳۲۹)، و«المجموع» (٦/ ۳٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ ٢١٧) في صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ومسلم (٧٥٩) في صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وأبو داود (٧٥٩) في الصلاة، باب تفريع أبواب شهر رمضان، والترمذي (٨٠٨) في الصوم، باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل، والنسائي (٤/ ١٥٥ ـ الصوم) في القيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً، وابن ماجه (١٣٢٦) في الإقامة، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، و(١٦٤١) في الصيام، =

(وَأَن يُكَفِّرَا ﴿ بِهِ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ).

(وَالْقِيامْ ﴿ فِيهِ بِمَسْجِدٍ يَكُونُ بِإِمامْ ﴿ وَمَنْ يَقُمْ).

(في بَيْتِهِ فَأَفْضَلُ ۞ لَهُ وَذَا لِعَازِمِ لَا يَكْسَلُ ۞).

فعند المالكية (١٠): صلاة القيام مندوبة، وكذلك الجماعة لها، وهي في البيت أفضل إلا لمن يكسل عنها إن كان وحده، أو تتخلف الجماعة بتخلفه.

وعند الشافعية والحنفية والحنابلة (٢): سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء، وتسن فيها الجماعة، ويندب فعلها في المسجد.

واتفقوا على أن وقتها بعد صلاة العشاء (٣).

(وَبِئَلَائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتَمَرْ ﴿ قَدْرُ النَّرَاوِيحِ مِن ايَّامَ عُمَرْ ﴿) ابن الخطاب وهو أول من جمع لها الناس.

فعن عبد الرحمن بن القاري قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل.

<sup>=</sup> باب ما جاء في فضل شهر رمضان، ومالك في «الموطأ» (١/٣/١، ١١٤) في الصلاة في رمضان، وأحمد (٧٧٨٧، ٩٢٨٨، ٩٢٨٨، ٩٢٨٥، ٥٤٤٥)

وفي الباب عن عائشة عند النسائي (٤/ ١٥٥) في الصيام، باب ثواب من قام رمضان وضامه إيماناً واحتساباً.

وعن عبد الرحمن بن عوف، عند النسائي أيضاً (١٥٨/١) في الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه وفيه: «فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وهو حديث ضعيف وقد سبق الكلام عنه في ص٥١٨، الحاشية (١) في أول باب الصوم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱۹۳/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» (١/ ٧٦)، و«المجموع» (٤/ ٣٢)، و «الإنصاف» (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة.

### وكان الناس يقومون أوله»(١). رواه البخاري.

(۱) أخرجه البخاري (۲۱۸/٤) في صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ومالك في «الموطأ» (۱/ ۱۱٤) في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان.

والمتأمل في هذا الحديث لا يجد ذكراً لعدد الركعات التي جمع عليها عمر بن الخطاب في الناس. لذا وقع الخلاف بين الرواة في ذكر عدد الركعات عند عمر في ، وإليك بعض هذه الآثار:

ا .. في موطأ مالك (١/ ١١٥)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٤٩٦/٢)، عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: «وقد كان القارئ يقرأ بالمثين حتى كنا نعتمد على العِصِيِّ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر». وإسناده صحيح.

وهذا الحديث موافق لحديث عائشة في البخاري (٣٣/٣)» أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان، وغير رمضان».

إلا أن الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (٩٧/٤) يقول معلقاً على حديث السائب: "روى غير مالك في هذا الحديث: "إحدى وعشرين" وهو الصحيح، ولا أعلم أحداً قال فيه إحدى عشرة إلا مالكاً. ويحتمل أن يكون ذلك أولاً، ثم خفف عنهم طول القيام، ونقلهم إلى إحدى وعشرين إلا أن الأغلب عندي أن قوله: "إحدى عشرة" وهم"اه.

ورد عليه الزرقاني في شرح «الموطأ» (١/ ٣٥٤) بقوله: «ولا وهم مع أن الجمع بالاحتمال الذي ذكره قوي، وبه جمع البيهقي أيضاً، وقوله: إن مالكاً انفرد به ليس كما قال، فقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف مثل قول مالك» اهد.

٢ - أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٦٠ رقم ٧٧٣٠) عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: «أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الداري، على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين، وينصرفون عند بزوغ الفجر».

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٥٢٧): «انفرد عبد الرزاق برواية إحدى وعشرين ركعة، ولم يخرجه أحد غيره فيما أعلم، وعبد الرزاق وإن كان ثقة حافظاً فإنه قد عمى في آخر عمره فتغير، كما صرح به الحافظ في التقريب.

وداود بن قيس هو الصنعاني ذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه الحافظ في التقريب: «مقبول»اه.

٣ ـ أخرج مالك في «الموطأ» (١/ ١١٥) في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان. عن يزيد بن رومان أنه قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة».

وعند المالكية (١): عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر (٢) يسلم من كل ركعتين ويندب أن يختم فيها القرآن.

وعند غيرهم<sup>(٣)</sup>: عشرون ركعة والوتر، ويندب أن يسلم من كل ركعتين وأن يختم فيها القرآن.

(وَيَفْصِلُونَ فيهِ بينَ الشَّفْعِ ۞ وَالوَتْرِ بالسَّلَامِ ندْبُ الشَّرْعِ ۞ فَجُعِلَتْ حيناً مِنَ ايَّام عُمَرْ ۞) بن عبد العزيز.

هو: تابعي جليل عالم ورع عابد زاهد. نشر العدل، وسار بسيرة جده عمر بن الخطاب؛ فأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر. وكان أبيض جميلاً مهاباً نحيف الجسم حسن اللحية. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر. وفي مرضه الذي توفى فيه دخل عليه مسلمة بن عبد الملك. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنك فطمت أفواه ولدك عن هذا المال وتركتهم عالة، ولا بد لهم من شيء يصلحهم، فلو أوصيت بهم إليَّ أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مؤونتهم إن شاء الله. فقال عمر: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: الحمد الله،

<sup>=</sup> وهو منقطع، يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب، قاله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ١٥٤).

ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة بواسع النظر، وجمع الشتات شيخ الاسلام ابن تبمية كله في فتاواه (٢/ ٤٠١) فقال: «قيام رمضان لم يوقت النبي على فيه عدداً معيناً، بل كان هو يلى لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة. لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة، ويوترون بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، وهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين اهد.

وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (٢١٩/٤، ٢٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح زرّوق على رسالة القيرواني» (۱/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) الشفع عند المالكية ركعتان مندوبتان يسلم منهما قبل ركعة الوتر الذي هو آكد السُّنَنِ عندهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: (رد المحتار» (٢/٩)، و(المجموع» (٤/٨٨)، و(المغني» (٢/٧٥٥).

أَبِاللهِ تَخُوفني؟ يا مسلمة، أما ما ذكرت من أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال وتركتهم عالة فإني لم أمنعهم حقاً لهم، ولم أعطهم حقاً هو لغيرهم. وأما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي فإن وصيتي بهم إلى الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما بنو عمر أحد رجلين: رجل اتقى الله فجعل الله له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورجل غَيَّر وفجر فلا يكون عمر أول من أعانه على ارتكابه، ثم دعا بنيه وهم اثنا عشر غلاماً فقال: يا بني؛ مَثَّلْتُ رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا، وبين أن يدخل أبوكم في النار، فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوماً واحداً في النار، قوموا؛ يا بني. عصمكم الله ورزقكم. فما احتاج أحد من ولده ولا افتقر، وكان كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات:

> وَأَزْعَجَهُ عَلْمٌ عَنِ الجَهْلِ كَلَّهِ عَبُوسٌ عَن الجُهَّالِ حينَ يراهُمُ تذكَّرَ مَا يَبْقَى مِنَ الْعَيشِ آجِلاً وكذلك كان يتمثل بهذه الأبيات أيضاً:

أَيَقْظَانُ أَنتَ الْيَوْمَ أَمْ أَنتَ نائِمُ فلو كُنْتَ يَقْظانَ الْغَدَاةَ لَحَرَّقَتْ بَلَ اصْبَحْتَ فِي الْنَّوْمِ الطَّوِيلِ وقد بدَت نهارُك يا مَغْرُ ورُسَهُ وٌ وغَفْكَةٌ يَغُرُّكُ ما يَفني وتَفَرحُ بِالمُنَى وشغلك فيماسوف تَكْرَهُ غِبَّهُ

أَرَى مُسْتَكِيناً وهْوَ لِلَّهْوِ ماقِتٌ بِهِ عَن حَدَيْثِ الْقَوِم مَا هُوَ شَاغِلُهُ وما عَالِمٌ شَيئاً كمنْ هُوَ جَاهِلُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنهُمْ خَدِينٌ يُهازِلُهُ فأشغَلَهُ عَنْ عَاجِلِ الْعَيْشِ آجِلُهُ

وَكَيْفَ يُطِيقُ النَّوْمَ حيرَانُ هائِمُ محَاجِرَ عَيْنَيْكَ الدُّمُوعُ السَّوَاجِمُ إِلَيْكَ أُمُورٌ مُفْزِعَاتٌ عَظائِمُ وَلَيْلَكَ نَوْمٌ وَالرَّدَى لَكَ لازمُ كما غُرَّ بِالَّلْذَاتِ في النَّوْم حَالِمُ كَذَلِكَ في الدُّنيا تعيشُ البهائِمُ

توفى عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة ١٠١ واحد ومائة وهو ابن أربعين سنة ودفن بدير سمعان(١).

<sup>(</sup>١) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب، الإمام الحافظ المجتهد الزاهد، الخليفة الراشد، =

(تِسْعاً) و (ثَلَاثِينَ) بالشفع والوتر (وَكلُّ مُغتَفَرْ ﴿ وَقَوْلُ عَائِشَةَ مَا زَادَ) رسول الله ﷺ (عَلَى ﴿ ثَلَاثَةَ عُشَرَ صَحِيحٌ أُرسِلًا ﴿) ثابت في الصحيحين (١٠).



وكان يلقب بأشج بني أمية لأثر حافر دابة على جبهته رفسته وهو غلام، فسماه أبوه بذلك، ولد سنة ثلاث وستين، وتوفي في سنة إحدى ومئة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة ونصف. انظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥/ ١١٤ \_ ١٤٨)، حلية الأولياء (٥/ ٢٥٣)، شذرات الذهب (١/ ١١٩)، البداية والنهاية (٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲/۳) في التهجد، باب كيف صلاة النبي ﷺ، ومسلم (۷۳۷ ۷۷۷) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ، وأبو داود (۷۳۷ ـ ۱۳۳۵) في الصلاة، باب صلاة الليل، والترمذي (۲۳۹ ـ ٤٤٥) في الصلاة، باب ما جاء في وصف صلاة النبي ﷺ، والنسائي (۱/۲۱۰) في قيام الليل، باب وقت الوتر، وابن ماجه (۱۳۵۹) في الإقامة، باب ما جاء في كم يصلي بالليل، ومالك في «الموطأ» (۱/ ۱۲۰، ۱۲۲) في صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ في الوتر، وأحمد (۲۵٤۷). عن عائشة ﷺ قالت: «كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة».

## باب الاعتكاف

- حكم الاعتكاف.
- شروط الاعتكاف.
- مقدار الاعتكاف.
  - قطع الاعتكاف.
- خروج المعتكف لحاجة.
  - وقت بدء الاعتكاف.
- ما ينبغي للمعتكف تركه.
- ما يجوز للمعتكف فعله.
  - مستحبات الاعتكاف.

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعاً: لزوم مسجد لقصد الطاعة.

ويشترط للمعتكف أن يكون مسلماً مميزاً ونية الاعتكاف.

والاعتِكافُ نَفلُ خَيْرٍ بِصِيامُ
فإنْ يَكنْ في بَلَدٍ ذِي جُمُعَهُ
إلَّا لِسمَسنْ نَسنَرَ أَيَّساماً لا
أَوْ ليسلة في عَشْرَة أَيَّسامٍ ومَنْ
أَوْ ليسلة في يُسومٍ تَلزمُهُ
بمُفطِرٍ عَمْداً ووظّ مُسْجَلا
ما قدَّمُوا ومَنْ تحيضُ مَعْهُمُ
وسَاعة الطُّهُرِ أَو الإفاقة

مُتَابَعاً وفي المساجِدِ يُقْام بجامِعٍ صَعَّ وفي العَجُزْ سَعَهُ جُمْعَةَ فِيها واتَّخِذْ أَقَلًا نذَرَ يوماً فَعليهِ ذَا الزَّمَنْ وابْتَداً اعْتِكافَهُ مَنْ يصرِمُهُ وجَرَجَ المُرضَى ويَبْنُونَ عَلى وحُرْمَةُ اعْتِكافهِمْ عَليهمُ بادَر كلٌ مَسْجِداً بالطَّاقهُ بادَر كلٌ مَسْجِداً بالطَّاقهُ

# • حكم الاعتكاف:

(وَالاعتِكَافُ نَفْلُ خَيْرٍ).

فعند المالكية (١): الاعتكاف مندوب وعلى قول سنة.

وعند الشافعية (٢): مستحب.

وعند الحنفية (٣): سنة وقيل: مندوب.

وعند الحنابلة (١): سنة.

# • شروط الاعتكاف:

(بصِيامْ ۞).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التفريع» (۱/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» (١١٣/٣).

فعند المالكية (١٠): يشترط في صحة الاعتكاف الصوم سواء كان فرضاً كنذر أو نفلاً.

#### ما جاء في الصوم له:

عن عائشة أن النبي على قال: «لا اعتكاف إلا بصيام»(٢). رواه الحاكم.

(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٩٥).

(٢) أخرجه الدراقطني (٣/ ١٨٥ رقم ٢٣٥٦)، والحاكم (١/ ٤٤٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣١٥)، عن سويد بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن حسين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به..

قال الدارقطني: تفرد به سويد عن سفيان.

وقال البيهقي: هذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد ضعيف، لا يقبل ما تفرد به، وقد روى عن عطاء، عن عائشة موقوفاً.

وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بسفيان بن حسين قاله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٨٦).

وروى بلفظ آخر أخرجه أبو داود (٢٤٦٧) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع».

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: السُّنَّة.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣١٥)، والصغرى (١٢٨/٢)، وفي معرفة السنن (٣٩٥/٦)، وفي شعب الإيمان (٣٩٦٢) من طريق الليث عن عقيل عن الزهرى به.

قال البيهقي: «أخرجاه في الصحيح، دون قوله: «والسنة في المعتكف... إلى آخره» وإنما لم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه، فمنهم من زعم أنه قول عائشة، ومنهم من زعم أنه قول الزهري ويشبه أن يكون من قول الزهري دون عائشة» اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٩٦) الراجح وقفه.

وفي الباب عن ابن عمر أن عمر قال للنبي ﷺ: "إني نذرت أن أعتكف يوماً، قال: اعتكف وصم». أخرجه الدارقطني (١٨٦/٣ رقم ٢٣٦٠)، والحاكم (١/ ٤٣٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٣١٦) من طريق عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، أن عمر. . الحديث"

قال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث. وأصل الحديث في البخاري (۲۳۷/۶)، ومسلم (۱۲۵٦) دون ذكر الصوم.

وعن ابن عباس مرفوعاً: «ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه». =

وعند الحنفية (١): يشترط له الصوم إن كان واجباً فإن كان تطوعاً فلا يشترط.

وعند الشافعية(٢): لا يشترط في صحته الصوم مطلقاً ويسن له.

وعند الحنابلة (٣): المشهور في المذهب أنه يصح بدون صوم مطلقاً، ويندب له. وعن أحمد رواية أن الصوم شرط في صحته.

(مُتَابَعاً).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن من نذر أن يعتكف أياماً متتابعة لزمه تتابعها.

(وفي المساجِدِ يُقَام \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة (٢٠): من اتخذ جزءاً من بيته يتعبد فيه فلا يصح أن يعتكف فيه سواء كان رجلاً أو امرأة.

وعند الحنفية (٧): لا يصح إن كان رجلاً، ويصح إن كان امرأة.

(فَإِنْ يَكُنْ فِي بَلَدٍ ذِي جُمُعَهُ ۞) وهو ممن تجب عليه، ونوى مدة يمر فيها يوم الجمعة.

(بجامِع صَحَّ).

<sup>=</sup> أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٤ رقم ٢٣٥٥)، والحاكم (١/ ٤٣٩)، والبيهقي (١/ ٣١٩). وصحح وقفه ورجحه أيضاً الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (١٩٦).

<sup>(</sup>١) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص٥٥). (٢) انظر: "المجموع" (٦/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣/ ١٢٠ ـ ١٢١).

<sup>(3)</sup> انظر: «الهداية» (١/١٤٤)، و«الإشراف» (٢١٣/١)، و«عيون المجالس» (٢/ ٢٧٥)، و«الأم» (٢/ ١٠٥)، و«المجموع» (٦/ ١٥١)، و«المغني» (٣/ ١٥٦)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المبسوط» (٣/ ١١٤ ـ ١١٥)، و«التفريع» (١/ ٣١٢)، و«الإشراف» (١/ ٢١٢)، و«المجموع» (٦/ ٤٨٠)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٦٤)، و«المغني» (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المصادر السابقة. (٧) انظر: "رد المحتار" (٣/ ٣٨٠).

فعند المالكية (١٠): يعتكف في الجامع الذي تقام فيه الجمعة فإن اعتكف في غيره لزمه الخروج على المعتمد، وبطل اعتكافه، ولزمه استئنافه، فإن لم يخرج لم يبطل وإن حرم عليه.

وعند الشافعية (٢): يعتكف في الجامع، فإن خرج للجمعة بطل اعتكافه.

وعند الحنفية والحنابلة (٣): إن خرج للجمعة لم يبطل اعتكافه.

(وفي العَجُزْ) عن التتابع لمرض (سَعَهُ ﴿) فإن زال العذر بني.

(إِلَّا لِمَنْ نَلَرَ أَيَّاماً لا \* جُمْعَةَ فِيها) فيجوز له أن يعتكف في غير مسجد الجمعة.

#### • مقدار الاعتكاف:

(واتَّخِذْ أَقَلًّا مَندُوبِهِ عَشْرَةَ أَيَّام).

فعند المالكية (٤٠): يندب أن يكون أقل الاعتكاف عشرة أيام، وأما أقله فيوم، وأن تكون العشر الأواخر من رمضان طلباً لليلة القدر.

#### ما جاء في اعتكاف العشر وليلة القدر:

عن عائشة «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله»(٥). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «التفريع» (١/ ٣١٣)، و«المنتقى» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣/ ١٢٦)، و«المبسوط» (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفريع» (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٢٦/٤) في التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ومسلم (١١٨٣) في الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف، وأبو داود (٢٤٦٢، ٢٤٦٤) في الصيام، باب الاعتكاف، والترمذي (٧٩٠) في الصوم، باب ما جاء في الاعتكاف، والنسائي (٢/٤٤) في المساجد، باب ضرب الخباء في المساجد، وابن ماجه (١٧٧١) في الصيام، باب ما جاء فيمن يبتدي الاعتكاف، ومالك في «الموطأ» (١٧٧١) في الاعتكاف، باب قضاء الاعتكاف، وأحمد ومالك في «الموطأ» (٢١٦/١)

وعن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: "إن رسول الله على أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر، خير من ألف شهر»(١). رواه مالك.

وعن علي أن رسول الله على قال: «اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإن غلبتم فلا تغلبوا عن السبع البواقي»(٢).

(١) ذكره مالك في «الموطأ» (٢١٤/١) في الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر «أنه سمع عمن يثق به من أهل العلم يقول... الحديث».

قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٣٨٠): «لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوه، ولا أعرفه في غير «الموطأ» مرسلاً ولا مسنداً، وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك، ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكاماً، ولا بنى عليها في كتابه ولا في موطئه حكماً» ه.

وقال ابن كثير في تفسيره (٤/٥٦٨): وقد أسند من وجه آخر، ولم يذكر إسناد هذا الوجه. وتكلّف السيوطي كما في شرح الزقاني للموطأ (٢١٩/٢) فقال: ولهذا شواهد من حيث المعنى مرسلة ـ وذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن سلمة بن علي عن علي بن عروة قال: «ذكر رسول الله على يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة عين، قال: فأتاه جبريل، فقال: عجبت أمتك من عبادة أربعة، ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر هذا أفضل مما عجبت أمتك فسر بذلك النبي على والناس معه». ثم ذكر مرسلاً آخر عن مجاهد نحوه...» اه.

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۱۱) من طريق سويد بن سعيد، عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي به. وهذا إسناد ضعيف؛ سويد بن سعيد ضعيف، وعبد الحميد بن الحسن مختلف فيه، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ، وضعفه أبو زرعة وابن المديني والساجي والدارقطني. انظر: «الميزان» (۲٤۸/٤).

وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر، وسيأتي ذكره عند المؤلف أخرجه مالك في الموطأ (١١٦٥)، والبخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)، وأحمد (٤٤٩٩)، ٥٥٤٧ مرفوعاً بلفظ: «أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها في السبع الأواخر..».

وله شواهد أخرى أيضاً سيأتي ذكرها مفصلاً في الحديث الذي يليه عن عبادة بن الصامت فالله.

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حِسْبَتِهِنَّ فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر: تسع، أو تسبع، أو خامسة، أو ثالثة، أو آخر ليلة».

وقال رسول الله على: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً ساطعاً، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمي به فيها حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ"(١). رواهما أحمد.

<sup>(</sup>۱) حدیث إسناده حسن دون قوله: (وما تأخر). أخرجه أحمد (۲۲۷٦٥)، وفي سنده بقیة بن الولید ـ یدلس تدلیس التسویة ولم یصرح بالتحدیث. انظر: «التقریب» (۷٤۱).

وشطر الحديث الأول أخرجه البخاري (٤٩)، و(٢٠٢٣)، (٢٠٤٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٤)، وأحمد (٢٢٧١٣)، وابن أبي شيبة (١١٨/٤ رقم ٩٥٩٨)، وابن خزيمة (٢١٩٨) بلفظ: «التمسوها في تاسعة وسابعة وخامسة» يعنى ليلة القدر.

وفي الباب، عن أبي سعيد ﷺ مرّفوعاً: «اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر: في تسع بقين، وسبع بقين، وخمس بقين، وثلاث بقين». أخرجه مسلم (١١٦٧)، وأبو داود (١٣٨٣)، وأحمد (١١٠٧٦)، (١١٠٧٦).

وعن ابن عباس أيضاً وهيه مرفوعاً: «التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو سابعة تبقى». أخرجه أحمد (٢٠٥٢) وإسناده صحيح على شرط البخارى.

أما الشطر الثاني من الحديث، فيشهد له حديث جابر عند ابن خزيمة (٢١٩٠)، وابن حبان (٣٦٨٨) وسنده حسن في المتابعات، قال: قال رسول الله ﷺ: "إني كنت أريت ليلة القدر، ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة، لا حارة، ولا باردة، كأن فيها قمراً يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها».

وحديث ابن عباس عند ابن خزيمة (٢١٩١) مرفوعاً بلفظ: «ليلة طلقة لا حارة، ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» وهو حسن بشواهده.

ويشهد لقوله «ليس لها شعاع» حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم (٧٦٢)، وأحمد (٢١٩) وسيأتي تخريجه.

وحسن الحديث أيضاً عبد البر في التمهيد (٧/ ٣٨١) فقال: «حديث حسن لا يدفعه أصل».

وقوله: (أو في آخر ليلة): له شاهد بإسناد صحيح من حديث أبي بكرة عند الترمذي =

وعن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله ﷺ: «أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر؛ فمن كان متحرباً فليتحرها في السبع الأواخر؛ فمن كان متحرباً فليتحرها في السبع الأواخر»(١).

وعن عائشة أن رسول ﷺ قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» (٢). رواهما البخاري.

وعن زِرِّ بن حبيش عن أبي بن كعب قال: «تذاكر أصحاب رسول الله ﷺ ليلة القدر فقال أبي: أنا والذي لا إله غيره أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ﷺ ليلة سبع وعشرين من رمضان؛ وآية ذلك أن الشمس تصبح الغد من تلك الليلة ترقرق ليس لها شعاع» (٣). رواه أحمد.

 <sup>= (</sup>٧٩٤)، وابن حبان (٣٦٨٦)، وقال: حسن صحيح.
 قوله: (بَلْجَة): أي: مشرقة، البُلْجَة \_ بالضم والفتح: ضوء النهار.

قوله: (ساجية): أي متغطية بظلام الليل وسكونه. انظر: النهاية ص٨٨ ـ ٤١٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤/ ٢٢١) في صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم (١١٦٥) في الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وأبو داود (١٣٨٥) في الصلاة، باب من روى أنها في السبع الأواخر، ومالك في «الموطأ» (١/ ٣١٠) في الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، وأحمد (٤٤٩٩، الموطأ» (١/ ٣١٠) في الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، وأحمد (٤٩٩، ٤٤٠) (٢٥٤٧)، وابن خزيمة (٢٢٢٢)، وابن حبان (٣٦٠٥)، والبيهقي (٤/ ٣١٠ ـ ٣١١). (تواطأت): المواطأة مهموزاً: الموافقة والممالأة، كأن كل واحد منهما قد وطئ أثر الآخر، وقد جاء اللفظ في الحديث بترك الهمز، وتخفيف الهمز، وهو مذهب للعرب معروف.

<sup>(</sup>التحرّي): القصد والاجتهاد في طلب الغرض. انظر: «جامع الأصول» (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ ٢٢٥) في صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ومسلم (١١٦٩) في الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والترمذي (٧٩٢) في الصوم، باب ما جاء في ليلة القدر، ومالك في «الموطأ» (٣١٩/١) في الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، وأحمد (٣٤٢٩٢).

وفي الباب عن أبي هريرة هي عند مسلم (١١٦٦)، وابن خزيمة (٢١٩٧)، وابن حبان (٣٦٧٨) بلفظ: (فالتمسوها في العشر الغوابر). وعن ابن عمر أيضاً في البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) وقد سبق ذكره آنفاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٣٥١) في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ليلة القدر، والنسائي في «الكبرى» (٣٤٠٦)، وأحمد (٢١١٩٠، ٢١١٩١، ٢١١٩٠)، وابن =

وعن عائشة قالت: يا نبي الله؛ إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»(١). رواه أحمد.

وعند الشافعية (٢): إن نوى الاعتكاف لحظة صح، وسن أن يكون يوماً. وعند الحنفية (٣): أقله في الواجب يوم، وفي التطوع عن أبي حنيفة كذلك.

وعند الحنابلة (٤): من نوى الاعتكاف لحظة صح، ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان.

(ومَنْ ﴿ نَذَرَ يُومًا فَعَلِيهِ ذَا الزَّمَنْ ﴿ أَوْ لَيُّلَّةً فَمَعَ يُومٍ تَلزَّمُهُ ﴿).

### • قطع الاعتكاف:

(وابْتَداَ اعْتِكَافَهُ مَنْ يَصرِمُهُ ۞ بِمُفطِرٍ عَمْداً ووطْءٍ مُسْجَلا ۞).

فعند المالكية (٥): يبطل الاعتكاف بالجماع وباللمس والقبلة لشهوة سواء كان عامداً أو ناسياً، وبالسكر، وبالردة، ولا يجب على المرتد قضاؤه.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَيْرُوهُ نَ وَأَنشُرُ عَلَكِفُونَ فِي الْمُسَلَحِدُّ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَّبُوهُ كَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ابي شيبة (٤/ ١٢٢ رقم ٩٦٢٠)، وابن خزيمة (٢١٩١)، وابن حبان (٣٦٨٩)، والبيهقي (٤/ ٣١٢) من طريق سفيان بن عيينه عن عاصم بن بهدلة وعبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب به...

وقوله: (ترقرق) قال في النهاية، (٢/ ٢٥٠): أي: تدور وتجيء وتذهب وهو كناية عن ظهور حركتها عند طلوعها، فإنها تُرى لها حركة متخيلة بسبب قربها من الأفق وأبخرته المعترضة بينها وبين الأبصار، بخلاف ما إذا علت وارتفعت. وهناك أقوال أخرى في تعيين ليلة القدر. انظرها: في «فتح الباري» (٢٦٢ ـ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۵۱۳)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۷۰۸ ـ ۱۰۷۱۰)، وفي عمل اليوم والليلة (۸۷۲ ـ ۸۷۲)، وأحمد (۲۵۳۸۶)، من طرق عن كهمس عن ابن بريدة وهو عبد الله قال: قالت عائشة: «يا نبي الله.... إلخ» الحديث.

وصححه الحاكم (١/ ٥٣٠) ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً النووي في الأذكار صدحه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٤٨١).(٣) انظر: «المبسوط» (٩/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (٣/ ١٢٧). (٥) انظر: «المدونة» (١٩٦١).

وعند الشافعية(١): يبطل الاعتكاف بالجماع عمداً دون النسيان، وباللمس والقبلة إن أنزل، وإلا فلا يبطل، وبالسكر، والردة، ويجب على المرتد القضاء إن نذر مدة.

وعند الحنفية والحنابلة(٢): يبطل الاعتكاف بالجماع سواء كان عمداً أو نسياناً وبجماع في ما دون الفرج وقبلة ولمس إن أنزل، وإلا فلا يبطل.

و عند الحنابلة (٣): يفسده السكر فإن لم يسكر لم يفسد.

وعند الحنفية(١٤): لا يبطله، وتبطله الردة عندهما.

وعند الحنابلة (٥): يجب عليه القضاء.

وعند الحنفية (٢٠): لا يجب عليه.

(وخَرَجَ المُرضَى ويَبْنُونَ عَلى \* ما قدَّمُوا ومَنْ تحيضُ مَعْهُمُ \* وحُرْمَةُ اعْتِكَانْهِمْ عَلَيْهُمُ ۞ وسَاعةَ الطُّهْرِ أَو الإفاقهْ ۞ بادَر كلُّ مَسْجِداً بالطَّاقهْ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر.

وإنسا يخرُجُ من مَكانِ عُكُوفِهِ لحَاجَةِ الإنسَانِ وقبْلَ أَنْ تَغْرُبَ شَمْسٌ دَخَلا يَأْتِي مَرِيضًا أَو جَنازَةً ولَا وتجاز كلونه إمام المسجد وَخَارِجاً بَعدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَمُكْنُهُ لَيْلَةً عِيدِ اسْتُحبُ ومنه يَغُدُو للمُصَلِّي فانتُخِتْ

مُعْتَكَفاً يُومَ شُرُوعِهِ ولَا تجارةً والشَّرْطُ فِيهِ بَطُلَا وعَاقِداً نِكَاحَهُ أَوْ أَحَدِ مِنْ آخِر الأيَّام دُونَ لَبْسِ

## • خروج المعتكف لحاجة:

(وإنما يخْرُجُ منْ مَكانِ \* عُكُونِهِ لحَاجَةِ الإنسَانِ \*).

انظر: «الأم» (٢/ ١٠٥)، و«المجموع» (٦/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر: المختصر الطحاوي، ص٥٨، والمغنى، (٣/ ١٤٢ ـ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣/١٤٣). (٤) انظر: «مختصر الطحاوي» ص٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغنى» (٣/١٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «مختصر الطحاوى» ص٥٨.

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على جواز خروجه لحاجة الإنسان وما لا غنى له عنه كشراء طعامه.

#### • وقت بدء الاعتكاف:

(وقبْلَ أَنْ تَغْرُبَ شَمْسٌ دَخَلا ﴿ مُعْتَكَفَأَ يُومَ شُرُوعِهِ).

### • ما ينبغي للمعتكف تركه:

(وَلَا ﴿ يَأْتِي مَرِيضًا أَو جَنازَةً).

فعند المالكية (٢): تكره له عيادة المريض في المسجد والصلاة على الميت فيه؛ فإن خرج منه لأحدهما بطل اعتكافه.

#### ما جاء في ذلك:

عن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرَّج يسأل عنه»(٣).

وعنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»(٤). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤٧٢) في الصوم، باب ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته. من طريق عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى، قالا: ثنا عبد السلام بن حرب، أخبرنا الليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به. قال أبو داود: قال النفيلي: قال: كان النبي هي، وقال ابن عيسى: قالت: "إن كان النبي هي يعود المريض. . إلخ» الحديث.

وقد ورد في صحيح مسلم (٢٩٧) موقوفاً عليها بلفظ: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص٥٧١، حاشية (٢).

واتفقوا (١١) على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج لعيادة مريض وشهود جنازة.

(وَلَا ﴿ تِجَارَةً وَالشَّرْطُ فِيهِ بَطَلَا ﴿).

فعند المالكية (٢): الشرط فيه ملغى.

وعند غيرهم (٣): يعمل به إن لم يكن مفسداً كجماع.

#### • ما يجوز للمعتكف فعله:

(وَجَازَ كُونُهُ إِمَامَ الْمَسْجِدِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على جواز إمامته؛ لأن النبي ﷺ كان يعتكف ويؤم أصحابه.

(وعَاقِداً نِكاحَهُ أَوْ أَحَدِ ﴿).

اتفق أهل المذاهب<sup>(٥)</sup> الأربعة على جواز عقد المعتكف نكاح نفسه أو فيره.

(وَخَارِجاً بَعدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ﴿ مِنْ آخِرِ الأَيَّامِ دُونَ لَبْسِ ﴿).

#### • مستحبات الاعتكاف:

(وَمُكْنُهُ لَيْلَةَ عِيدٍ اسْتُحبْ ﴿ وَمِنْهُ يَغْدُو لِلمُصَلَّى فَانتُخِبْ ﴿).

يندب للمعتكف آخر يوم من رمضان أن يبيت ليلة العيد في محل معتكفه؛ ليخرج منه إلى المصلى؛ لما في الاعتكاف وإحياء ليلة العيد من الثواب.

#### ما جاء في ذلك:

عن أبي أمامة عن النبي على قال: «من قام ليلتي العيد محتسباً لله لم

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (٦/ ٥٠٠)، و«المغني» (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٨)، و«المجموع» (٦/ ٥٣٧)، و«المغني» (٣/ ١٣٧ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد (٢/٤٣٤).

يمت قلبه يوم تموت القلوب»(١).

وعن ابن عباس أن رسول الله على قال في المعتكف: «هو يَعْكُفُ الذنوبَ، ويُجْرَى له الحسنات كعامل الحسنات كلها»(٢). رواهما ابن ماجه.

وعند المالكية (٣): يندب للمعتكف أن يكون في مؤخر المسجد، ويكره له الأكل خارج المسجد، والاشتغال بتعلم العلم غير العيني أو تعليمه؛ لأن القصد من الاعتكاف رياضة النفس وذلك يحصل غالباً بالذكر والقراءة والصلاة، وصعود على منارة الأذان، وأن لا يكون عنده ما يكفيه.

وعند الشافعية (٤): يندب للمعتكف أن يشتغل بالطاعة كالقراءة والذكر والحديث والعلم. وتكره له الحجامة إن أمن تلويث المسجد وإلا حرم، ويندب له الإكثار من الطاعة في المسجد.

وعند الحنفية (٥): يندب للمعتكف ملازمة التلاوة والحديث والعلم وتدريسه ونحو ذلك، ويكره له الصمت إذا اعتقد أنه قربة وإحضار سلعة في المسجد للبيع، أما عقد البيع لما يحتاجه فجائز بخلاف عقد التجارة فإنه لا يجوز.

وعند الحنابلة (٢٠): يشتغل المعتكف بالطاعة ويكره له الصمت إلى الليل. ما جاء في الصمت:

عن علي قال: حفظت عن رسول الله على: «لا صمات يوم إلى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجة ص٤٣٢، حاشية (١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۱) في الصوم، باب في ثواب الاعتكاف، من طريق فرقد بن يعقوب السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به... وسنده ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب، انظر: «تحفة الإشراف» للمزى (۲/۸۶)

وسنده ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب، انظر: «تحفة الإشراف» للمزي (٤٣٨/٤) حديث (٥٩٩٧)، ومصباح الزجاجة ص١١٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» (٦/٦٤م، ٥٥٩). (٥) انظر: «رد المحتار» (٣٩١/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغنى» (٣/ ١٠١).

الليل»(١). رواه أبو داود.

ولا يجوز له أن يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه.



(۱) يروى من حديث علي وجابر ﷺ.

أما حديث على فيروى عنه من وجوه:

١ - أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) في الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم مختصراً بلفظ «لا يُتمّ بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل». والطبراني في «الصغير» (٢٦٦) بلفظ: «لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد مُلك، ولا وفاء لنذر في معصية، ولا يُتم بعد حلم، ولاصُمات يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام». وقال: لا يروى عن عبد الله بن أبي أحمد بن جحش إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن صالح، ولا نحفظ لعبد الله بن أبي أحمد حديثاً مسنداً غير هذا.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦١٥) وقال: رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات.

٢ ـ أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٣/ ٤٨٠) من وجه آخر عن على مرفوعاً نحوه، وزاد: لا رضاع بعد الفطام..». قال الهيشمي: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه مطرّف بن مازن، وهو ضعيف.

٣ - أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٦ رقم ١١٤٥٠)، ومن طريقه ابن ماجه (٢٠٤٩) مختصراً عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزّال بن سبرة عن علي على منهم مرفوعاً بلفظ: «لا رضاع بعد الفصام، ولا وصال، ولا يُتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح».

ثم رواه عن النوري عن جويبر موقوفاً. قال العقيلي في كتابه: وهو الصواب، وذكره الدارقطني في «العلل» (١٤٢/٤) وقال: «وهو المحفوظ». وجويبر ضعيف جداً كما في «التقريب» (٩٩٤). وأخرجه ابن عدي أيضاً في الكامل من طريق أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعاً، وأعلَّه بأيوب هذا... انظر: «نصب الراية» (٣/٢١٩)، و«الفتح» (٩/ ٢٩٥).

\* أما حديث جابر على الخرجه الطيالسي في مسنده (٢٤٣) من طريق خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر مرفوعاً نحوه... وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل، وأعلّه بحرام، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: «الرواية عن حرام حرام»اه.

قاله الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢١٩): وذكره الحافظ في الدراية (٢/ ٦٨) وقال: «إسناده واه».

# كتاب الزكاة

- باب الزكاة.
- ם باب زكاة الماشية.
  - باب الفطر.



### باب الزكاة

- تعريف الزكاة لغة وشرعاً ومكانتها.
  - الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
    - الحرث الذي تجب فيه الزكاة.
      - وقت وجوب الزكاة.
        - نصاب الحرث.
        - ما يضم من الثمار.
      - زكاة ما كان فيه جيد ورديء.
        - نصاب ذي الزيت.
      - حكم زكاة الفواكه والخضر.
        - حكم زكاة العسل.
  - نصاب الذهب والفضة وزكاتهما.
    - ضم الذهب للفضة.
      - زكاة العروض.
    - حول الربح وحول النسل.

- ما يسقط الدين من الزكاة.
  - زكاة الدين.
  - حول الميراث والهبة.
    - زكاة مال الصبي.
  - حكم زكاة مال العبد.
    - حول مال المعتق.
  - ما لا يزكى من المال.
    - زكاة المعدن.
    - أحكام الجزية.
    - ممن تؤخذ الجزية.
      - مقدار الجزية.
- ما يؤخذ من تجار الكفار.
  - زكاة الركاز.

# بَابُ الزَّكَاةِ مِعَ حُكِمِ الْجِزْيَةُ وَمَا يُنَاسِبُهُ مَا مِنْ بُغْيَةُ • وَمَا يُنَاسِبُهُ مَا مِنْ بُغْيَةُ • تعريف الزكاة لغة وشرعاً ومكانتها:

الزكاة في اللغة: النماء وترد بمعنى التطهير.

وشرعاً: حق يجب في المال إذا بلغ قدراً مخصوصاً يصرف إلى جهات مخصوصة.

وهي إحدى أركان الإسلام الخمسة؛ فهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن أنكر أنها فرض ولم يكن قريب عهد بالإسلام ارتد، ومن امتنع من أدائها أخذت منه كُرُها وأدب.

قىال الله تىعىالىي: ﴿ وَجَابِهِ دُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَهَا كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعن أنس بن مالك قال: «بينما نحن جلوس مع النبي على في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي على متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الأبيض المتكئ. فقال الرجل: ابن عبدالمطلب. فقال له النبي على: «قد أجبت». فقال الرجل للنبي الله: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة؛ فلا تجد علي في نفسك. فقال: «سل عما بدا لك». فقال: أسألك بربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي على: «اللهم نعم». فقال النبي على: «اللهم نعم». فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن

ثعلبة أخو بني سعد بن بكر»(١١). رواه البخاري.

وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة.

فَرِيضةٌ فَالْحرثُ بِالْحَصَادِ عَمْ فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةٌ إِنْ تُمْمَا خَمْسَةِ أَوْسُقِ وَفِي التَّمْرِ تَعِنْ والصَّاعُ أَرْبَعةُ أَمْدادٍ وَفَا دَامَتْ بِأَرْضٍ حَبَّةٌ وَسَلَما كَذَا الْقَطَانِي وَالزَّبِيبُ وَالثِّمَارُ صِنْكُ فَلا تُجْمَعُ فِي الزَّكاةِ قُلْ أَخِذَ مِنْ وَسَطِه مُسَنَوَّعَا بَلَغَ حَبُّهُ النِّصَابِ وَكَذَا في خَضِرٍ وَما يُسَمَّى عَسَلا في خَضِرٍ وَما يُسَمَّى عَسَلا

# • الأصناف التي تجب فيها الزكاة:

(في الْعَينِ) وهي: الذهب والفضة، ومثلهما الوَرَقُ وغيرُه المعمول بدل الذهب والفضة (وَالْحَرْثِ الزكاةُ والنَّعَمْ \*) فريضة.

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على وجوب الزكاة على الحر المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى في العين والماشية والحرث؛ قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنشَا جَنَّتِ مَعْهُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُعْلَقًا أُكُلُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤/۱) في العلم، باب ما جاء في العلم، وأبو داود (٤٨٦) في الصلاة، باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، والنسائي (٢٢/٤ ـ ١٢٣) في الصوم، باب وجوب الصوم، وابن ماجه (١٤٠٢) في الإقامة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، وأحمد (١٢٧١٩)، وابن خزيمة (٢٣٥٨)، وابن حبان (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٦٣.

وَالزَّيْوُنَ وَالرُّمَانَ مُتَشَكِيهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيهً صَّلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَاۤ أَثْمَرَ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكَادِيَّ وَلَا تُسْرِيُواً إِلَّكُهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِيْيِنَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

## • الحرث الذي تجب فيه الزكاة:

وعند المالكية (۱): تجب في الخارج من الأرض الخراجية وغيرها. والأصناف التي تجب فيها الزكاة عشرون صنفاً وهي: القمح والشعير والسُّلُت (۲) والعَلَس (۳) والأرز والدُّخن (٤) والذُّرة والتمر والزبيب، وذوات الزيوت الأربعة وهي: الزيتون والسمسم والقِرُطِم (۵) وبذر الفجل (۲)، والقطاني (۷) السبعة وهي: الفول والترمس (۸) والحِمَّص واللوبياء (۹) والبسيلة (۱۱) والعدس والجُلبَّان (۱۱).

وعند الشافعية (۱۲<sup>۱)</sup>: تجب في الخارج من الأرض الخراجية وغيرها. والأصناف التي تجب فيها الزكاة هي: ما يقتات به الإنسان من الطعام اختياراً

<sup>(</sup>١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٦٤)، و«التفريع» (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) السُّلت: قيل هو ضرب من الشعير حامض، وقيل هو نوع من الشعير لا قشر له، أو دقيق القشر صغار الحب، وقيل: هو الشعير بعينة. انظر: «المجموع» (٧١/١٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن كنانة: الأشقالية صنف من القمع يقال له: العلس. انظر: «التاج والإكليل» (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) الدخن: الجاورس، وهو حب صغار شبيه بالذرة إلا أنه أصغر منها، وأصله كالقصب، أقصر ساقاً من الذرة. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (ج ر س).

<sup>(</sup>٥) القِرْطِم: بكسرتين أو ضمتين: حب العُصْفُر الذي يصبغ به. انظر: "عمدة القاري" (٢٨) (٣).

 <sup>(</sup>٦) بذر الفجل: أرومته التي تزرع ويستخرج منها زيته. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات"
 (ف ج ل).

 <sup>(</sup>٧) القطآني جمع قطنية فسرت بأنها الحبوب التي تخرج من الأرض، وفسرت بأنها ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والثمر من الحبوب، وقيل: هي اسم جامع للحبوب التي تطبخ كلها. انظر: لسان العرب (ق ط ن).

<sup>(</sup>٨) التُّرْمُس: شجر له حب مضلع مُحَرَّزٌ. انظر: «القاموس» (ت ر م س).

 <sup>(</sup>٩) اللّوبياء: حب ينبت في قرون، وهو ضربان: أبيض وأحمر، ويقال له الدِّجر. انظر:
 «لسان العرب» (د ج ر).

<sup>(</sup>١٠) البسيلة: الكِرْسِنَّة. انظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>١١) الجُلبان: السمسم. (١٢) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ٢٣٣).

وتقوم به البنية؛ فهي من التمر والعنب والقمح والشعير والأرز والعدس والبسيلة والسلت والحِمَّص والدُّخْن والذرة واللوبياء والفول والجُلْبَّان.

وعند الحنابلة (۱): تجب في الخارج من غير الأرض الخراجية، وأما الخراجية فإن كان فيها زرع مما لا زكاة فيه جعل في مقابلة الخراج، فإن لم يفِ أخذ مما تجب فيه الزكاة، فإن بقي نصاب زكي. والأصناف التي تجب فيها الزكاة هي: ما يكال ويدخر وييبس من الحبوب والثمار ولو لم يكن قوتاً، كالقمح والشعير والسُّلْت والعَلَسِ والأرز والدخن والذرة، ومن القطاني كالفول والعدس والحِمَّص والكِرْسِنَّة (۲)، ومن الأبازير (۱۳ كالكمون والكراوياً وبَرْر الكتان والبطيخ ونحو ذلك من الأبازير (۱۶)، ومن حب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم والترمس والسمسم، ومن الثمار كالتمر والزبيب والمشمش واللوز والفستق وسائر الحبوب.

وعن أحمد في الزيتون روايتان: وحبوب الزكاة وعدمها.

وعند الحنفية (٥): تجب في الخارج من الأرض إن كانت غير خراجية وأما الخراجية فلا زكاة في الخارج منها. وعند أبي حنيفة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض ما عدا الحطب والحشيش والقصب الفارسي، وأما قصب السكر ففيه الزكاة، وعند أبي يوسف ومحمد تجب فيما له ثمرة باقية.

#### • وقت وجوب الزكاة:

(فَرِيضةٌ فَالْحرْثُ بِالْحَصَادِ عَمْ ﴿ وَالْعَيْنُ وَالنَّعَمِ كُلِّ مِنهُمَا ۞ فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً إِنْ تُمِّمَا ۞).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۲/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) الكِرْسِنة: شَجرة صغيرة لها ثمر في غُلُفِ، تُعْلَفه الدواب، وربما أكله الناس في الشدة. انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢/ ١٣٥)، و«القاموس المحيط».

<sup>(</sup>٣) الأبزار والأبازير: التوابل. انظر: "مختار الصحاح" (ب ز ر).

<sup>(</sup>٤) جعل ابن قدامة الأبازير قسمين: قسم التوابل وسماه «الأبازير»، ومنه الكسفرة والكمون والكراوبا. والقسم الثاني: البذور وسماه البزور بالزاي (كل حب يبذر للنبات) ومن أمثلته للبزور بزرُ الكتّانِ والقِثّاء والخيار. انظر: «المغني» (٣/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المبسوط» (٣/٧-١٠).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على وجوب الزكاة في الحرث بالحصاد، وعلى أن الحول شرط في وجوب زكاة العين والنعم.

# ما جاء في الحول:

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(٢). رواه ابن ماجه.

١ - عن عائشة ﷺ مرفوعاً به. . أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢) في الزكاة، باب من استفاد مالاً، والدارقطني (٢/ ٦٩ وقم ١٨٨٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٩٥)، من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة به. . وحارثة هو ابن أبي الرجال، ضعيف كما في «الميزان» (١/ ٤٧٨). وقال البيهقي: لا يحتج بخبره. قال: أي البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة موقوفاً على عائشة. وقال الدارقطني في علله (٥/ ١٠٢): روي هذا الحديث موقوفاً على عائشة ومرفوعاً، ويشبه أن يكون هذا من عمل حارثة.

٢ ـ عن علي ﷺ مرفوعاً به.. أخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والدارقطني (٢٠٠/١ رقم ١٨٩٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٩٥)، من طريق الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة، عن على به..

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٣٢٨/٢): وفيه عاصم والحارث، فعاصم وثقه ابن المديني، وابن معين والنسائي، وتكلم فيه ابن حبان وابن عدي، فالحديث حسن، قال النووي كلالة في الخلاصة: «وهو حديث صحيح أو حسن. انتهى. ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له» اهد. وحسن هذا الطريق أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (٥٣/٥)، والحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٧١).

" عن ابن عمر فلي . أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٧٠ رقم ١٨٩٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠٤/٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به . . وإسماعيل بن عياش، ضعيف في روايته عن غير الشاميين وعبيد الله مدني . وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٧ رقم ٧٠٣٠) عن عبيد الله بن عمر، والبيهقي (١٠٤/٤) من طريق ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً .

قال الدارقطني في علله (٩٠/٢): ولا يصح رفعه، وأخرجه الترمذي (٦٣١) مرفوعاً وموقوفاً (٦٣٢)، والبيهقي (١٠٤/٤) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه =

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) يروى عن جمع من الصحابة ﴿ وَهُمْ وَهُمْ :

#### • نصاب الحرث:

(ولم تجِبْ فِي الْحبِّ فِي أَقَلَّ مِنْ ﴿ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَفِي التَّمْرِ تَعِنْ ﴿). (وَالوَسْقُ سِتُّونَ) صَاعاً (بِصَاعِ المُصْطَفَى ﴿ وَالصَّاعُ أَرْبَعَهُ أَمْدَادٍ وَفَا ﴿ بِمُدِّهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا ﴿ دَامَتْ بَأَرْضِ حَبَّةٌ وَسَلَّمَا ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (١٠): تجب الزكاة في خمسة أوسق فأكثر ولا تجب فيما دونها ولا وقص في الحبوب.

## ما جاء في الخمسة أوسق:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢). رواه البخاري.

الحول، قال الترمذي: والموقوف أصح.

وعبد الرحمن هذا ضعيف كثير الغلط، وهذا من غلطه، فقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.

قال الدارقطني في غرائب مالك كما في «نصب الراية» (٢/ ٣٢٩): الصحيح عن مالك موقوف.

٤ - عن أنس رضي انحرجه الدارقطني (٢/ ٤٦٩ رقم ١٨٩١)، وفي سنده حسان بن سياه البصري، ضعفه الدارقطني، وابن حبان، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٤٨) وقال: حدث عن ثابت وعاصم بن بهولة والحسن بن ذكوان وغيرهم بما لا يتابعونه عليه. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٤٥٥).

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه هذه يحتج به.

(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٨٣)، و«الأم» (٢/ ٣٠)، و«المغني» (٢/ ٥٥٠).

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٢٤٥) في الزكاة، باب زكاة الورق، ومسلم (٩٧٩) في الزكاة في الزكاة في فاتحته، وأبو داود (١٥٥٨، ١٥٥٩) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والترمذي (٦٢٦) في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائي (٥/ ١٧) في الزكاة، باب زكاة الإبل، وابن ماجه (١٧٩٣) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، ومالك في «الموطأ» (١/ ٢٤٤) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، وأحمد (١١٠٣٠، ١١٩٩٧).

وفي الباب عن جابر ﷺ، أخرجه مسلم (٩٨٠)، وابن ماجه (١٧٩٤)، وابن خزيمة (٧٢٥١)، و(٢٣٠٥).

قوله: (أواقُ): الأُوقِيَّةُ التي جاء ذكرها في الأحاديث: مبلغها أربعون درهماً، وتجمع =

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة»(١).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الوَسْقُ ستون صاعاً»(٢). رواهما أحمد.

وعند الحنفية (٣): فعلى قول أبي حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره زكاة، وقالا: تجب فيما بلغ خمسة أوسق، ولا تجب في أقل منها.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن زكاة الحبوب والثمار العشر إن لم تُسْقَ بآلة، ونصف العشر إن سقيت بها.

على أواقي، مثل: أَثفيَّه وأثافي، وإن شئت خففت الجميع.

(أوسق): جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، أو رطلان على اختلاف المذهبين. «جامع الأصول» (١٩/٤ ٥٩٠ - ٥٩٠).

(۱) أخرجه مسلم (۹۷۹) في أول الزكاة، والنسائي (۵/۵) في الزكاة، باب زكاة الحبوب، وأحمد (۱۱۰۷۱)، والدارمي (۲/ ۳۸۵ ـ ۳۸۵)، وأبو يعلى (۱۲۰۱)، والبيهقي في السنن (۱۲۸/٤).

(۲) أخرجه أبو داود (۱۵۵۹) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، وابن ماجه (۱۸۳۲) في الزكاة، باب الوسق ستون صاعاً، وأحمد (۱۱۵۲۱) و(۱۱۷۸۵)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٢ رقم ۱۰۱۰۰)، وابن خزيمة (۲۳۱۰)، والدارقطني (۱/۹۶)، والبيهقي في السنن (۱۲۱۶) من طريق إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري عن أبي سعيد به..

قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. وقال أبو حاتم في المراسيل (ص٧٦): لم يدركه، وروي أيضاً من حديث جابر ﷺ، أخرجه ابن ماجه (١٨٣٣) من طريق محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «الوسق ستون صاعاً» وسنده ضعيف جداً، فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، مروك. كما في «التقريب» (٦١٤٨).

وضعفه أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٥٢٥)، والحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٧٥٠).

وقد نقل ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٥٢٥) «عن ابن المنذر الإجماع على أن الوسق ستون صاعاً».

(٣) انظر: «المبسوط» (٣/٣ \_ ٥).(٤) انظر: «مراتب الإجماع» (٦٥).

#### ما جاء في ذلك:

عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله على: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العُشْرِ» (١). رواه البخاري ومسلم.

#### • ما يضم من الثمار:

(وَالقَّمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ يُصَارْ ﴿).

فعند المالكية (٢٠): هذه الأصناف يضم بعضها لبعض في الزكاة؛ لأنها كالصنف الواحد.

وعند الحنابلة (٢٦): يضم القمح للشعير على الصحيح.

وعند الشافعية (٤): يضم العلس للقمح ولا يضم ما عدا ذاك.

وعند الحنفية (٥): لا يضم صنف لآخر.

(كَذَا الْقَطَانِي وَالزَّبِيبُ وَالثَّمَارُ ﴿).

فعند المالكية والحنابِلة(٦): القطاني يضم بعضها لبعض في الزكاة.

(والدُّخْنُ وَالأُرُزَّ وَالذُّرَة كُلْ \* صِنفٌ فَلا تُجْمَعُ في الزَّكاةِ قُلْ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٧) على أن هذه الأصناف لا يضم بعضها لبعض في الزكاة.

النضح هاهنا، أراد به: الاستقاء. «جامع الأصول» (٤/ ٩٠).

- (٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٨٨). (٣) انظر: «المغني» (٢/ ٥٦٠).
- (٤) انظر: «المجموع» (٥٠٧/٥). (٥) انظر: «الهداية» (١١٧/١).
  - (٦) إنظر: «المدونة» (١/ ٢٨٨)، و«المغنى» (٣/ ٣٢).
- (٧) انظر هذا وما بعده: «حلية العلماء» في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (٣/ ٧٤)، ٨٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٤٨٣) في الزكاة، باب العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري، وأبو داود (۱۵۹٦) في الزكاة، باب صدقة الزرع، والترمذي (۱۲۰) في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيره، والنسائي (٥/٤١) في الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه (١٨١٧) في الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار. وعزو الحديث إلى مسلم وهم.

قوله (عَثَرِيّا) قال في النهاية (ص٩٩٥): هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة.

## • زكاة ما كان فيه جيد ورديء:

(وَحَاثِطٌ أَصْنافَ تَمْرِ جَمَعا ﴿ أُخِذَ مِنْ وَسَطِه مُنَوَّعَا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأعلى يجزئ عن الأدنى، بل هو أفضل إن رضي رب المال، وعلى أن الأدنى لا يجزئ عن الأعلى فإن أخرج عن الكل الوسط أجزأ الثمن.

## • نصاب ذي الزيت:

(وأُخْرِجَتْ مِن زَيْتِ زَيْتُونِ إِذَا ۞ بَلَغَ حَبُّهُ النِّصَابَ وَكَذَا ۞ كَسِمْسِمٍ وَحَبِّ فُجْلِ ولِمَنْ ۞ قَدْ باعَهُ إِخْراجُها منَ النَّمَنْ ۞).

# • حكم زكاة الفواكه والخضر:

(وَلا زَكَاةَ في الفَواكِهِ وَلَا ﴿ في خَضِرٍ).

فعند المالكية (١٠): لا تجب الزكاة في الفواكه كجوز ولوز وتين ورمان وخوخ، ولا في خضر كبطيخ وبصل، ولا في بذر كتان ونحوه.

## ما جاء في الخضر:

عن معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: «ليس فيها شيء»(٢). رواه الترمذي.

<sup>(</sup>١) انظر: «التفريع» (١/ ٢٩٤)، و«عيون المجالس» (٢/ ٥١٦).

<sup>(</sup>۲) أحرجه الترمذي (۲۳۸) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات، والدارقطني (۲/ ٤٨١ رقم ١٩١٦)، من طريق الحسن بن عمارة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ به... قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح عن النبي في هذا الباب شيء \_ يعني: في الخضراوات \_ والحسن بن عمارة عند أهل العلم بالحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك، وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي على مرسلاً.

وقال: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة» اهـ.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٤٨٠ رقم ١٩١٥)، والحاكم (٤٠١/١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٨/٤) من طريق موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي على قال: «لا تأخذوا الصدقة إلا من الحنطة والشعير والزبيب والتمر».

قال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته. قال: وموسى بن طلحة تابعي كبير =

وعند الشافعية (١٠): لا زكاة في الفواكه كلوز وتين ورمان وتفاح، ولا في خضر، ولا في زعفران وورس.

وعند الحنابلة (٢): لا زكاة في الفواكه كالجوز والتين والتفاح ولا في الخضر كالبطيخ والقثاء.

وعند الحنفية (٣): فعلى قول أبي حنيفة: تجب في الفواكهِ والخضرِ الزكاةُ، وعند أبي يوسف ومحمد: لا زكاة فيهما (٤).

لا ينكر له أنه يدرك أيام معاذ، واعترض عليه الشيخ تقي الدين في الإلمام (ص٢٢١) فقال بعد أن نقل عن الحاكم أنه قال فيه: صحيح الإسناد: وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، وفيما قاله نظر كبير، فإنه روي من حديث موسى أنه قال: «عندنا كتاب معاذ، عن النبي ... الحديث»، وهذا يشعر أنه كتاب، وذكر أبو زرعة أن موسى عن عمر مرسل، فإن كان لم يدرك عمر، فلم يدرك معاذاً. قاله ابن الملقن في «البدر المنير» (٥١٢٥ - ٥١٣).

وفي الباب عن علي عند الدارقطني (٢/ ٤٧٦ رقم ١٩٠٧) وفيه: الصقر بن حبيب وهو ضعيف جداً.

وعن عائشة عنده أيضاً (٢/ ٤٧٧ رقم ١٩٠٨). وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف. وعن محمد بن جحش عنده أيضاً (٢/ ٤٧٨ رقم ١٩٠٩) وفيه عبد الله بن شبيب قيل: إنه كان يسرق الحديث، وعن أنس عنده أيضاً (٢/ ٤٧٩ رقم ١٩١٢) وفي سنده مروان السنجادي، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء (٣/ ١٤٤): "لا يحل الاحتجاج به». انظر: "تلخيص الحبير» (٢/ ٧٤٤) - ٧٤٠).

وأحسن ما روي في هذا الباب من طريق الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ﷺ: "إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر». أخرجه أحمد (٢١٩٨٩)، والدارقطني (٢/ ٤٨٠ رقم ١٩٠٤). ورجاله ثقات رجال الشيخين، وقوَّاه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٧٧٩) لكثرة طرقه واعتضاده بأقوال الصحابة، عمر وعلى وعائشة وغيرهم.

- (١) انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ٢٣١).
  - (٢) انظر: «المغنى» (٢/ ٥٤٩).
- (٣) انظر: «الهداية» (١١٧/١)، و«المبسوط» (٣/٢). والفتوى في المذهب الحنفي على قول أبى حنيفة كما قرره الكاساني في «بدائع الصنائع» (١٧٨/٢).
- (٤) واختاره ابن القيم في "إعلام الموفعين" (٢/ ٣٩٤)، والشوكاني في "الدراري المضيئة" (١/ ٢١٤).

# • حكم زكاة العسل:

(وَمَا يُسَمَّى عَسَلًا ﴿).

فعند المالكية والشافعية (١): لا زكاة في العسل.

وعند الحنفية (٢٠): فعند أبي حنيفة: يجب العشر في قليله وكثيره، وعند أبي يوسف: يجب فيه إذا بلغ حمسة أوسق، وعند محمد: إذا بلغ مائة وثمانين رطلاً عراقياً.

وعند الحنابلة(٣): يجب فيه العشر ونصابه مائة وستون رطلاً عراقياً.

دِينَاراً أو ما زَادَ وَالرَّقِينَا وفي الَّذِي جُمِعَ منهمَا الْقَدَرْ تَكونَ لِلتَّجْرِ فإن ذِي بِعْتا مِنْ أَخْذِكَ الشَّمنَ أَو تَزْكِيَتِهُ أَقَامَ قُبلُ حوْلاً أو مَعْ زَائِدِ بِينَدِهِ عَيْنٌ وَلا عَرْضٌ أَقِرْ وَهُوَ بِما لَدَيهِ ذُو انضِمامِ

وَرُبُعُ العُشْرِ فِي عِشْرِينَا في مِائَتْينِ دِرهَماً فَما كَثُرْ ولا زكاةً في العُرُوضِ حَتَّى مِنْ بَعْدِ حَوْلِها فأَكْثَرِيَّتِهُ فَرَكُ ذلِكَ لِحَوْلِها وَاحِدِ فَإِنْ يَكُن مُديراً أَيْ لا يَسْتقِرْ يُعَدِّمُ الْعُرُوضَ كَلَّ عَامِ

## • نصاب الذهب والفضة وزكاتهما:

(وَرُبُعُ العُشُرِ فِي عِشْرِينَا ۞ دِينَاراً أَو ما زَادَ وَالرَّقِينَا ۞ في مِائَتْينِ دِرهَماً فَما كَثُرْ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ـ والعملة المعمولة من الورق وغيره تقوم بأحدهما ـ واتفقوا على أن زكاتهما ربع العشر.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد(٥): ما

انظر: «التفريع» (١/ ٢٩٤)، و«الأم» (٢/ ٣٩ \_ ٣٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الهداية» (۱۱۸/۱). (۳) انظر: «المغنى» (۲/ ۷۷۷).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» (١/١١٣)، و«المدونة» (١/ ٢٠٨)، و «الأم» (٢٠/ ٤٠، ٣٩)، و «المغنى» (١/ ٢٠١ - ٢٠٦)، و «مراتب الإجماع» لابن حزم ص ٣٣ - ٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المدونة» (١/ ٢٠٨)، و«الأم» (٢/ ٣٩)، و«المغني» (٢/ ٢٠١).

زاد على العشرين ديناراً أو مائتي درهم فيه ربع العشر.

وعند أبي حنيفة: لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإن بلغتها ففيها قيراطان، ولا فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين وفيها درهم.

ما جاء في زكاة الذهب والفضة:

عن علي عن النبي على قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء \_ يعني في الذهب \_ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»(١). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۵۷۳) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، من طريق ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي فله مرفوعاً به. . قال: ولا أدري أعلي يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي على .

قال أبو داود: «رواه شُعبة، وسفيان، وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، ولم يرفعوه».

وأخرجه أيضاً في (١٥٧٢) من طريق زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، قال زهير: «أحسبه عن النبي الله قال: هاتوا ربع العُشُرِ من كل أربعين درهما درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك». وأخرجه الدارقطني (٢/ ٤٧٢ رقم ١٨٩٨) مجزوماً به، ليس فيه: أحسبه. وقال ابن القطان: «إسناده صحيح، وكلهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم». كذا في «نصب الراية» (٢/ ٣٦٦). وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٧١).

١ عن ابن عمر وعائشة الله النبي النبي الله كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً». أخرجه ابن ماجه (١٧٩١)، والدارقطني (١٧٩٢) رقم ١٨٩٦). من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع، عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وعائشة به...

وابن مجمّع، قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، فإنه كثير الوهم. قاله في «نصب الراية» (٣٦٩/٢).

٢ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالاً ذهباً نصف مثقال». أخرجه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب =

## • ضم الذهب للفضة:

(ُوفي الَّذِي جُمِعَ منهمَا الْقَدَرْ ﴿).

فعند المالكية والحنفية(١): يضم الذهب للفضة في تمام النصاب.

وعند الحنابلة(٢): قول بالضم وقول بعدمه.

وعند الشافعية (٣): لا يضم.

## • زكاة العروض:

(ولا زكاةَ في العُرُوضِ حَتَّى ﴿ نَكُونَ لِلتَّجْرِ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن العروض وهي غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه على أنها إن كانت للتجارة أنها تجب فيها الزكاة، إن كانت قيمتها نصاباً، أو بضمها لما فيه النصاب من النقد، وتقوم بأحد النقدين.

#### ما جاء فيها:

عن سمرة بن جندب قال: «أما بعد فإن رسول الله على كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع». رواه أبو داود (٥٠).

إسناده ضعف. انظر: «نصب الراية» (٣٧٦/٢).

<sup>=</sup> الأموال، كما في «نصب الراية» (٣٦٩/٢)، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «الدراية» (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٣٠٢)، و«الثمر الداني» (٣١٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۳/ ۳۳).
 (۳) انظر: «الأم» (۲/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص٥٠)، و«المدونة» (١/٤٢)، و«الأم» (٢/٤٤)، و«المغني» (٢/٣٢٢)، ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم كلله في «مراتب الإجماع» ص٦٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٥٦٢) في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها زكاة، والدارقطني (١٢٧/٢ ـ ١٢٨ رقم ٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٥٣/٧ رقم ٢٠٣٩)، والبزار (٨٨٦) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب به..

سكت عنه أبو داود، ثم المنذري بعده. وقال عبد الحق في أحكامه: "خبيب هذا ليس بمشهور، ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد، وليس جعفر ممن يعتمد عليه" اهـ. وذكره الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢١١) وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفي

(فإن ذِي بِعْتا ﴿ مِنْ بَعْدِ حَوْلِها فَأَكْثَرِيَّتِهُ ﴿ مِنْ أَخْذِكَ النَّمَنَ أَو تَزْكِيَتِهُ ﴿ فَزَكَ ذَلِكَ لِحَوْلٍ وَاحِدِ ﴿ أَقَامَ قُبلُ حَوْلًا أَو مَعْ زَائِدٍ ﴿ وَإِنْ يَكُن مُديراً أَيْ لَا يَسْتَقِرْ ﴿ بِيَدِهِ عَيْنٌ وَلَا عَرْضٌ أُتِرْ ﴿ يُقَوِّمُ الْعُرُوضَ كَلَّ عَامٍ ﴿).

فعند المالكية (١): المحتكر لا يزكى عروضه حتى يبيعها، فإن باعها زكى لحول واحد، وإن أقامت أعواماً. والمدير يقوم عروضه كل سنة ويزكيها، والحول معتبر من التجر.

وعند الشافعية والحنفية والحنابلة (٢): من ملك عرضاً للتجارة وحال عليه الحول قومه وزكاه إن تم فيه النصاب أو بضمه لعين لا فرق بين محتكر ومدير.

وعند الشافعية والحنابلة: يعتبر حوله من ملك النصاب.

وعند الحنفية: المعتبر طرفًا الحول فإذا تمت ونقصت وتمت اعتبر الحول من يوم التمام الأول.

(وَهُوَ بِمَا لَدَيهِ ذُو انضِمام ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن عرض التجارة يقوَّم، ويضم صاحب المال قيمته إلى ما عنده من الذهب، فإن تم من المجموع النصاب زكى.

حزم تتلله في المراتب الإجماع الص١٦٧.

وقال ابن حزم في «المحلى» (٥/ ٢٣٤): جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة مجهولون، ولا يعرف من هم، وتبعه ابن القطان في الوهم والإيهام (٥/ ١٣٨). وذكره الذهبي في «الميزان» (١٣٦/٢) وقال: «هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم» اه. وضعفه أيضاً الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٧٦٥) وحسنه آخرون منهم: ابن عبد البر في الاستذكار (٩/ ١١٥)، والنووي في شرح المهذب (٦/ ٤١). وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ذُكِرَ بعض منها في: سنن البيهقي (٤/ ١٤٧)، و«المجموع» (٦/ عروض النجارة، في الباري» (٣/ ٢٤٣)، ونقل الإجماع على وجوب الزكاة فيها الإمام ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: «التفريع» (۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٧٨)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٢٧١)، و«المغني» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة ص٥٩٩، حاشية (٤).

وَحَوْلُ رِبْحِ المَالِ حَوْلُ الأَصْلِ
وَيُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ الْعَيْنِ
إِن لَمَّ يَكُنْ لَدَيهِ مَا فيهِ وَفَا
وَاعْتُبِرَ الْبَاقِي لَهُ مِن عَيْنِهِ
وَاعْتُبِرَ الْبَاقِي لَهُ مِن عَيْنِهِ
وَالدَّينُ لَم يُسْقِطُ زَكَاةَ حَبِّ
وَلا تُزَكُ الدِّيْنَ حَتَّى تَقْبِضَا
وَإِن يَكُ الدَّيْنُ أَوِ الْعُرُوضُ مِنْ

وَحَوْلُ الأُمَّهاتِ حَوْلُ النَّسْلِ إِن لَم يَفِ النِّصَابُ بَعْدَ الدَّيْنِ لِلدَّيْنِ غَيْرُ الْعَيْنِ فالدَّيْنُ اكْتَفى إِن قَصُرَتْ عُرُوضُهُ عَن دَيْنِهِ أو تـمر أو ماشِيَةٍ فَننَبِّي وَزكِّهِ لِسَنةٍ مِمَّا مَضَى كَإِرْثِ اسْتَقْبَلَ حَوْلاً بِالثَّمَنْ كَإِرْثِ اسْتَقْبَلَ حَوْلاً بِالثَّمَنْ

# • حول الربح وحول النسل:

(وَحَوْلُ رِبْحِ المَالِ حَوْلُ الأَصْلِ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(١) على أن الربح الحاصل في أثناء السنة حوله حول أصله.

(وَحَوْلُ الْأُمُّهاتِ حَوْلُ النَّسْلِ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن النسل الذي تلده البهائم في أثناء السنة حوله حول الأمهات.

## • ما يسقط الدين من الزكاة:

(وَيُسْقِط الدَّيْنُ زَكَاةَ الْعَيْنِ \* إِن لَم يَفِ النِّصَابُ بَعْدَ الدَّيْنِ \* إِن لَمَّ يَكُنْ لَدَيهِ مَا فيهِ وَفَا \* لِلدَّيْنِ غَيْرُ الْعَيْنِ فالدَّيْنُ اكْتَفَى \* وَاعْتُبِرَ الْبَاقِي لَهُ مِن عَيْنِهِ \*).

فعند المالكية (٣): يسقط الدين ولو دين كمهر أو زكاة زكاة العين إن لم يبق بعد الدين ما تجب به الزكاة. هذا إذا لم يكن عنده عروض مقتناة من

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۱۰۹)، و«المدونة» (۱/ ۲۱۵)، و«التفريع» (۱/ ۲۸۲)، و«روضة الطالبين» (۲/ ۲۷۲)، و«المغنى» (۲/ ۲۳۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۱۹۲)، و«الذخيرة» (۲/ ۲۵۵)، و«المجموع» (٥/ ۳۹۳)، و«المغنى» (۲/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفريع» (١/ ٢٧٧).

عقار أو حيوان، أو دين حال أو مؤجل رجيا، وغير ذلك، فإن كان عنده شيء مما ذكر مما يباع على المفلس قوم وجعل في مقابلة الدين، فإن وفّى به زكّى ما بيده، وإن لم يَفِ حسب قدره من الدين وحسب باقي الدين من العين فإن بقى بعد ذلك نصاب زكى وإلا سقطت.

وعند الشافعية(١): لا يسقط الدين زكاة العين ولو كان يستغرق النصاب.

وعند الحنفية (٢): يسقط الدين زكاة العين إن كان خالصاً للعباد أو له مطالب من جهة العباد كدين الزكاة، فإن لم يكن له مطالب من جهة العباد كالنذر والكفارة فلا يسقطه.

وعند الحنابلة (٣): يسقط دين العباد زكاة العين إن لم يكن عنده ما يجعله في مقابلة الدين، فإن كانت عنده عروض للقنية فاضلة عن حاجته جعلها في مقابلة الدين، فإن لم تف قسم من الدين وزكى ما بيده إن بقي النصاب وأما دين الكفارة والنذر ففيه وجهان: وجه بإسقاط الزكاة؛ كدين الآدمي، ووجه بأنه لا يسقطها؛ لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين.

(وَالدَّينُ لَم يُسْقِطْ زَكاةَ حَبِّ ﴿ أَو تَمْرَ أَو مَاشِيَةٍ فَنَبِّي ﴿).

فعند المالكية والشافعية (٤): لا يسقط الدين زكاة حب وماشية.

وعند الحنفية والحنابلة (٥): هما كالعين في التفصيل المتقدم.

## • زكاة الدين:

(وَلَا تُزَكُّ الدَّيْنَ حَتَّى تَقْبِضَا ﴿).

فعند المالكية (٢٠): إن كان الدين لمحتكر أو من قرض فلا يزكى إلا بعد القبض، ويزكى لعام واحد، ولو أقام أعواماً، وإن كان لمدير زكى المرجو،

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (٦/ ٢١)، و«روضة الطالبين» (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المبسوط» (۲/۱۹۷). (۳). انظر: «المغنى» (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٣٢٨)، و«الأم» (٢/ ٥٠).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٣٥٩)، و«المغني» (٣/ ٦٧). وقد ذكر ابن قدامة عن أحمد روايتين في إسقاط الدين لزكاة الأموال الظاهرة.

<sup>(</sup>٦) انظر: «القوانين الفقهية» (ص٧١).

وغير المرجو يزكيه بعد القبض لعام واحد ولو أقام أعواماً.

وعند الشافعية والحنفية والحنابلة (١٠): تجب زكاة الدين بعد قبضه ولو دين مهر ويخرج عن كل عام.

## • حول الميراث والهبة:

(وإِن يَكُ الدَّيْنُ أَوِ الْعُرُوضُ مِنْ ﴿ كَإِرْثٍ اسْتَقْبَلَ حَوْلاً بِالنَّمَنْ ﴿).

فعند المالكية (٢٠): إذا كان الدين أو العرض من إرث أو هبة أو مهر ونحو ذلك استقبل بثمنه بعد قبضه حولاً.

مِنْ ذَاكَ وَالْخِطَابُ لِللْوَلِيِّ مَنْ فِيه رِقٌ فِطْراً أَو مِمَّا خَلا يملك مِمَّا الْحَوْلُ فيهِ الْتُزِما ولا عَقَاراً أَوْ حُلِيّاً لُبسَا وَتَـجِبُ الـزَّكاةُ لـلـصـبِـيِّ وَلَا زَكَاةَ قُـل عَـلَـى عَـبْـدِ وَلَا وَالتَّنَفَ الْحَوْلَ مِنَ الْعِتق بما ولَا تُــزَكُ أَهِـبُـداً أَوْ فَــرَسـا

# • زكاة مال الصبى:

(وَتَجِبُ الزَّكَاةُ للصَّبِيِّ ﴿ مِنْ ذَاكَ وَالْخِطَابُ لِلْوَلِيِّ ۞).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة<sup>(٣)</sup>: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والمعتوه سواء كان المال عيناً أو ماشية أو حباً أو تمراً يخرجها من المال متولى أمره.

#### ما جاء في الصغير:

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» (٤). رواه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۲/ ۸۲)، و «رد المحتار» (۳/ ۲۱۷)، و «الأم» (۲/ ٥١)، و «المغني» (۳/ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١/ ٢١٣)، و«الأم» (٢/ ٢٧)، و«المغنى» (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم «الأوسط» (٤١٥٢)، من طريق علي بن سعيد الرازي، ثنا الفرات بن محمد القيرواني ثنا شجرة بن عيسى المعافري عن عبد الملك بن أبي كريمة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن أنس مرفوعاً به. .

= قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٧/٣) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»، وأخبرني سيدي وشيخى: أن إسناده صحيح». اه.

وليس كما قال، فإن علي بن سعيد، قال الدارقطني: ليس بذاك والفرات بن محمد، قال ابن الحارث: كان ضعيفاً متهماً بالكذب، انظر: «لسان الميزان» (٢٣١/٤).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه الترمذي (٦٤١)، والدارقطني (٣/٥ رقم ١٩٧٠) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله على خطب الناس، فقال: "من وَليَ يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». قال الترمذي: "إنما يروى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى يُضعَّف في الحديث» اهـ.

وقال صاحب التنقيح كلله: قال مهنّا: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: «ليس بصحيح». قاله في «نصب الراية» (٢/ ٣٣١)، وضعفه النووي أيضاً في «المجموع» (٥/ ٢٣٩).

وأخرج حديث عبد الله بن عمرو أيضاً الدارقطني (٣/٥ رقم ١٩٧١) و(٣/٦ رقم ١٩٧١) من طريقين آخرين:

أحدها: من طريق عبيد الله بن إسحاق، ثنا مندل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن شعيب به.

قال الدارقطني: «الصحيح أنه كلام عمر. وعبيد الله بن إسحاق ضعيف، ومندل قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات من سوء حفظه، فلما فحش ذلك منه استحق الترك». كذا في «نصب الراية» (7/70)، و«تلخيص الحبير» (7/70).

الثانية: عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً (في مال اليتيم زكاة). والعرزمي ضعيف متروك كما في «التلخيص» (٧٣٣/٢ - ٧٣٤).

وقال صاحب التنقيح: «هذه الطرق الثلاثة ضعيفة. ولا تقوم بها حجة» اه. انظر: «نصب الراية» (٢/ ٣٣١).

وفي الباب بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، فمنها:

١ عن عائشة على أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥١)، وعنه الشافعي في «الأم»
 (٢/ ٢٤)، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني، وأخاً لي يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

٢ ـ عن عمر بن الخطاب ﴿ أَخْرَجُهُ مَالُكُ فِي اللَّهُ وَالْمُوطَأَ ۗ (١/ ٢٥١) بلاغاً، ووصله =

وعند الحنفية (١٠): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والمعتوه إن كان تمرأ أو حباً. وأما العين والماشية فلا تجب عليهما الزكاة فيهما.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الزكاة تجب على الحر المسلم العاقل البالغ سواء ذكراً أو أنثى في العين والحرث والماشية. وأما المرتد:

فعند المالكية والحنفية <sup>(٣)</sup>: تسقط عنه ويستقبل من رجوعه.

وعند الحنابلة (٤٠): إن ارتد بعد الحول فهي في ذمته، وقبله يستقبل من رجوعه.

وعند الشافعية (٥٠): إن عاد وجب عليه إخراجها وإن أخرجها زمن ردته أجزأه.

حكم زكاة مال العبد:
 (وَلَا زكاةً قُل عَلَى عَبْدٍ).

<sup>=</sup> الدارقطني (٦/٣ رقم ١٩٧٣) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب و التنامي المعلم، لا تأكلها الزكاة».

قال البيهقي في السنن (١٠٧/٤): «إسناده صحيح، وله شواهد عن عمر ثم ذكرها...» اه.

٣ ـ عن جابر بن عبد الله ﷺ. أخرجه عبد الرزاق (٦٦/٤ رقم ٦٩٨١) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم قال جابر: «يعطى زكاته».

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤١ رقم ١٠٢٠٥) من طريق أشعث عن أبي الزبير به. . وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>١) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص٦٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «شرح فتح القدير» (١/ ٥١٥)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣)، «الشرح الكبير»
 (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» (٣/٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٣١)، وفيه أن للشافعية في هذه المسألة طريقتين: سقوط الزكاة وعدم سقوطها.

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن العبد لا زكاة عليه في ماله وعند الحنابلة قول بأن زكاة ماله على سيده.

# (وَلَا ﴿ مَنْ فِيهِ رِقٌّ فِطْرِا أَو مِمَّا خَلَا ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنفية (٢٠): لا زكاة على من فيه رق كمكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعض.

وعند الحنابلة (٣٠): إن كان بعض العبد حراً فعليه زكاة ماله، وأما المدير وأم الولد فكالقن، وأما المكاتب فلا زكاة عليه.

#### • حول مال المعتق:

(وَانتَنَفَ الْحَوْلَ مِنَ الْعِتِي بِما \* يملك مِمَّا الْحَوْلُ فيهِ الْتُزِما \*).

#### • ما لا يزكى من المال:

(ولَا تُزَكُّ أَعْبُداً).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أنه لا زكاة في رقيق القنية، أما إذا كان للتجارة فهو كعروض التجارة.

(أَوْ فَرَسا ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف<sup>(ه)</sup>: لا زكاة في خيل القنية.

وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكوراً وإناثاً سائمة ففيها الزكاة، وصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في الذكور وحدها زكاة، وليس لها نصاب؛ لعدم النقل بالتقدير.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/۲)، و«المدونة» (۲/۳۱)، و«المجموع» (٥/٣٢٧)، و«المغنى» (۲/٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» (١/٤٠١)، و«المدونة» (١/٢١٣)، و«الأم» (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٢/ ٤٩٥).

<sup>(3)</sup> انظر: «المبسوط» (٢/ ٩٧)، و«القوانين الفقهية» (٦٨)، و«المجموع» (٦/ ١٢)، و«المغنى» (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصادر السابقة، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣٦٢/٤).

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا زكاة في البغال والحمير المتخذة للقنة (١).

## ما جاء في عدم زكاة الرقيق والخيل:

عن أبي هريرة عن النبي على قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه»(٢). رواه البخاري.

(ولَا عَقَاراً).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن الزكاة لا تجب في العقار، وهو ، الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، ولا في أثاث المنزل، ولا آلة الصناعة، ولا كتب العلم المتخذة للقنية.

(أَوْ حُلِيّاً لُبِسَا ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (٤): لا تجب الزكاة في الحلي المباح ولو كثر، وتجب في المحرم.

وعند الحنفية (٥): تجب الزكاة في الحلي سواء كان مباحاً أو محرماً.

نِصَاباً الزَّكاةُ فِيهِ إِذْ حَصَلْ وإِن قَلِيلاً ذَا اتُصَالِ بالنصابْ آخَرَ لمْ يَضُمَّهُ لِلْمُبْتَدَا وخارجٌ مَعْدِنَ عَيْنِ إِن كَمَلْ وزَكٌ ما مِنْ بَعْدِ ذلِكَ يُصَابُ ثُـمَّ إِذَا انـقَـطَعَ نِـيـلٌ وَابِـتَـدَا

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۲۵۸) في الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ومسلم (۲۸۲) في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبو داود (۹۸۲) في الزكاة، باب صدقة الرقيق، والترمذي (۹۲۸) في الزكاة، باب ليس في الخيل والرقيق صدقة، والنسائي (۵/ ۳۵) في الزكاة، باب زكاة الخيل، وابن ماجه (۱۸۱۲) في الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق، ومالك في «الموطأ» (۱/ ۲۷۷) في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، وأحمد (۷۲۹۰ ، ۷۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المدونة» (١/ ٢١١)، و«الأم» (٢/ ٤١)، و«المغني» (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المبسوط» (٢/ ١٩٢).

#### • زكاة المعدن:

(وخارجٌ معْدِنَ عَيْنِ إِن كَمَلْ ﴿ نِصَابًا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذْ حَصَلْ ﴿).

فعند المالكية (١): المعدن الذي تجب في الزكاة: الذهب والفضة، دون غيرهما من نحاس وغيره، ولا يشترط في المعدن الحول، وفيهما ربع العشر، وهو على من تجب عليه الزكاة.

#### ما جاء فيه:

عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه «أن رسول الله ﷺ أخذ في معادن القبيلة الصدقة»(٢). رواه الحاكم.

<sup>(</sup>١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٢١٣)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم «أن النبي على أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبيلة، وهي من ناحية الفرع: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم».

ورواه الشافعي في «الأم» (٢/ ٤٣) عن مالك بلفظه السالف، ثم قال: «ليس هذا مما يشبته أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي على إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي على فيه.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٣٣): «هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرواة مرسلاً، ولم يختلف فيه عن مالك. وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه.. اه.

والرواية الموصولة المشار إليها، أخرجها الحاكم (٤٠٤/١) من طريق نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ... الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ولم يخرجه الشيخان، وليس كما قال: فإن نعيم بن حماد صاحب مناكير، والحارث بن بلال مقبول. انظر: «التقريب» (١٠٢٠، ٢٠١٥). وأخرجه موصولاً أيضاً أبو داود (٣٠٦٣، ٣٠٦٣)، والبزار (٧٣٩) وليس فيه إلا الإقطاع من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن النبي على أقطع بلال بن الحارث... الحديث.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/٣٣): كثير مجمع على ضعفه لا يحتج بمثله. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/٦٢٧) وقال: «رواه البزار وفيه: كثير بن عبد الله، وهو ضعيف جداً وقد حسن الترمذي حديثه» اه.

ورواه أبو داود (٣٠٦٣) أيضاً عن ابن عباس وليس فيه إلا إقطاعه. قال أبو داود: =

وعند الشافعية(١): من استخرج ذهباً أو فضة من معدن لزمه ربع عشره حالاً، وفي قول الخمس، ويضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب إن تتابع العمل، ولا يشترط اتجاه المكان، ولا اتصال النيل ويشترط النصاب، لا الحول.

وعند الحنابلة (٢): المعدن هو: ما خرج من الأرض من غير جنسها سواء كان جامداً كذهب ونحاس، أو مائعاً كنفط، وسواء كان ينطبع أو لا. وتعتبر قيمة النصاب فيما عدا الذهب والفضة. وفي ضم الذهب للفضة في تكميل الزكاة روايتان، وفيه ربع العشر. وهو على من تجب عليه الزكاة. ولا يشترط فيه الحول.

وعند الحنفية (٣): المعدن إذا كان مما ينطبع بالنار كالذهب والنحاس فالواجب فيه الخمس، سواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا. ومصرفه مصرف خمس الغنيمة. وإن كان مائعاً كالبترول أو مما لا ينطبع كالنورة فلا شيء فيه.

(وزَكِّ مَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يُصَابُ ﴿ وَإِن قَلِيلاً ذَا اتِّصَالٍ بِالنصابُ ﴿ ثُمَّ إِذَا انقَطَعَ نِيلٌ) عرق (وَابتَدَا ﴿ آخَرَ لَمْ يَضُمَّهُ لِلْمُبْتَدَا ﴿) لَلْعَرَقَ الذي انقطع.

وتُؤخَذُ الْجِزْيةُ مِنْ حُرِّ ذَكَرْ مُكَلِّ مُكلِّ فَدَرَ ذِملَ كَلْفَ لَا قُرَشِيٌ لِمَكَانَةِ النَّبِي عادَلها مِنْ أُربَعينَ دِرْهَما مِنْ أُفُق لأُفُق يُعْطِى عُشُرْ وإِنْ تَرَدُّدُوا مِرَاراً فِي السَّنَهُ لطيبة والمسجد الحرام إلَّا لِشَرْطٍ غَيْرِهِ مُبِينا خُمْسٌ بِلَا شَرْطٍ عَنِ الأوائِـلِ

ومِنْ مَجُوسِ وَنَصَادى الْعَرَبِ وهِسِيَ أَرْبُسِعُ دَنَسانسيسرَ ومسا وعَنْ فَقيرٍ خَفَّفُوا ومَنْ تَجَرْ تَسَمَنِ مَا يَبِيعُهُ وحَسَّنَهُ وَيْصْفُ عُشْرِ ثُمَنِ الطُّعام والْعُشْرُ مِن تِجَادِ حَرْبِيِّنا وفي الرِّكازِ وهْوَ دِفْنُ الْجَاهِلي

وحدثنا غير واحد، عن حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي على مثله. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٩٠٥): «هو منقطع من أجل أن أبا داود قال: أخبرنا غير واحدُّ عن حسين بن محمد»اه. انظر: «نصب الراية» (٢/ ٣٨٠ ـ ٣٨١)، و«البدر المنير» (٥/ ٥٩٨ ـ ٢٠٢)، و «تلخيص الحبير» (٢/٧٦٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/٣١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (٢/٢١٧).

## • أحكام الجزية:

• ممن تؤخذ الجزية:

(وتُؤْخَذُ الْجِزْيةُ مِنْ حُرٌّ ذَكَرْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الجزية تؤخذ من حر ذكر بالغ عاقل له القدرة على دفعها.

(مُكَلَّفٍ قَدَرَ ذِميٍّ كَفَرْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وهم: اليهود والنصارى؛ قال الله تعالى: ﴿قَنْلِلُوا اللَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَلْمِرُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّيْنَ أَلْكِينَ أَلْكِينَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أَلْكِينَ أَلْكِينَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أَلْكِينَ أَلْكِينَ مَا حَرَّمَ اللهِ وَهُمْ صَدَغِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(ومِنْ مَجُوسِ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن الجزية تؤخذ من المجوس.

ما جاء في أخذها من المجوس:

عن مالك قال: «بلغني أن رسول الله على أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البرير»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۲/۳٥٪)، و«المدونة» (۱/۲۰٪)، و«الأم» (٤/٢٧٢ ـ ١٧٢)، و «المغنى» (۱/۲۰٪).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» (٢/ ٥٣)، و«المدونة» (١/ ٤٠٦)، و«الأم» (٤/ ١٧٢ ـ ١٧٣)، و«المغنى» (١/ ٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١٠/١٠)، و«الإشراف» (٢/١٠١ \_ ١٠١)، و«روضة الطالبين» (٧/ ١٠٠ \_ ١٠٠)، و«روضة الطالبين» (٧/ ١٠٥ \_ ١٣٠ \_ ١٣٠)، و«المغنى» (١٠١ / ٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٧٨/١) في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب، عن الزهري قال: بلغني أن رسول الله على . . . الحديث.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٩٥): «هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع «واته».

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٦٩ رقم ١٠٠٢٦) عن معمر، عن الزهري به، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٢ رقم ١٠٨٦٠) من طريق أشعث عن الزهري به.

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سنَّوا بهم سنة أهل الكتاب»(١). رواهما مالك.

= ووصله الترمذي (١٥٨٨)، والطبراني في «الكبير» (١٤٩/٧) ـ ١٥٠ رقم ٢٦٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٩٥) من طريق الحسين بن أبي كبشة، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك عن الزهري، عن السائب بن يزيد أن النبي على فذكره. قال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي على».

وقال الدارقطني في غرائب مالك («نصب الراية») (٤٤٨/٣): «لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري، عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، ورواه الناس عن مالك عن الزهري عن النبي على مرسلاً، ليس فيه السائب بن يزيد، وهو المحفوظ» اه.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٦٣٥) وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، وهو ثقة» اه.

ولكن صعَّ من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ: أخذ الجزية من مجوس هجر. أخرجه البخاري في صحيحة (٣١٥٦، ٣١٥٧).

(البربر): هم قبائل المغرب يسكنون مراكش والصحراء القريبة وما حولها.

(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۸/۱) في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، وعبد الرزاق (۲۸۸٦ ـ 7۹ رقم ۱۰۰۲۵)، وابن أبي شيبة (۳۲۲/۶ رقم ۱۰۸۲۱)، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب... الحديث.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/٧): «هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. ورواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهو مع ذلك أيضاً منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف» اه.

وقد أخرج البزار أيضاً هذا الطريق في مسنده (٣/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥)، والدارقطني في غرائب مالك كما في «نصب الراية» (٤٤٨/٣) من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك به...

قال البزار: «هذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه، لم يقولوا: عن جده، وجده هو علي بن الحسين، وهو مرسل، ولا نعلم أحداً قال فيه: عن جده إلا أبو على الحنفي عن مالك، اه.

وقال الدارقطني: «لم يقل فيه: عن جده ممن رواه عن مالك غير أبي على الحنفي، وكان ثقة».

وقوله: (سنَّوا بهم سنة أهل الكتاب) ورد موصولاً من طريق عمر بن إبراهيم الرقي عن زكريا بن طلحة بن مسلم بن العلاء الحضرمي عن أبيه، عن جده مسلم قال: = (ونَصَارى الْعَرَبِ \* لَا قُرَشِيِّ لِمَكانَةِ النَّبِي \*).

فعند المالكية (١): تقبل من العرب إلا قرشياً.

وعند الحنفية (٢): لا تقبل من العرب.

وعند الشافعية والحنابلة (٣): تقبل من العرب كلهم.

واتفق أهل المذاهب(٤) على أنه لا يجوز أخذ الجزية من مسلم.

ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية» (أ). رواه الترمذي.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٤٣٧) رقم ١٠٥٩). قال الحافظ في الإصابة (٣/ ٤٦٦): «ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط».

قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٠١): «وأما الآثار المتصلة الثابتة في معنى حديث مالك في أخذ رسول الله على الجزية من المجوس فأحسنها إسناداً ثم ذكر بسنده إلى عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان قد شهد بدراً مع رسول الله على أنه على بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها يعني البحرين وكان رسول الله على صالح أهل البحرين فأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. . . » الحديث .

- (١) انظر: «التفريع» (١/ ٣٦٣).
- (۲) انظر: «مختصر الطحاوى» (ص۲۸۳ ـ ۲۸۶).
- (۳) انظر: «روضة الطالبين» (۱۰/۲۰۱)، و«المغنى» (۱۰/۵۷۳).
- (٤) انظر: (ص٥٦٨)، الحاشية (٢)، و«الإجماع» لابن المنذر (ص٤٦).
- (٥) أخرجه أبو داود (٣٠٣٣) و(٣٠٥٣) في الخراج، باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا، والترمذي (٦٣٣) و(٦٣٤) في الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية، وأحمد (١٩٤٩)، وابن أبي شيبة (٤٣٠، ٣٢٠/٥)، والدارقطني (٥/٢٧٦ رقم ٤٣١٠) من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به..

قال أبو داود: «وسئل سفيان الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه». وقال الترمذي: «وقد روي عن قابوس عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلاً».

وعلة الحديث قابوس بن أبي ظبيان، قال عنه ابن القطان: "قابوس عندهم ضعيف، =

<sup>= «</sup>شهدت رسول الله ﷺ فيما عهد إلى العلاء حيث وجهه إلى البحرين، قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن، ويحل له ما سوى ذلك، وكتب للعلاء: أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب».

ويا لَلْعَجَب، ولِضيعةِ الدين كم على المسلم اليوم من جزية!

#### • مقدار الجزية:

(وهِيَ أَرْبَعُ دَنَانيرَ وما ﴿ عادَ لها مِنْ أَرْبَعينَ دِرْهَما ﴿).

فعند المالكية (۱): الجزية مقدرة فعلى الغني أربعة دنانير أو أربعون درهماً. وعند الشافعية (۲): أقل الجزية دينار وإن أمكن أن يجعل المتوسط دينارين فهو أفضل.

وعند الحنابلة (٣): الجزية غير مقدرة فهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان.

وعند الحنفية (٤): الجزية مقدرة، فقدرها في حق الموسر: ثمانية وأربعون درهما، والمتوسط: أربعة وعشرون، والفقير: اثنا عشر.

(وعَنْ فَقيرِ خَفَّفُوا) يؤخذ من الفقير حسب استطاعته.

## • ما يؤخذ من تجار الكفار:

(ومَنْ تَجَرْ ﴿ مِنْ أُفْقِ) إقليم (الْأُنْقِ يُعْطِي عُشُرْ ﴿ ثَمَنِ مَا يَبِيعُهُ).

فعند المالكية (٥): من سافر من أهل الذمة بتجارة من قطر كالشام إلى قطر كمصر أخذ منه عشر ثمن تجارته.

وعند الحنفية والحنابلة (٦): يؤخذ منه نصف العشر.

ربما ترك بعضهم حديثه، وكان قد افترى على رجل، فَحُدً؛ فترك لذلك». قاله الزيلعى في «نصب الراية» (٣/ ٤٥٣).

وقد ورد باللفظ الذي فسره سفيان، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٦٨) قال: حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب، ثنا عيسى بن أبي حرب الصفا، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا عمر بن يزيد، عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي شخ قال: "من أسلم فلا جزية عليه". قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٦٣٥): رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) انظر: «عيون المجالس» (٢/ ٧٥٤)، و«التفريع» (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأم» (٤/ ١٧٩). (٣) انظر: «المغنى» (١٠/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (۱۰/ ۷۸). (٥) انظر: «المدونة» (١/ ٢٤٠ ـ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الهداية» (١١٤/١)، و«الإنصاف» (٢٤٦/٤).

وعند الشافعية(١): ليس عليه إلا الجزية.

(وحَسَّنَهُ ﴿ وَإِنْ تَرَدَّدُوا مِرَاراً فِي السَّنَهُ ﴿).

فعند المالكية: يؤخذ منهم عشر الثمن كلما سافروا من قطر إلى قطر بتجارة.

وعند الحنفية والحنابلة: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة وإن ترددوا فيها.

(وَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ الطَّعامِ \* لِطيْبَةٍ والْمَسْجِدِ الْحَرامِ \*) ترغيباً لهم في الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما للطعام.

(والْعُشْرُ مِن تِجَارِ حَرْبِيِّنَا ﴿ إِلَّا لِشَرْطٍ غَيْرِه مُبِينا ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (٢٠): يؤخذ من تجار الحربيين العشر. وعند الحنفية (٣): يؤخذ منهم العشر، إن كانوا يأخذون منا العشر.

#### • زكاة الركاز:

(وفي الرِّكازِ وهْوَ دِفْنُ الْجَاهِلي ﴿ خُمْسٌ بِلَا شَرْطٍ عَنِ الأوائِلِ ﴿). اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن في الركاز الخمس.

ما جاء فيه:

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «العجماء جُبَارٌ، والبئر جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جبار، وفي الركاز الخُمْسُ»(٥). رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢)(٣) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «مراتب الإجماع» (ص٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩) في الزكاة، باب في الركاز الخمس، ومسلم (١٧١٠) في الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، وأبو داود (٣٠٨٥) في الإمارة، باب ما جاء في الركاز، والترمذي (٦٤٢) في الزكاة، باب رقم (١٦) ورقم (١٣٧٧) في الأحكام، باب ما جاء في العجماء، والنسائي (٥/٥٥) في الزكاة، باب المعدن، وابن ماجه (٣٦٧٦) في الديات، باب الجبار، ومالك في «الموطأ» (١/ ٢٤٩) في الزكاة، باب زكاة الركاز، وأحمد (٢١٢٠، ٢٩٧١، ٩٠٠٥، ١٠٢٥٠). (الجُبَارُ): الهَدَر. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٢٧١).

# باب زكاة الماشية

- شروط زكاة الماشية.
  - زكاة الإبل.
  - زكاة البقر.
  - زكاة الغنم.
- ما يضم من الماشية.
  - زكاة الخلطاء.
- ما يجزئ ني زكاة الماشية.
- شروط براءة الذمة من الزكاة.
  - مصارف الزكاة.

#### • شروط زكاة الماشية:

فعند المالكية(١): تجب الزكاة في الماشية وهي: الإبل والبقر والغنم، إذا تم فيها النصاب سواء كانت سائمة أم لا عاملة أم لا، ولا تجب في المتولدة من الماشية والصيد.

وعند الشافعية والحنفية (٢): تجب الزكاة في الماشية إن بلغت النصاب إذا كانت سائمة غير عاملة، وأما المتوالدة فإن كانت الأم أهلية ففيها الزكاة.

وعند الحنابلة(٢): تجب الزكاة في الماشية إن تم النصاب إن كانت سائمة غير عاملة، ولو متولدة من الماشية والصيد مطلقاً.

وهِيَ بِنَتُ سَنَةٍ بِلَا اعتِرَاضْ ثُمَّ بِسِتُ وثَلَاثِينَ تَكُونُ سِتُ وأرْبَعينَ حِقَّةٌ تَفِي جَــذَعــةٌ وســـتَــةِ وسَــبُـعــيــنْ إحدى وتشعينَ وبَعْدَ أَنْ تَفى فِي كلِّ خُمسِينَ كَمالاً خِقَّةُ وهَكَذَا ما زَادَتَ امْرُها يَهُونُ

في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ أُخْرِجْ جَذَعَهْ مِنْ غَنَم البَلَدِ حلًّا مُقْنِعَهُ لِلْخَمْسِ والعِشْرِينَ فابْنَةُ مَخاضْ وحَيْثُ لَمَ تَكُن لَهُ فَابْنُ لَبُونْ بنتُ لَبُونٍ ذاتُ حَوْليْن وفي تُــــلَاثُـــةً وواحِـــد وسِـــتًـــيــن بِسْتَا لَبُونٍ ثُمَّ حِقَّتَانٍ فِي إحدى وعِشْرِينَ ومَعْها مِائَةُ وكل أُرْبَعِينَ بنتُ لِلَّبُونُ

## • زكاة الإبل:

(في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ أَخْرِجْ جَذَعَهْ ۞ مِنْ غَنَم البَلَدِ حلًّا مُقْنِعَهُ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(٤) على أن الإبل تجب فيها الزكاة إذا بلغت

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتقى» (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» (٢/ ١٧٠)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٢/٦١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (٢/ ١٧٢)، و«المدونة» (١/ ١٦٧)، و«روضة الطالبين» (٢/ ١٦٤)، =

خمساً، وفيها شاة، إلى عشر ففيها شاتان، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث، إلى عشرين ففيها أربع.

(لِلْخَمْسِ والعِشْرِينَ فَابْنَةُ مَخَاضٌ ﴿ وَهِيَ بِنْتُ سَنَةٍ بِلَا اعْتِرَاضْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن في الخمس والعشرين بنت مخاض، وهي: ما أوفت سنة ودخلت في الثانية إلى ست وثلاثين.

(وحَيْثُ لَمْ تَكُن لَهُ فَابْنُ لَبُونْ \* ثُمَّ بِسِتَّ وثَلَاثِينَ تَكُونْ \* بِنتُ لَبُونٍ ذَاتُ حَوْلَيْن).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن في ست وثلاثين من الإبل بنت لبون، وهي: التي أوفتِ سنتين ودخلت في الثالثة، إلى ست وأربعين.

(وني ﴿ سِتُّ وأَرْبَعينَ حِقَّةٌ تَفِي ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن في ست وأربعين من الإبل حقة، وهي: التي أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى إحدى وستين.

(ثَلَاثَةً وواحِدٍ وسِتِّينْ ۞ جَذَعَةٌ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن في إحدى وستين من الإبل جذعة، وهي: التي أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة إلى ست وسبعين.

(وستَّةٍ وسَبْعينْ ﴿ بِنتا لَبُونٍ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أن في ستة وسبعين من الإبل بنتا لبون إلى إحدى وتسعين.

(ثُمَّ حِقَّتانِ فِي ﴿ إِحْدَى وَتَسْعَينَ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن في إحدى وتسعين من الإبل حقتين إلى مائة وعشرين.

<sup>=</sup> و«المغنى» (٢/٥٤٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۲/ ۱۵۵)، و«المدونة» (۱/ ۲۲۳)، و«الأم» (۲/ ٥)، و«المغني» (۲/ ۲۶۳) ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢)(٣)(٤)(٥)(٦) انظر: المصادر السابقة.

(وبَعْدَ أَنْ تَفي ۞ إحدى وعِشْرِينَ ومَعْها مِائَةٌ ۞ فِي كلِّ خْمسِينَ كَمالاً حِقَّةُ ۞ وكلِّ أَرْبَعينَ بِنتٌ لِلَّبُونْ ۞ وهَكَذَا ما زَادَتَ امْرُها يَهُونْ ۞).

فعند المالكية والحنابلة (١٠): إذا زادت الإبل على مائة وعشرين تغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

وعند الشافعية (٢٠): في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين، فإذا بلغتها تغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

وعند الحنفية (٣): إذا زادت الإبل على مائة وعشرين يستأنف الفريضة، فيكون في كل خمس شاة، مع الحقتين، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق. ثم في الخمس شاة كالأول إلى مائة وسبعين ففيها ثلاث حقائق وبنت مخاض، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف أبداً كما تستأنف بعد المائة والخمسين.

## ما جاء في زكاة الإبل والغنم:

عن سالم عن أبيه قال: «كتب رسول الله على كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها في كل أربعين بنت لبون. وفي الغنم في كل أربعين فان زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من فلا

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۲٦٤)، و«المغنى» (۲/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «روضة الطالبين» (۱۵۱/۲). (۳) انظر: «المبسوط» (۱۵۱/۲).

ذلك ففي كل مائة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب»(١). رواه أبو داود.

(۱) أخرجه أبو داود (۱۰٦٨) في الزكاة، باب زكاة السائمة، والترمذي (۲۲۱) في الزكاة، باب في زكاة الإبل والغنم، والشافعي في مسنده (۱/ ٢٣٥)، وأحمد (۲۳۵٪)، وابن أبي شيبة (۱۹۵٪، ۱۹۹۷، والدارمي (۱/ ۲۸۲ ـ ۳۸۳)، والدارقطني (۱/ ۲۸۰ رقم ۱۹۸۳)، والحاكم (۱/ ۳۹۳ ـ ۳۹۳)، والبيهقي (۱/ ۸۸، ۱۰۵ ـ ۲۰۱) من طرق عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن النبي على الحديث.

قال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه. وتعقبه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٣/١٤ ـ ١٦) بقوله: «قول الترمذي: لم يرفعوه. إنما مراده لم يرفعوا إسناده إلى منتهاه، وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم بأن يقول: فأرسلوه، أو: لم يسندوه اه.

وسفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري، وثقة في غيره كما في التقريب (٢٤٥٠).

وحديث يونس بن يزيد الذي أشار إليه الترمذي، أخرجه أبو داود (١٥٧٠)، والدارقطني (١٧٣ رقم ١٩٨٦)، والحاكم (١٩٣١ - ٣٩٤)، والبيهقي (٤/ ٥٠ - ٩١) من طرق عن يونس بن يزيد، عن الزهري قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله على الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر شهر، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر... الحديث». وتابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير، عند ابن ماجه الحديث، وابن عدى في الكامل (١١٣٦)، والبيهقي (١٨٨٤).

وأيضاً تابعه على وصله سليمان بن أرقم عن الزهري به. عند الدارقطني (٣/ ١٠ رقم المرابعة المربعة المرب

لكن نقل البيهقي في «السنن الكبرى» (٨٨/٤) عن الترمذي في «العلل» قوله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: «أرجو أن يكون محفوظاً، وسفيان بن حسين صدوق».

ويشهد له حديث أنس عند البخاري (٣/ ٢٥١ \_ ٢٥٤)، وهما \_ أي حديث ابن عمر وحديث أنس \_ عمدة الباب وعليهما مدار نصب زكاة الماشية، قاله ابن الملقن في =

عِجْلٌ تَبيعٌ فِي ثَلَاثينَ بَقَرْ ولِللَّتِينَ بَقَرْ ولِللَّتِيعِ سنَتَانِ لَا سَنَهُ ولَا لَتَبِيعِ سنَتَانِ لَا سَنَهُ وهَكَذَا مَا ارْتَفَعَتْ ثُمَّ الْعَنَمُ فِي واحِدٍ عِشْرِينَ يَتْلُو ومِائَةُ وَأَرْبِعا خُذْ مِنْ مِثِينَ أَرْبَعِ وَلَا يُزَكِّى وَقَصٌ مِنَ النَّعَمُ وَلَا يُزَكِّى وَقَصٌ مِنَ النَّعَمُ وَضَمَّ جَامُوسٌ لِبَاقُورِ وَضانْ وَضَانْ وَضَانْ

مُسِنَّةٌ في أَرْبَعينَ لَا ذَكَرْ ولِلْمُسِنَّةِ ثَلَاثٌ بَيْنَهُ شاةٌ لأَرْبَعينَ مَعْ أُخْرَى تُضَمْ ومَعْ ثَمَانينَ ثَلَاثٌ مُجْزِئَهُ شَاةٌ لِكُلِّ مِائَةٍ إِنْ تُرْفَعِ كَذَاكَ ما دُونَ النِّصَابِ وَلْيُعَمْ لِلْمَعْزِ وَالْعِرابُ لِلْبُحْتِ اسْتَبَانْ

#### • زكاة البقر:

(عِجْلُ تَبيعٌ فِي ثَلَاثينَ بَقَرْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الزكاة تجب في البقر إذا بلغ ثلاثين، وفيها تبيع، والتبيعة أفضل.

<sup>= «</sup>البدر المنير» (٥/٥٠٤).

قوله: (بنت مخاض): من الإبل أو ابن مخاض: ما استكمل السنة الأولى، ودخل في الثانية؛ سُمّي بذلك لأن أمه من المخاض أي: الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه.

<sup>(</sup>بنت لبون): أو ابن اللبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها؛ سُمّى بذلك لأن أمه ذات لبن.

<sup>(</sup>الحِقَّة) من الإبل: ما استكملت السنة الثالثة، ودخلت في الرابعة وهي كذلك إلى تمامها، سُمِّيت بذلك لاستحقاقها أن تَحْمِلَ أو يركبها الفحل؛ ولذلك قبل فيها: طروقة الفحل، أي: يطرقها ويركبها.

<sup>(</sup>جذعة): الجذعة والجذع من الإبل: ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة إلى آخرها.

<sup>(</sup>السائمة): الراعية غير المعلوفة.

الهرِمَة: الكبيرة الطاعنة في السن.

<sup>«</sup>جامع الأصول» (٤/ ٥٧٩ \_ ٥٨٢).

<sup>(</sup>۱) انظر هذا وما بعده في: «مواهب الجليل» (۲۸/۲)، و«المجموع» (٥/ ٣٩١)، و«المبسوط» (٢/ ٢٥٨)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨)، و«عمدة الأحكام» (ص٢٦).

# (مُسِنَّةٌ في أَرْبَعينَ لَا ذَكَرْ ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة(١): في الأربعين من البقر مسنة.

وعند الحنفية (٢): فيها مسن أو مسنة.

(ولِللَّبِيعِ سَنَتَانِ لَا سَنَهُ ﴿ وَلِلْمُسِنَّةِ ثَلَاثٌ بَيُّنَهُ ﴿).

فعند المالكية (٣): التبيع: ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، والمسنة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

وعند غيرهم (<sup>٤)</sup>: التبيع: ما أونى سنة ودخل في الثانية، والمسنة هي: التي أوفقت سنتين.

## (وهَكَذَا مَا ارْتَفَعَتْ).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (٥) وأبي يوسف ومحمد وفي رواية عن أبي حنيفة (٢): إذا زادت البقر على أربعين ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وفي رواية عن أبي حنيفة: ما بين الفريضتين عفو، إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين، فإن الزكاة تجب بقدرها من المسنة ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة وهكذا، وفي رواية الحسن عنه لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى الخمسين، وفيها مسنة وربع مسنة.

## ما جاء في زكاة البقر وعدم زكاة الوقص:

عن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله على أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذلك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله على عن ذلك، فقدمت، فأخبرت النبي على أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً، ومن ذلك، فقدمت، ومن السبعين مسنة، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاث أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة مسنتين، ومن التسعين ثلاث أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة. (٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة. (٤) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصادر السابقة. (٦) انظر: المصادر السابقة.

والمائة مسنتين وتبيعاً، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع أتباع، وأمرني رسول الله على أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن يبلغ مسنة أو جذعة، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها»(١). رواه أحمد.

(۱) أخرجه أحمد (۲۲۰۸٤)، وأبو عبيد في الأموال (۱۰۲۰)، (۱۰۲۲)، (۱۰۲۲)، وأبو عبيد في الأموال (۱۰۲۰)، عن حيوة بن شريح عن والطبراني في "الكبير" (۲۶۹/۲۰)، من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم "أن معاذاً... الحديث".

قال صاحب التنقيح: «في التحقيق هذا حديث فيه إرسال، وسلمة بن أسامة، ويحيى بن الحكم غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه اه. واعترض بعض العلماء على هذين الحديثين \_ أعني حديث بقية، وحديث يحيى بن الحكم \_ بأن معاذاً لم يلق النبي على بعد رجوعه من اليمن قاله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٤). لكن الشطر الأول من الحديث له طرق وشواهد تقويه، منها:

١ عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله معافر..». أخرجه أبو داود (١٥٧٨)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٥/٥٧، ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد (٢٢١٢٩)، والحاكم (٣٩٨/١) وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأعله عبد الحق في أحكامه بالأنقطاع كما في «نصب الراية» (٢/ ٣٤٦) فقال: «مسروق لم يلق معاذاً..».

وردًّ ذلك ابن عبد البر في التمهيد (٧/٧) بقوله: وقد روى عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت غير رواية طاووس، ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال... فذكره». وكذلك ابن حزم في «المحلى» (١١٦/٦) قال: بنفي الانقطاع بين مسروق ومعاذ، بعد أن حكم أولا (١١٦/٦) بأنه منقطع فقال: «وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا أدرك معاذاً بسنّه وعقله وشاهد أحكامه يقيناً، وأفتى في أيام عمر..»اه.

٢ ـ عن حميد بن قبس المكي، عن طاووس أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله على فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله على قبل أن يقدم معاذ بن جبل. أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٩)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (١/ ١١)، والبيهقي (١/ ٩٨/٤).

ورجاله ثقات إلا أن طاوساً لم يسمع من معاذ. لكن قال الحافظ في «التلخيص» =

• زكاة الغنم:

(ثُمَّ الْغنَمْ ﴿ شَاةٌ لأَرْبَعينَ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الغنم تجب فيها الزكاة إذا بلغت أربعين، ففيها شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين.

(مَعْ أُخْرَى تُضَمْ ﴿ فِي وَاحِدٍ عِشْرِينَ).

اتفى أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن في مائة وإحدى وعشرين شاتين إلى مائتين وشاة.

(يَتْلُو ومِائَةْ ﴿ ومَعْ ثَمَانينَ ثَلَاثٌ مُجْزِئَهُ ۞ وَأَرْبِعاً خُذْ مِنْ مِثِينَ أَرْبَعِ ۞ شَاةٌ لِكُلِّ مِائَةٍ إِنْ تُرْفَع ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن الغنم إذا زادت على مائتين وشاة أن في كل مائة شاة.

(وَلَا يُزَكِّى وَقَصْ مِنْ النَّعَمْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن الوقص لا زكاة فيه وهو ما بين الفريضتين.

<sup>= (</sup>٧٢ - ٧٢٧): قال الشافعي: «وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً».

٣ - عن خصيف عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: "في كل ثلاثين من البقر تبيع: أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة الخرجه الترمذي (٦٢٢)، وابن ماجه (١٨٠٤)، وأحمد (٣٩٠٥).

قال الترمذي: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قلت: وخصيف وهو ابن عبد الرحمن سيئ الحفظ كما في التقريب (١٧٢٨).

وبالجملة فشطر الحديث الأول بمجموع هذه الطرق صحيح إن شاء الله تعالى. وقد صححه أيضاً مع ما ذكر آنفاً ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/٤٢٦ ـ ٤٣٥)، والحافظ ابن حجر في «الدراية» (١/٢٥٢).

قوله: (تبيع) التبيع والتبيعة: ولد البقر في أول سنة.

<sup>(</sup>المُسِنَّة) من البقر: الني استكملت سنتين أو دخلت في الثالثة. انظر: اجامع الأصول» (٥٨٥/٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۲۸۱)، و«المدونة» (۱/ ۲۲۷)، و«كشاف القناع» (۲/ ۲۲۷)، و«نهاية المحتاج» (۴/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢)(٣)(٤) انظر: المصادر السابقة.

(كَذَاكَ ما دُونَ النَّصَابِ وَلْيُعَمْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن من شرط وجوب الزكاة تمام النصاب والملك، فلا زكاة فيما دون النصاب، ولا في المملوك ملكاً غير تام كمال العدد.

## • ما يضم من الماشية:

(وَضُمَّ جَامُوسٌ لِبَاقُورٍ وَضانْ ﴿ لِلْمَعْزِ وَالْعِرابُ لِلْبُخْتِ اسْتَبَانْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن البقر يضم للجاموس في الزكاة، وكذلك الضأن للماعز والبخت للعراب.

فِيهَا وَبِالنِّسْبَةِ يَسْتَوُونَا فَلَا عَلَيْهِ فِي الَّذِي يُصَابُ لَهَا بِقُرْبِ الْحَوْلِ ذُو امْتِنَاعِ قَبْلَ التَّحَيُّلِ بِنَقْصِ بَانَا

وَالْخُلَظَاءُ يَتَرَاجَعُونَا وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لهُ نِصِابُ وَالِافْتِرَاقُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ فَلْيُؤْخَذَا بِمَا عَلَيْهِ كَانَا

#### • زكاة الخلطاء:

### (وَ الْخُلَطَاءُ).

فعند المالكية (٣): خلطاء الماشية كمالك فيها وجب من قدر وصنف وسن، إن نويت، وملك كل واحد منهما نصاباً، واتحد الحول، واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع وفحل، وإن اختلطوا في غير الماشية كالذهب والفضة وعروض التجارة والزرع والثمر لم تؤثر خلطتهم، وكان حكمهم حكم المنفردين، فمن بلغت حصته النصاب زكى، ولا شيء على غيره.

<sup>(</sup>١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص١٧٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «رد المحتار» (۳/ ۱۸۸)، و«التاج والإكليل» (۲/۳۲)، و«الشرح الكبير» (۱/ ۲۳۳)، و«الأم» (۲/ ۱۱)، و«المغنى» (۲/ ٤٤٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١/ ٢٨٠)، و«التفريع» (١/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧)، و«عيون المجالس» (٢/ ٢٨٥).

وعند الشافعية (١): خلطاء الماشية كمالك، إن اختلطوا جميع الحول، فيما وجب، إن اتحد المراح والمسرح والمشرب والفحل والحالب وموضعه والراعي، ولا تشترط نية الخلطة، وعليهما الزكاة إن بلغ مجموع المال النصاب، أو بلغ ما لأحدهما، فمن كان ماله أقل من النصاب رد على خليطه بقدر ماله إن كان ممن تجب عليه الزكاة، ومثل الخلطة الشركة في المال، والأظهر أن مثل خلطة الماشية خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو مجاورة، ففي الزرع باتحاد الحافظ والجرين، وفي النقد باتحاد الدكان والحارس ومكان الحفظ.

وعند الحنابلة (٢): خلطاء الماشية كمالك فيما وجب، إن اختلطوا جميع الحول واتحد المسرح والمبيت والمشرب والفحل، سواء كانت الشركة شركة أعيان أو شركة جوار، وهي: أن يكون مال كل منهما معروفاً، والزكاة عليهما إن بلغ مجموع المال النصاب، أو بلغ مال أحدهما دون الآخر، فمن كان ماله أقل من النصاب رد على خليطه بقدر ماله إن كان ممن تجب عليه، وإن كانت الخلطة في غير الماشية كالذهب والفضة وعروض التجارة والزرع والثمار لم تؤثر على الصحيح، فحكمهم حكم المنفردين.

وعند الحنفية (٣): لا تؤثر الخلطة في ماشية ولا غيرها فكل واحد من الخليطين يزكي ماله إن تم فيه النصاب زكاة منفرد.

(يَتَرَاجَعُونَا ﴿ فِيهَا وَبِالنِّسْبَةِ يَسْتَوُونَا ﴿ وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ نِصِابُ ﴿ فَلَا عَلَيْهِ فِي الَّذِي يُصَابُ ﴿ وَالْافْتِرَاقُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ ﴿ لَهَا بِقُرْبِ الْحَوْلِ ذُو امْتِنَاعِ ﴾ فَلْيُؤْخَذَا بِمَا عَلَيْهِ كَانَا ﴿ قَبْلَ التَّحَيُّلِ بِنَقْصِ بَانَا ﴿).

#### ما جاء في ذلك:

عن أنس «أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله ﷺ، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»(٤). رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» (٢/ ١٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/ ٢٥١ \_ ٢٥٤) في الزكاة، باب زكاة الغنم، وأبو داود (١٥٦٧) =

ومعناه عند الجمهور أن يجمع المالكون المال قرب الحول؛ لتخف الزكاة، أو يفرقاه، أو النهي للآخذ؛ فليس له جمعهما؛ ليأخذ أكثر، وبالعكس.

بَسلى وَلَا هَـزِيـلَـةٌ كَـبِيـرَه وَالْفَحْل وَالرُّبَّى وَشَاهُ الْعَلَفِ طَوْعاً فَإِن أُجْبِرَ فالإجْزَا حَسَنْ وَلَيْسَ تُؤْخَذُ بِهَا صَغيرَه وَلَا الْخِيارُ كالمخاضِ فازأَفِ وَفِيهِ لَا يَجْزِئُ عَرْضٌ أَوْ ثَمَنْ

# • ما يجزئ في زكاة الماشية:

(وَلَيْسَ تُؤْخَذُ بِهَا صَغيرَه ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الزكاة لا يجزئ فيها أقل من السخلة، وإن كانت تعد على صاحب الماشية.

(بَلَىَ وَلَا هَزِيلَةٌ كَبِيرَه ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الزكاة لا تجزئ فيها ذات عيب كعوراء أو هزيلة أو هرمة.

في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي (١٨/٥ ـ ٣٣) في الزكاة، باب زكاة الإبل، وابن ماجه (١٨٠٠) في الزكاة، باب إذ أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن، وأحمد (١٨٨٣٧)، والحاكم (١/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢)، والدارقطني (١٤/٣ رقم ١٩٨٥)، والبيهقي (١٤/٣).

قوله: (ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (٤/ ٥٨١): «الجمع بين المفترق في الصدقة: أن يكون ثلاثة نفر مثلاً، ويكون لكل واحد أربعين شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلّهم المُصَّدِّق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك.

وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع»: «أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون ثلاث شياه، فإذا أظلّهم المصدّق فرّقوا غنمهم، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهى عن ذلك» اهـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۲/۷۵۱)، و «المدونة» (۱/۲۲۷)، و «روضة الطالبين» (۲/۲۲۷)، و «المغنى» (۲/۲۷٪).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

#### ما جاء في ذلك:

عن عبد الله بن معاوية الغاضري<sup>(۱)</sup> من غاضرة قيس قال: قال النبي ﷺ: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة والمريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره»<sup>(۲)</sup>. رواه أبو داود.

(وَلَا الْخِيارُ كالمخَاضِ فارْأَفِ ﴿ وَالْفَحْلِ وَالرُّبِّي وَشَاةُ الْعَلَفِ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على انه لا يجوز لآخذ الزكاة أن يأخذ من أهل الماشية أكبر في السن، إلا إذا رضوا بذلك، فإن رضوا فهو أفضل؛ قال الله تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمّا يُحِبُّونَ وَمَا لُنفِقُواْ مِن ثَيْءٍ فَإِنَ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

(۱) هو عبد الله بن معاوية الغاضري، عداده في الشامين، نزل حمص، قيل: هو من غاضرة قيس، صحابي، له حديث واحد وهو «ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان... الحديث». أخرجه أبو داود.

(٢) أخرجه أبو داود (١٥٨٢) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، قال: أبو داود: قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص، عند آل عمر وبن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: «قال رسول الله ﷺ...» الحديث.

وهو حديث منقطع، وجوَّده الطبراني في «الصغير» (١/ ٢٠١) بزيادة عبد الرحمن بن نفير، عن أبيه، وأسقطه أبو داود. انظر: «البدر المنير» (٥/ ٤٥١)، و«نصب الراية» (٢/ ٣٦١ \_ ٣٦٢)، و«تلخيص الحبير» (٢/ ٧٢٩).

قوله: (رافدة عليه): الرافدة: الفاعلة من الرّفد، وهي العطاء والإعانة: أي معينة على أداء الزكاة، غير محدثة نفسه بمنعها، فهي ترفده وتعينه.

(الهرمة): المسنة، الكبيرة السن من كل حيوان.

(الدَّرنة): أراد بها: الرديئة، فجعل الرداءة درناً، والدَّرن: الوسخ.

(الشَّرَط): الرذيلة من المال، كالصغيرة والمسنة والعجفاء ونحو ذلك.

(اللئيمة): أردأ المال وأرذله.

انظر: جامع الأصول (١/ ٢٣٣).

(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢١)، و«جامع الأمهات» (١٥٦)، و«الأم» (٢/ ١٠)، «المغنى» (٢/ ٤٦).

## ما جاء ني المعتدي:

عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «المعتدي في الصدقة كمانعها»(١). رواه أبو داود.

(وَفِيهِ لَا يَجْزِئُ عَرْضٌ أَوْ ثَمَنْ ﴿ طَوْعاً).

فعند المالكية (٢): في إجزاء القيمة قولان: قول بعدم الإجزاء مطلقاً، وهو المشهور، وقول بالإجزاء مطلقاً، وقول بأن العَرْض لا يجزئ عن العين والماشية والحرث، ولا يجزيان عن العين، والماشية لا تجزئ عن الحرث، وبالعكس، وتجزئ العين عن الحرث والماشية مع الكراهة.

قال الترمذي: حسن غريب، وسعد بن سنان مختلف في اسمه، فقيل: اسمه سعد بن سنان، وقيل: سنان بن سعد، وصحح البخاري الثاني وهو صدوق له أفراد، ذكره الحافظ في التقريب (٢٢٥١).

وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٧٢٠ ـ ٧٢١) عقب كلامه عن حديث «مانع الزكاة في النار»: والمحفوظ بهذا الإسناد حديث «المعتدي في الصدقة كمانعها» رواه الترمذي وحسنه، فإن كان هذا محفوظاً فهو حسن، ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه». الحديث متفق علمهاه.

وله شاهد من حديث جرير مرفوعاً مثله:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٦/٢ رقم ٢٢٧٥): من طريق الحسن بن علي المعمري، ثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، ثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير عن النبي الله به .

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٣٤): رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات.

انظر: «تحفة الإشراف» (١/ ٢٢٢)، و«البدر المنير» (٥٣٠٥).

(۲) انظر: «التفريع» (۲۸۹/۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۵۸۵) في الزكاة، باب زكاة السائمة، والترمذي (٦٤٦) في الزكاة، باب في المعتدي في الصدقة، وابن ماجه (١٨٠٨) في الزكاة، باب ما جاء في أعمال الصدقة، والبيهقي في «الكبرى» (٧٠٧٢، ٧٠٧٣) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك به.

وعند الشافعية والحنابلة (١٠): لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكوات.

وعند الحنفية (٢): يجوز دفع القيمة في جميع أصناف الزكاة والكفارات. (فَإِن أُجْبِرَ فَالِاجْزَا حَسَنْ \*): أجزأه. ومحل الإجزاء إن صرفها في مواضعها.

### • شروط براءة الذمة من الزكاة:

وعند المالكية (٣): يجب على المزكي نية الزكاة عند دفعها، ولا يشترط إعلام المعطّى له بأنها زكاة، بل قيل بكراهته لما فيه من كسر قبله، وتفرقتها على الفور؛ فإن أخرها مع التمكن ضمن، وإن لم يمكن الأداء ونقص المال عن النصاب قبل الأداء سقطت، كعزلها فضاعت بغير تفريط، لا إن ضاع أصلها، وإخراجها بالموضع الذي وجبت فيه أو قربه وهو ما دون مسافة القصر بأجرة منها، إلا لعُدْم فيجوز نقل أكثرها له، ويكره لمساو، وإن نقلت لدونهم فقيل: لا تجزئ، والمذهب الإجزاء؛ لأنها لم تخرج عن مصرفها، ونقلها بأجرة منها إن كان أرشد من بيعها، وإلا بيعت واشترى مثلها إن أمكن، وإلا فرق الثمن عليهم، والمعتبر محل المال في الحرث والماشية، وفي النقد موضع المالك والمستحق.

وعند الشافعية (٤): يجب على المزكي نية الزكاة عند دفعها، وتفرقتها فوراً بموضع الوجوب، ولا يشترط إعلام المعطى له بأنها زكاة، فإن نقلت ولو لدون مسافة القصر مع وجود مستحق لم تجز، والمعتبر موضع المال، فإن أخرها مع التمكن من الأداء أثم وضمن، كعزلها فضاعت.

وعند الحنابلة (٥): تجب نية الزكاة، وتفرقتها فوراً، ولا تسقط بتلف المال بعد الحول إن فرط، بموضع الوجوب، وهو ما دون مسافة القصر، ولا يشترط إعلام المعطى له بأنها زكاة، فإن خالف ونقلها لأبعد من مسافة القصر

انظر: «المجموع» (٥/ ٤٢٨)، و«الإنصاف» (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» (١/١٥٦).(٣) انظر: «الإشراف» (١/١٦٩).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «الأم» (٢/ ٢٢).
 (٥) انظر: «المغنى» (٢/ ٥٠٥).

أجزأته؛ لأنه دفع الحق إلى مستحقه، والمعتبر موضع المال، وتسقط إن لم يتمكن من إخراجها بتلف المال بعد الحول، وأما إن عزلها فضاعت لم تسقط.

وعند الحنفية (١٠): تجب نية الزكاة، وتفرقتها على التراخي دون الفور، ويجوز نقلها قبل الحول مطلقاً، ويكره بعده تحريماً، إلا لذي علم أو صلاح أو قرابة أو لأحوج، والمعتبر موضع المال، ولا تسقط إن نقص المال عن النصاب بعد الحول قبل أدائها تمكن من الأداء أم لا، وإن عزلها فضاعت زكى ما بقي إن كان نصاباً.

### • مصارف الزكاة:

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن مصرفها الأصناف الشمانية المذكورة في كتاب الله العزيز قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَا مَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمً وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَدرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السّبِيلِ أَلَهُ وَابْنِ السّبِيلِ أَلَهُ عَلِيمً حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمً حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلَيمً اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلَيمً اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمً اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمً اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمً اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

فعند المالكية (٣): تعطى الزكاة للفقير وهو: الذي لا يملك ما يكفيه لسنته، والمسكين وهو: الذي لا يملك شيئاً، إن عَدِم كل منهما كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة. والعامل وهو الذي يجمعها، ومثله المفرق والكاتب والجامع لأربابها. وإن غنياً؛ لأنه يأخذ في مقابلة عمله. والمؤلف قلبه، وهو: كافر يعطى منها؛ ليسلم، أو قريب عهد بالإسلام؛ ليتمكن من قلبه، وحكم المؤلف باق باتفاق في حديث عهد بالإسلام، وأما غيره فالمشهور من المذهب انقطاع سهمه؛ لأن الإسلام صار عزيزاً. وفي الرقاب وهو: أن يشترى منها رقبة لا عقد حرية فيها لا تعتق عليه، ويعتقها، وإن أعطاها لمكاتب غيره فقيل: تجزئ، وقيل: لا، وأما مكاتبه فلا تجزئه. والغارم وهو: من عليه دين يحبس فيه، ولم يجد ما يقضيه به، فيعطى منها ما يقضى به دينه إن استدانه في غير

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختصر الطحاوى» (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الذخيرة» (٢١٦/٢).

معصية، وإلا فلا يعطى حتى يتوب، وكذلك يجوز أن يقضى بها الدين عن الميت. وفي سبيل الله وهو: المجاهد ولو غنياً يعطى منها ما يحتاجه، ومثله الجاسوس. وابن السبيل وهو: المسافر سفراً مباحاً ولم يجد ما يوصله، فيعطى منها ما يوصله بلده. ويشترط في الذي تصرف له الزكاة الإسلام، والحرية، وعدم الغني، وأن لا يكون من بني هاشم، وأن لا تجب نفقته على المزكى؛ فلا يجوز للمزكي أن يعطيها لمن تجب عليه نفقته كأبويه وبنيه وزوجته إلا لقضاء دينهم، فيجوز، وأما إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها لغير قضاء دينه فقيل: يمنع وقيل يكره وهو الراجح، وأما إعطاؤها له ليقضى بها دينه أو لينفقها على غيرها فجائز، ولا يعطيها لمن له كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، ولا يجزئ أن يحسبها على عديم؛ لأنه دين هالك، أما إن كان عنده ما يجعله في دينه فيجوز حسبها عليه؛ ويجوز دفعها لمدين وأخذها منه في الدين حيث لم يكن تواطؤ، ويجوز إعطاؤها لقادر على الكسب، ولمالك نصاب، وكفاية سنة ولو أكثر من نصاب، ولبني المطلب ومواليهم وموالي بني هاشم، ولصنف واحد من الثمانية، وللواحد أن يأخذ بوصفين فأكثر. وإن دفعت لمن ظنه مستحقاً ثم تبين غير ذلك، أو طاع يدفعها لجائز في صرفها لم تجز، ومثل ذلك إن قدَّم زكاة الْمُعَشِّرِ قبل الوجوب، أو دين قرضٍ أو على معسر، أو عرض محتَّكر . ويكره تقديمها بشهر في عين وماشية، وتجزئ في أكثر من شهر على المعتمد.

وعند الشافعية (١): تعطى الزكاة للفقير وهو: من ليس له مال ولا كسب يقع موقعها من كفايته وكفاية من يمون، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وعبده الذي يحتاجه. والمسكين وهو: من له مال أو كسب لا يكفيه. ويعطى الفقير والمسكين ما يكفيهما غالب العمر كأن يعطيا ما يشتريان به عقاراً يستغلانه، وللإمام أن يفعل ذلك. والعامل وهو: الذي يجمعها، ومثله القاسم، والحاشر، والكاتب. والمؤلف قلبه، وهو: من أسلم وله شرف في قومه، ويتوقع بإعطائه إسلام غيره من الكفار، أو يكفينا شر من وراءه منهم، أو شر

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (٦/ ١٧١).

مانع الزكاة، وأما الكافر فلا يعطى منها؛ لأن الإسلام صار عزيزاً. وفي الرقاب وهو: المكاتبون لغيره كتابة صحيحة، فيعطون منها إن عجزوا عن الوفاء. والغارم وهو: الذي استدان في غير معصية أو استدان لإصلاح ذات البين ولو غنياً، وعجز عن الوفاء فيعطى ما يقضي به دينه. وفي سبيل الله وهو المجاهد ولو غنياً، وابن السبيل وهو: المسافر سفراً مباحاً فيعطى منها حاجته. ويجوز للزوجة أن تعطيها لزوجها، بل قيل بالندب. وإن وجد الأصناف المستحقون واتسع المال لزم تعميمهم، وإن لم يتسع لزم إعطاء ثلاثة في كل صنف، ولا يأخذ واحد بوصفين. وإن قسمها المالك سقط العامل. ويشترط في الذي تعطى له الإسلام والحرية؛ فلا تعطى لكافر، ولا لمن فيه رق غير المكاتب، ولا لغني بمال أو كسب، ولا لمن تجب عليه نفقته كأصله وفرعه وزوجته، ولا لمن له كفاية بإنفاق واجب، ولا لبني هاشم ومواليهم. وإن دفعها لمن له عليه دين بشرط أن يردها إليه لم يجز، فإن لم يكن هناك شرط أجزأت، ولو قال له: جعلت ما عليك زكاة لم تجز على الأوجه، وإن أقبضها الدائن وردها للمديون أجزأت. وإن دفعت لمن ظنه مستحقاً وتبين غير ذلك لم تجز. ولا يصح تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، ويصح بعده قبل الحول، ولا تعجل لعامين في الأصح، والصحيح أنه لا يجوز إخراج زكاة التمر والحب قبل بدو الصلاح، وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول، والقابض في آخر الحول مستحقاً.

وعند الحنابلة (۱): تعطى الزكاة للفقير، وهو: الذي لم يجد شيئاً، أو لم يجد نصف كفايته. والمسكين وهو: الذي يجد نصف كفايته. والعامل ولو غنياً أو قناً، وفي الكافر روايتان، ومثل العامل الحاسب والحاشر والحافظ والقاسم والكاتب والراعي. والمؤلف قلبه وهو: السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو ترجى قوة إيمانه، أو إسلام غيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها. وفي الرقاب بأن يشتري رقبة لا تعتق عليه، فيعتقها، أو يدفعها لمكاتب غيره ليدفعها في نجوم كتابته. والغارم وهو: من تداين

<sup>(</sup>١) انظر: «المغنى» (٢/ ٥٢٥ ـ ٥٢٦).

للإصلاح بين الناس، أو تداين لنفسه لمباح أو محرم وتاب وأعسر فيعطى منها وفاء دينه، ولا تعطى في دين الميت. وفي سبيل الله وهو: المجاهد، وابن السبيل وهو: الغريب المنقطع بغير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب منه. ولا يصح دفعها لكافر، ومملوك، وغني، وهو: من له مال يكفيه، أو صنعة تكفيه، ولا لأصله وإن علا، ولا لفرعه وإن سفل، ولا زوج لزوجه، وفي إعطاء الزوجة لزوجها روايتان عدم الإجزاء وهو الأقوى(١١)، ولا لبني هاشم ومواليهم. وإن دفعها لمن ظنه مستحقاً وتبين غير ذلك لم تجز، وله أن يستردها، وإن دفعها لمن ظنه فقيراً فبان غنياً ففيه روايتان، ويصح إعطاؤها لصنف واحد، ويستحب صرفها إلى جميعهم إن أمكن، ويجوز الأخذ بوصفين فأكثر. ويجوز تقديمها على الحول بعد ملك النصاب، ولا يقدم إلا زكاة حول، وأما المعسر فلا يجوز تقديم إلى بعد ملك النصاب، ولا يقدم إلا زكاة خمات المعطى له قبل الحول، أو جاء الحول وهو غنيٌّ أجزأت. ولا يصح أن فمات المعطى له قبل الحول، أو جاء الحول وهو غنيٌّ أجزأت. ولا يصح أن يحسبها على المدين فإن أعطاها له وردها إليه جاز. ويجوز إعطاؤها لمن يملك نصاباً لا يكفيه، وإعطاء نصاب.

وعند الحنفية (٢): تعطى الزكاة للفقير وهو: من له شيء. والمسكين، وهو: من لا شيء له. والعامل ولو غنياً وأعوانه بقدر العمل. وأما المؤلف قلبه فقد سقط حقه؛ لأن الله أعز الإسلام. وفي الرقاب وهو: المكاتب لغيره يعان بها في فك رقبته. والغارم: من عليه دين لا يجد قضاءه فيعطى قضاءه. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة، وعند محمد: منقطع الحاج. وابن السبيل: المسافر المنقطع. ويصح أن تعطى لصنف واحد. ولا يصح أن تعطى لكافر وغني، وهو: من يملك نصاباً فاضلاً عن حاجاته وحاجات من يعوله، ولا

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح القدير» (۲/ ۲٦٥).

لأصله وإن علا، وفرعه وإن سفل، ولا زوج لزوجة ولا زوجة لزوجها عند أبي حنيفة (۱)، وقالا: يجوز أن تدفع له. ولا لبني هاشم ومواليهم، ولا في قضاء دين ميت، ولا يشتري بها رقبة ويعتقها، ولا مكاتبه وأم ولده ومعتق البعض وعبد غني وولده الصغير. ويجوز دفعها إلى امرأة الغني الفقيرة، وإلى الأب الفقير وإن كان ابنه غنياً، وعند أبي حنيفة ومحمد: من دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً، أو غير هاشمي أو كافر أو أصله أو فرعه، ثم تبين خلاف ذلك أجزأته (۲). وقال أبو يوسف: لا تجزئ. ولو دفعها إلى شخص، ثم تبين أنه عبده أو مكاتبه لم تجزئ.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن الزكاة لا تصرف في بناء مسجد أو مدرسة أو إصلاح طريق أو كفن ميت ونحو ذلك.



<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق،

<sup>(</sup>Y) ويؤيده حديث أبي هريرة ظليه عند البخاري (١٤٢١) في الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ومسلم (٢٤٠٩) في الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير يد أهلها ولفظه: «قال رجل لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فرضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية! لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد. على سارق وعلى زانية وعلى غني!. فأتي، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغنى فلعله يعتبر فينقق مما أعطاه الله.

 <sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/٣٦٣)، و«حاشية الدسوقي» (١/٤٩٧)، و«المجموع»
 (٣) ١٦٧/١)، و«المغنى» (١/٧٩٤).

# باب زكاة الفطر

- مقدار زكاة الفطر.
- شروط وجوب زكاة الفطر.
  - ما يجزئ في زكاة الفطر.
    - من تجب عليه الزكاة.
- الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر.
- الوقت المستحب للإفطار يوم الفطر ويوم الأضحى.

بابٌ زكاةُ الفطرِ صاعُ المصطفى مِنْ جُل عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ البَلَدُ البَلَدُ البَلَدُ الْبَلَدُ البَلَدُ الْبَلَدُ الْبَلَدُ الْبَلَدُ الْبَلَدُ الْبَلَدُ الْبَلَدُ الْبَلَدُ وَقِيلً وَالْعَلَسُ حَيْثُ كَانَا وَقِيلً وَالْعَلَسُ حَيْثُ كَانَا وَكِلُ مَنْ تَلَلزَمُهُ نَفقتُهُ وَكَلُ مَنْ تَلَلزَمُهُ نَفقتُهُ بِحِرِقُ اوْ نِسكاحِ اوْ قَرابِهُ وِيَ الْفِطْرِ وَيَنْبَغِي دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَيُنْبَغِي دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْفِطْرِ وَالْفِطْرِ فَاللَّهُ مَشْيهِ في الفِطْرِ والْفِطْرِ فَاللَّهُ مَشْيهِ في الفِطْرِ

فَرَضَها عن كلِّ مسلم قَفَا مِنْ بُرِّ اوْ شَعِيرِ اوْ سُلْتٍ فَأَدْ دُخْنِ ومِنْ ذُرَةِ اوْ أُرْزِ رَوَوْا قُوتاً لِقَوْم عَاشِراً أَتَانَا فَإِنّهُ فَرُضٌ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ كَعَبْدِهِ الْمُحْرِذِ بِالكِتابَه قَبْلَ صَلَاتِهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ إلَى المصَلَّى بِخِلَافِ النَّحْرِ

### • مقدار زكاة الفطر:

(بابٌ زكاةُ الفطرِ صاعُ المصطفى \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن زكاة الفطر صاع بصاع النبي ﷺ. وعند الحنفية: نصف صاع من القمح يقوم مقام صاع غيره.

### • شروط وجوب زكاة الفطر:

(فَرَضَها عن كلِّ مسلم قَفَا \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أنها واجبة على كل مسلم ومن تجب ليه نفقته.

فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين.

وعند المالكية والشافعية (٣): تجب بأول ليلة العيد أو فجرها على كل من

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۱۲۵)، و«المدونة» (۱/ ۲۹۳)، و«الأم» (۲/ ۲۷)، و«المغني» (۲/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١/ ٢٨٩)، و«الأم» (٢/ ٦٣).

يكون عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم وغير ذلك.

وعند الحنابلة (١٠): تجب بأول ليلة العيد على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب وكتب علم وغير ذلك.

وعند الحنفية (٢): تجب بطلوع الفجر يوم العيد على كل مسلم حر يملك النصاب الفاضل عن حاجاته الأصلية.

#### ما جاء فيها:

عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله على زكاة الفطر: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»(٣). رواه البخاري.

وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه (٤) قال: خطب رسول الله ﷺ الناس قبل الفطر بيومين فقال: «أدوا صاعاً من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل صغير أو كبير حُرِّ أو عبد ذكرٍ أو أنثى أو فقيرٍ ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى» (٥). رواه أحمد وأبو داود.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۲/ ۲۶۳). (۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۷۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٢٩١ ـ ٢٩٣) واللفظ له، في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، وأبو ومسلم (٩٨٤) في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (١٦١١، ١٦١١، ١٦١١، ١٦١٥) في كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والترمذي (٦٧٦) في الزكاة، باب في صدقة الفطر، والنسائي (٥/٤٤) في الزكاة، باب فرض زكاة رمضان، وابن ماجه (١٨٢٥) في الزكاة، باب صدقة الفطر، ومالك في «الموطأ» (١٨٣١) في الزكاة، باب من تجب عليه زكاة الفطر، وأحمد (١٧٤، ١٦٢٤، ٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) هو ثعلبة بن صعير، ويقال: ابن أبي صعير بن عمرو بن زيد العذري، وهو مختلف في صحبته، وابنه عبد الله كذلك، روى له أبو داود. «أسد الغابة» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أبو داود (١٦١٩) في الزكاة، باب من روي نصف صاع من قمح، وأحمد (٢) (٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٥)، والدارقطني (٣/ ٨٠ رقم =

وعن جرير قال: قال رسول الله ﷺ: «صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر» (١). رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: حديث غريب جيد الإسناد.

= ٢١٠٥)، والبيهقي (٢١٠٤). من طرق عن حماد بن زيد، عن نعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن صُعير عن أبيه قال.. الحديث.

وفي إسناده نعمان بن راشد سيئ الحفظ، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن عبد البر كما في «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٤٠٩)، وفي «التقريب» (٧٢٠٤): صدوق سيئ الحفظ.

وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (١/ ٢٠٠)، في ترجمة عبد الله بن ثعلبة فقال: وقال ابن السكن: يقال له صحبة وحديثه «في صدقة الفطر» مختلف فيه، وصوابه مرسل، وليس يذكر فيه شيء من الروايات الصحيحة سماع عبد الله عن النبي على ولا حضوره إياه، وقال البخاري في التاريخ: «عبد الله بن ثعلبة عن النبي على مرسل إلا أن يكون عن أبيه وهو أشبه» اه.

وقال مهنّا: "ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر، فقال: ليس بصحيح، إنما هو مرسل، يرويه معمر، عن ابن جريج عن الزهري مرسلاً، قلت: من قبَل مَنْ هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد، وليس بالقوي في الحديث» اه. قاله الزيلعي في "نصب الراية" (٤٠٩/٢).

ومن غرائبه أنه أوجب صدقة الفطر على الغني والفقير سواء.

قال البيهقي في السنن (٤/ ١٧٠): «وقد وردت أخبار عن النبي ﷺ في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصحُّ شيء من ذلك».اهـ.

وقال ابن المنذر كما في "فتح الباري" (٣/٤/٣): "لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي ﷺ يعتمد عليه، ولم يكن البُرُّ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة...» اه.

(۱) لم أجد الحديث في كتاب فضائل شهر رمضان لابن شاهين (ط. مكتبة المنارة/ الأردن)، قال الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۱۷/۱): إني قد راجعت فضائل رمضان له في نسخة خطية جيدة في المكتبة الظاهرية بدمشق، لم أجد الحديث فيه مطلقاً... ثم رأيت الحديث رواه أحمد بن عيسى المقدسي في فضائل جرير (۲/ ١٩/٢) (من طريق أبي حفص بن شاهين) اه. ثم ضعفه لجهالة أحد رواته.

وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «مختصر الترغيب والترهيب» (٩٠ ـ ٩١)، ولم يذكر زيادة على ما ذكر «المصنف» في الشرح.

وعن كثير بن عبد الله المدني عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿قَدُ أَنْكُ مَن تَزَكَّ ﴿ وَذَكَرَ اُسْمَ رَبِّهِ نَصَلَى ﴿ ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥] قال: «أنزلت في زكاة الفطر»(١). رواه ابن خزيمة.

وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله على زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (٢). رواه أبو داود.

## • ما يجزئ في زكاة الفطر:

(مِنْ جُل عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ البَلَدْ ﴿ مِنْ بُرِّ اَوْ شَعِيرٍ اَوْ سُلْتٍ فَأَدْ ﴿ اَوْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيرٍ اَوْ سُلْتٍ فَأَدْ ﴿ وَقِيلَ وَالْعَلَسُ حَيْثُ كَانَا ﴾ وَقَيلَ وَالْعَلَسُ حَيْثُ كَانَا ﴾ خُ قُوتاً لِقَوْمٍ عَاشِراً أَتَانَا ﴿).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٢٠)، والبزار كما في «المجمع» (٣/ ٢٢٩). من طريق عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عنه أبيه عن جده به. قال الهيشمي: رواه البزار وفيه: كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وذكره الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (١/ ٣٩٨) وقال: «لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا كثير، وهو ضعيف جداً» اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩) في الزكاة، باب زكاة الفطر، وابن ماجه (١٨٢٧) في الزكاة، باب صدقة الفطر، والدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٠٦٧)، والحاكم (٢٠٩١)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٦٤)، وفي الصغرى (١٢٨٢). من طريق مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً به..

قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

وحسنه المنذري كما في «البدر المنير» (٦١٩/٥)، وهُو كما قال لأجل سيار بن عبد الرحمن وهو الصدفي المصري صدوق كما في «التقريب» (٢٧٣١)، وبقية رجاله ثقات.

وللحديث طريق آخر ذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (٦١٩/٥) عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني في كتابه معرفة الصحابة من حديث حازم البصري مرفوعاً نحو حديث ابن عباس.

قوله: (اللغو): ما لا يعقد عليه القلب من القول.

<sup>(</sup>الرفث): هاهنا: الفاحش من الكلام. انظر: "جامع الأصول" (٤/ ١٤٤ ـ ٦٤٥).

فعند المالكية (١): تخريج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد من الأصناف التسعة المذكورة، والعاشر العلس إن كان قوتاً لهم، فإن اقتات أهل البلد صنفين، ولم يغلب أحدهما خير المزكي في الإخراج من أيها، ولا يجزئ الإخراج من غير هذه الأصناف، إلا إذا لم توجد، واقتات الناس غيرها، وإذا أخرجها من اللحم اعتبر الشبع، والتمر فيها أفضل من القمح.

وعند الشافعية (٢): تخرج زكاة الفطر من غالب قوت المخرج، وقيل: من غالب قوت أهل البلد من المُعَشَّرِ كالقمح والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز والتمر والزبيب والحمص والعدس ومن الأقط، والقمح فيها أفضل من التمر.

وعند الحنابلة<sup>(٣)</sup>: تخرج زكاة الفطر من القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها، فإن لم توجد أخرج من كل ما يصلح قوتاً من دخن وذرة وأرز وعدس وغير ذلك، وتجوز من الدقيق، والتمر فيها أفضل من القمح.

وعند الحنفية (٤): تخرج زكاة الفطر من أربعة أصناف: القمح والشعير والتمر والزبيب، وتجوز من الدقيق. والقمح فيها أفضل من التمر.

#### ما جاء فيها:

عن أبي سعيد قال: «كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين (٥). رواه البخاري.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۲۹۳). (۲) انظر: «الأم» (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٢/ ٢٥٧). (٤) انظر: «الهداية» (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣/ ٢٩٤) في الزكاة، باب صاع من شعير، ومسلم (٩٨٥) في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (١٦١٨ ـ ١٦١٨) في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والترمذي (٦٧٣) في الزكاة، باب في صدقة الفطر، والنسائي (٥/ ٥١) في الزكاة، باب التمر في زكاة الفطر، وابن ماجه (١٨٢٩) في الزكاة، باب صدقة الفطر، ومالك في «الموطأ» (١٨٤٨) في الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، وأحمد (١١٦٩٨).

وعند المالكية والشافعية والحنابلة(١): لا يصح إعطاؤها قيمة.

وعند الحنفية (٢): إعطاؤها قيمة أفضل إلا إذا كان فيه شدة احتياج إلى الطعام فيكون أفضل.

واتفقوا<sup>(٣)</sup> على أن المعتبر فيها محل المُخرِج، وأنها لا تنقل؛ فيخرجها أهل كل مدينة في مدينتهم، وكل قرية في قريتهم، وأهل البادية في حوائهم، فإن لم يوجد مستحق نقلت لأقرب مستحق بأجرة من غيرها؛ لئلا تنقص.

#### ما جاء في إعطائها:

عن ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله على أن نخرج ...»، وذكر الحديث. قال: فكان يأمر أن يُخرِج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله على قسم بينهم. وقال: «أغنوهم بها عن الطلب أو التطوف في هذا اليوم»(٤). رواه البيهقى.

من تجب عليه الزكاة:
 (وَكلُّ مَنْ تَلزَمُهُ نَفقَتُهُ \* فَإِنّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ \* بِرِقًّ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الزرقاني» (۲/ ۲۰۰)، و«المجموع» (٦/ ١١٢)، و«المغني» (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٨٩)

 <sup>(</sup>٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء» (٤٨٥)، و «الذخيرة» (٢/٢٥٥)، و «المجموع» (٦/ ١٧٧)، و «المغنى» (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٩ رقم ٢١٣٣) بلفظ: «أغنوهم في هذا اليوم»، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٧٥) بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به..

قال البيهقي: أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، وغيره أوثق منه.

وتعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٦٢١) على قوله هذا فقال: بل هو واو، وقد ضعفه \_ أي البيهقي \_ في سننه، في باب انتظار العصر بعد الجمعة (٣٤١/٣)، وباب الحج عن المعضوب (٥/ ١٨٠)، وقال البخاري في حقه: «منكر الحديث» اه. وذكره الحافظ في «التقريب» (٧١٥٠) وقال: «ضعيف، أسنّ واختلط».

ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب كما في «البدر المنير» (٢/ ٦٢١) بلفظ: «أغنوهم عن السؤال»، ثم قال: «حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا اللفظ، وليس إسناده بالقوي». ولفظ البيهقي في الرواية كما سبق ذكرها، لا كما ذكرها «المصنف»، فلعله تصرف منه والله أعلم.

فعند المالكية (١): يجب أن يخرجها عن عبده المؤمن دون الكافر، وإن كان آبقاً رجي، فإن لم يُرْجَ لم تلزمه، والمشترك على الشركاء بقدر الملك، فإن كان بعضه حراً فعلى السيد يقدر حصته، وليس على العبد شيء.

وعند الشافعية (٢): يجب أن يخرجها عن عبده المؤمن دون الكافر، فإن كان بعضه حراً فعلى السيد بقدر حصته، والعبد بقدر المعتق منه، وزكاة الآبق والمأسور وإن لم يرج، والمشترك بقدر الملك.

وعند الحنابلة (٣): يجب أن يخرجها عن عبده المؤمن ولو آبقاً، والمشترك بقدر الملك، فإن كان بعضه حراً فعلى السيد بقدر نصيبه والْمُعْتَق بقدر المعتق منه.

وعند الحنفية (٤): يجب أن يخرجها عن عبده ولو كافراً ما لم يكن للتجارة أو آبقاً، والعبد إذا كان بين شريكين لا فطرة على واحد منهما له، وكذا العبيد بين اثنين عن أبي حنيفة. وقالا: على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص.

## (أَوْ نِكاح).

فعند المَّالكية والشافعية والحنابلة (٥): يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته المسلمة.

وعند الحنفية(٢): لا يجب عليه وله التبرع بها عنها.

(أَوْ قُرَابِهُ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٧) على وجوبها عن أصله وفرعه لمن وجبت نفقته منهما.

<sup>(</sup>١) انظر: «التقريم» (١/ ٢٩٥)، و«المدونة» (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: اروضة الطالبين؛ (٢/ ٢٩٤)، والمجموع؛ (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿الإنصاف؛ (٣/١٦٤)، و﴿المغنى؛ (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر الطحاوي» ص٥١، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٧٠ ـ ٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التفريع» (١/ ٢٩٥)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٣)، و«الإنصاف» (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص٤٥).

(كَعَبْدِهِ الْمُحْرِزِ بِالكِتابَه ۞).

فعند المالكية (١): فطرة المكاتب على سيده.

وعند الشافعية والحنفية (٢): لم تكن عليه ولا على سيده.

وعند الحنابلة<sup>(٣)</sup>: على المكاتب دون سيده.

## • الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر:

(ويَنْبَغِي دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ﴿ قَبْلَ صَلَاتِهِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن إخراجها يوم الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة مندوب.

وعند المالكية والحنابلة (٥): يجوز تقديمها بثلاثة أيام.

وعند الشافعية والحنفية (٦٠): يجوز تقديمها من أول رمضان.

وعند المالكية (V): مصرفها الفقير والمسكين ويشترط فيهما الإسلام والحرية.

وعند الحنفية والحنابلة(٨): مصرفها مصرف الزكاة.

وعند الشافعية<sup>(٩)</sup>: مصرفها مصرف الزكاة، واختار.....

<sup>(</sup>١) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٨٦)، و«المجموع» (٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٩٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٩٠)، و«الثمر الداني» (٣٤٦)، و«كفاية الأحيار» (٢٣١)، و«المغنى» (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ١٨٥)، و«المغني» (٣/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٦) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٩٠)، و«المجموع» (٦/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٧) انظر هذا وما بعده في: «بداية المجتهد» لابن رشد (۱۳۳/۳، ۱٤۱)، و«الشرح الكبير» (۱۸/۱»).

<sup>(</sup>A) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٧٢، ٢٩٢). وفيه استثناء الذمي، وعدم سقوطها بهلاك المال؛ فالذمي يعطى زكاة الفطر عندهم ولا يعطى زكاة المال، وزكاة المال تسقط بهلاكه، وزكاة الفطر لا تسقط إذا هلك مال صاحبها.

<sup>(</sup>٩) انظر: «المجموع» (٦/ ١٦٦). ومصرف الزكاة عندهم: الأصناف الثمانية المذكورة =

بعضهم (١) صحة دفعها لواحد.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أنها لا تسقط بمضي زمنها.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة (٣): يحرم تأخيرها بدون عذر عن يوم العيد.

وعند الحنفية(١): يكره.

# • الوقت المستحب للإفطار يوم الفطر ويوم الأضحى:

(والْفِطْرُ قَبْلَ مَشْيهِ في الفِطْرِ \* إلَى المصَلَّى بِخِلَافِ النَّحْرِ \*) فيؤخره عن الصلاة، والأفضل أن يكون من ضحيته وكلاهما مندوب.

#### ما جاء فيهما:

عن بريدة الأسلمي قال: «كان النبي على يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، فيأكل من أضحيته «(٥). رواه أحمد.

في الآية ٦٠ من سورة التوبة، ومذهبهم وجوب قسمها على ثمانية أسهم، وكل نوع من المصارف الثمانية له سهم.

<sup>(</sup>١) يحكي هذا القول عن الشيرازي. انظر: «المجموع» (١٦٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح فتح القدير» (٣٠٥/٢)، و«الشرح الكبير» (٥٠٨/١)، و«المجموع» (٦/ ٥٠٨)، و«المغني» (٣/ ٨٨)، ومحل عدم سقوطها عند الأثمة إذا ترتبت في الذمة بأن وجبت عليه وأخر دفعها عن وقت الوجوب أووقت الأداء لعذر أو بغير عذر.

<sup>(</sup>٣) انظر: المراجع السابقة ص٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٥٤٢) في الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وابن ماجه (١٧٥٦) في الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، والشافعي في «الأم» (١/٢٣٢)، وأحمد (٢٢٩٨٣)، والطيالسي (٨١١)، وابن خزيمة (٢٤٢٦)، وابن حبان (٢٨١٢)، والحاكم (٢٩٤/١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/٣٨٣). من طرق عن ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً به..

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣٥٦/٥)».

«التقريب» (٨٦٥) وقال: مقبول.

= ورجاله ثقات رجال الصحيحين، غير ثواب بن عتبة المهري البصري. قال ابن معين فيه: صدوق، وأخرى ضعيف كما في «الميزان» (٢/ ٩٤)، وذكره الحافظ في

وتابع ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة به.. عقبة بن عبد الله الرفاعي، أخرجه أحمد أيضاً (٢٢٩٨٤). وعقبة بن عبد الله ضعيف كما في «التقريب» (٢٧٦٤). ولكنه قد توبع.

وفي بآب أكله ﷺ قبل خروجه يوم الفطر ورد من حديث أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات، يأكلهن إفراداً». أخرجه البخاري (٩٥٣)، وابن ماجه (١٧٥٤)، وأحمد (١٢٢٦٨).

ومن حديث أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان لا يصلي قبل الصلاة، فإذا قضى صلاته صلّى ركعتين». أخرجه أحمد (١٢٢٦)، وابن خزيمة (١٤٦٩) وسنده حسن.





- باب الحج.
- باب الضحايا والذبائح.
  - نصل في الذكاة.



## باب الحج

- تعريف الحج.
- شروط وجوبه وحكم فوريته.
  - مواقيت الإحرام.
    - صفة الإحرام.
  - الاغتسال لدخول مكة.
    - أحكام التلبية.
- صفة دخول المسجد الحرام وطواف القدوم.
  - ركعتا الطواف.
    - صفة السعي.
  - ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة.
    - ما يفعله الحاج في المزدلفة.
- الذهاب من مزدلفة لِرَمْي الجمرة يوم النحر.
  - التحلل الأصغر.
    - نحر الهدي.
  - الحلق والتقصير.
  - طواف الإفاضة.
  - العمل أيام منى.

- التعجل والتأخر.
  - طواف الوداع.
- تعريف العمرة وحكمها.
  - صفة العمرة.
  - ما يجوز للمحرم قتله.
  - ما يمنع على المحرم.
    - أحكام الفدية.
    - لباس المحرم.
    - أنواع النسك.
- شروط وجوب هدي التمتع.
  - صيام المتمتع.
    - صفة التمتع.
  - مكان إحرام العمرة.
    - صفة القران.
- صفة إرداف الحج على العمرة.
  - جزاء الصيد.
- صفة الذكر عند الأوبة من الحج.
- حكُّم الزيارة وصفتها وفضل المدينة.

### • تعريف الحج:

الحج لغة: القصد وفي عرف الشرع: القصد إلى بيت الله الحرام على وجه التعظيم لقصد العبادة المعروفة.

وهي: عبادة تشتمل على نية، وتلبية، وطواف، وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة، ورمي الجمار بمنى، وحلق أو تقصير، وترك طيب، وحلق شعر... وغير ذلك.

وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن أنكر أنه فرض ارتد، ومن اعترف بأنه فرض وامتنع من أدائه ترك.

## • شروط وجوبه وحكم فوريته:

واتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أنه فرض في العمر مرة، على الحر المسلم، سواء كان ذكراً أو أنثى، البالغ العاقل المستطيع.

وعند المالكية (٢٠): فرض على الفور على المعتمد، وقيل: على التراخي إلى خوف الفوات.

وعند الحنابلة (٣): فرض على الفور.

وعند الحنفية (٤): فرض على الفور على قول أبي يوسف، وأصح الروايتين عن أبي حنيفة، وعلى التراخي على قول محمد، والتعجيل أفضل.

وعند الشافعية (٥٠): فرض على التراخي، وإنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل.

#### ما جاء فيه:

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفريع» (١/ ٣١٥). (٣) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» (١/ ١٤٥). (٥) انظر: «روضة الطالبين» (٣٣/٣).

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ السَّاعَ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وعن ابن عمر أن رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» (١). رواه البخاري.

وعن أنس قال: كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل، فيسأل النبي يلا ونحن عنده، فبينما نحن كذلك إذ أتاه أعرابي، فجثا بين يدي النبي يلا فقال: يا محمد؛ إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي يلا: "نعم". قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؟ فقال النبي يلا: "نعم". قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي يلا: "نعم". قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم". قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي اللا: "صدق". قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبي يلا: "نعم". قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبي يلا: "نعم". قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبي الله: "نعم". قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبي الله: "نعم". قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي الله: "نعم". قال النبي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئاً ولا أجاوزهن. ثم وثب، فقال النبي يلا: "إن صدق الأعرابي دخل منهن شيئاً ولا أجاوزهن. ثم وثب، فقال النبي يلا: "إن صدق الأعرابي دخل الجنة"). رواه الترمذي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ٤٧) في الإيمان، باب قول النبي ﷺ: "بُني الإسلام على خمس"، ومسلم (۱۲) في الإيمان، باب أركان الإسلام، والترمذي (۲۲۰۹) في الإيمان، باب بني الإسلام على خمس، والنسائي (۱۰۷/۸) في الإيمان، باب على كم بني الإسلام، وأحمد (۲۷۹۸)، وابن خزيمة (۳۰۸)، وابن حبان (۱۵۸) و (۲٤٤٦)، والبيهقي في السنن (۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ١٣٩، ١٤١) بنحوه، في العلم، باب القراءة والعرض على المحدث، ومسلم (١٢) في الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، وأبو داود =

وعن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله؛ الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة فمن زاد فهو تطوع»(١). رواه أبو داود.

وسفيان ثقة في غير الزهري كما في «التقريب» (٢٤٥٠). وروايته هنا عن الزهري، لكن تابعه سليمان بن كثير، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجليل بن حميد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر.

أما متابعة سليمان بن كثير عن الزهري به. . فأخرجها أحمد في مسنده (٢٦٤٢) بلفظ: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام؟ يا رسول الله. قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فمتطوع».

وسليمان بن كثير، لا بأس به في غير الزهري، كما في «التقريب» (٢٦١٧).

ـ أما متابعة محمد بن أبي حفصة عن الزهري به فأخرجها الدارقطني (٣/ ٣٢٥ رقم ٢٦٩٧)، والحاكم (١/ ٤٤١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ومحمد بن أبي حفصة، صدوق يخطئ كما في «التقريب» (٥٨٦٣).

ما متابعة عبد الجليل بن حميد فأخرجها النسائي (٥/ ١٧٥)، والدارقطني (٣/ ٣٣٧ رقم ٢٧٠١)، من طريق موسى بن سلمة عن عبد الجليل بن حميد عن الزهري به. قال الدارقطني في كتابه كما في «نصب الراية» (٣/ ٢): «وموسى بن سلمة، وعبد الجليل بن حميد اليحصبي مجهولا الحال، فالحديث من أجلهما لا يصح» اه. وذكرهما الحافظ في «التقريب»، فقال عن الأول (٧٠١٨): «مقبول». وعن الثاني (٣٧٧٠): لا بأس به.

أما متابعة عبد الرحمن بن خالد عن الزهري به فأخرجها الدارقطني (٣/ ٣٣٥ رقم ٢٦٥)، والحاكم (١/ ٤٧٠) وقال: «حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه».

وعبد الرحمن بن خالد، صدوق كما في «التقريب» (٣٨٧٣). وللحديث شواهد منها:

<sup>= (</sup>٤٨٦) في الصلاة، باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، والترمذي (٦١٤) في الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة، والنسائي (١٢١، ١٢٤) في الصوم، باب وجوب الصيام، وأحمد (١٢٤٥٠)، ١٣٠١)، وابن حبان (١٥٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۷۲۱) في الحج، باب فرض الحج، والنسائي (۱۱۱/٥) في الحج، باب وجوب الحج، وابن ماجه (۲۸٦٦) في المناسك، باب فرض الحج، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس مرفوعاً به..

وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ فَرْضٌ قَدْ صَبَغْ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَما السَّبِيلُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَما السَّبِيلُ وَزَادٌ ابَسلَخَ وَقُسوَّةٌ عَسلَسى يُحْرَمُ قَبلَ مَوضِعِ الإحْرَامِ ومِصْرَ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الْجحْفَةُ وَلِيلِمِرَاقِ ذَاتُ عِرْقِ وَالْيَمَنْ وَلِيلِمِرَاقِ ذَاتُ عِرْقِ وَالْيَمَنْ قَجَبْ قَدْ مَرَّ مِنْ أُولًا بِطَيْبَةً وَجَبْ قَجَبْ

مُسْطَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ حُرِّ بَلَغُ إِلَّا الطَّرِيقُ السَّابِلُ الْمَقْبُولُ وُصُولِهِ وَصِحَّةُ الْجِسْمِ وَلَا كُرْهاً فَمَا مِيقاتُ أَهْلِ الشَّامِ وَلِلْوَي طَيَبةَ ذُو الْحُلَيْفَةُ يَلَمْلَمُ قَرْنٌ لِنَجْدٍ وَلِمَنْ مِيقَاتُهَا إِذْ هُو بَعْدَها يُجَبْ

(وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ فَرْضٌ قَدْ صَبَغْ ۞ مُسْطَاعَهُ مَنْ مُسْلِمٍ حُرِّ بَلَغْ ۞ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَمَا السَّبِيلُ ۞ إِلَّا الطَّرِيقُ السَّابِلُ الْمَقْبُولُ ۞ وَزَادٌ ابَلَغُ وَقُوَّةٌ عَلَى ۞ وُصُولِهِ وَصِحَةُ الْجِسْمِ).

ا ـ عن أبي هريرة الله اخرجه مسلم (١٣٣٧) قال: خطبنا رسول الله الله فقال: «أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال النبي الله الله الله الله الله على من كان لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم... إلخ الحديث.

٢ - عن على ظلم قال: لما نزلت ﴿ وَلِلّهِ عَلَ ٱلنّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. ثم قالوا: أفي كل عام؟ قال: لا. ولو قلمت: لوجبت؛ فأنسزل الله: ﴿ يَكُمْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ على بن عامر، عن أبي البختري، عن علي به.. قال الترمذي: "حديث غريب من هذا الوجه، وقال محمد \_ يعني البخاري \_: وأبو البختري لم يدرك علياً اه.

وعبد الأعلى الثعلبي، ضعَّفه أحمد وأبو زرعة. كذا في "نصب الراية" (٣/٣).

٣ ـ عن أنس ﷺ قال: "قالوا: يا رسول الله؛ الحج في كل عام؟ قال: لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، و لولم تقوموا بها عُذْبتم». أخرجه ابن ماجه (٢٨٨٥) من طريق محمد بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس به.. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة» ص(١٨٤): إسناده صحيح رجاله ثقات.

انظر: «نصب الراية» (٣/ ١ \_ ٤)، و«البدر المنير» (٦/ ١٣)، و«تلخيص الحبير» (٣/ ٨٣١). مردد المردد (١٣/ ٢

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الاستطاعة وأمن الطريق على النفس والمال شرط في وجوب الحج.

وعند المالكية (٢): الاستطاعة هي: إمكان الوصول إلى مكة بلا مشقة خارجة عن العادة بالنسبة للشخص. ويعتبر وجود ما يرجع به إلى أقرب مكان يمكنه فيه التكسب إن لم يستطعه بمكة. ويشترط في المرأة أن يكون معها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة من رجال أو نساء. وعلى الأعمى الحج إن استطاع.

وعند الشافعية والحنابلة (٣): الاستطاعة: وجود ما يبلغه ذهاباً وإياباً وراحلة ـ إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر ـ فاضلين عن مؤونة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه. وعلى الأعمى الحج، إن استطاع.

وعند الشافعية (٤): يشترط في المرأة أن يكون معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات.

وعند الحنابلة<sup>(ه)</sup>: يشترط أن يكون معها محرم أو زوج.

وعند الحنفية (٢): الاستطاعة: وجود الزاد المبلغ ذهاباً وإياباً، والراحلة الفاضلة عن المسكن وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى عودته. والأعمى المستطيع لا يجب عليه عند أبي حنيفة، ويجب عليه عندهما، ويشترط في المرأة أن يكون معها زوج أو محرم إن كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام.

### ما جاء في الزاد والراحلة:

عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»(٧). رواه الترمذي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص٥٩)، و«التفريع» (١/ ٣١٥)، و«الأم» (٢/ ١١٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الشرح الكبير» (٢/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» (٧/ ٦٧)، و«كفاية الأخيار» (٢٥٦)، و«المغنى» (٣/ ٢١٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» (٧/ ٦٨).
 (٥) انظر: «المغنى» (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح فتح القدير» (٢/ ٤٢١).

 <sup>(</sup>۷) يروى عن ابن عمر، وعلي، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص رئي :

١ ـ حديث ابن عمر ﷺ. أخرجه الترمذي (٨١٣) في الحج، باب ما يوجب الحج، والدارقطني (٣/ ٢١٧ رقم ٢٤٢١) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به..

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، من قبل حفظه» اه. وذكره الحافظ في «التقريب» (٢٧٤) وقال: متروك الحديث.

٢ ـ عن علي ظه عن النبي على في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَلِيلاً ﴾ . . الآية . قال: «أن يجد ظهر بعير» . أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٠ رقم ٢٤٢٨) من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن على به . .

وحسين بن عبد الله بن ضميرة، كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئاً، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. انظر: «الميزان» (٢٩٣/٢).

٣ ـ عن ابن عباس على أن النبي على قال: «الزاد: الراحلة» يعني في قوله: ﴿مَنِ السَّلَاعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾. أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٧)، والدارقطني (٢/٩٧ رقم ٢٤٢٧)، من طريق هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج، قال: وأخبرني أيضاً عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به..

وهشام بن سليمان، قال فيه أبو حاتم، مضطرب الحديث ومحله الصدق. وما أرى به بأساً. وقال الحافظ في «التقريب» (٧٣٤٦): مقبول.

وأخرجه الدارقطني (٢١٨/٣ رقم ٢٤٢٤) أيضاً من طريق داود بن الزبرقان، وفي (٣/ ٢١٩ رقم ٢٤٢٥) من طريق حصين بن مخارق وكلاهما ضعيفان. «نصب الراية» (٣/ ٩).

٤ ـ عن أنس على عن النبي عن النبي قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمَلْتِ مَنِ السَّلَاعُ إِلَيْ سَبِيلاً ﴾. قال: قبل: يا رسول الله؛ ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». أخرجه الحاكم (٢٤٢١)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٣٠)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس به . . وأخرجه الدارقطني (٢١٩/٣ رقم ٢٤٢٦) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعاً به . .

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتابعه حماد بن سلمة، قال البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٣٠): «رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً، ولا أراه إلا وهماً، والصواب: عن قتادة، عن الحسن البصرى مرفوعاً، وهو مرسل»اه.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن غير المستطيع إن تكلف وحج سقط عنه الفرض.

وعلى أن الصبي قبل البلوغ والعبد إن حج أحدهما وقع نفلاً.

٥ ـ عن عائشة ﷺ بلفظ حديث أنس. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢١٦ رقم ٢٤١٩) من طريق عتاب بن أيمن عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة به.. رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٣٢) وأعله بعتاب وقال: «إن في حديثه وهماً» اه.

وقال البيهقي في «المعرفة» (٧/ ١٩): «ليس بمحفوظ، ثم أخرجه عن أبي داود الحضري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: سئل رسول الله على عن السبيل فقال: الزاد والراحلة».

حن جابر ﷺ بلفظ حدیث عائشة. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢١٣ رقم ٢٤١٣) من طریق محمد بن عبد الله بن عبید بن عمیر، عن أبي الزبیر أو عمرو بن دینار، عن جابر به...

ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال الذهبي في «الميزان» (١٩٧/): ضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.

٧ ـ عن عبد الله بن مسعود على بلفظ من سبق. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢١٤ رقم ٢٤١٧) من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود به، وعلته بهلول بن عبيد الكندي الكوفي، قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث، ذاهب، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يسرق الحديث. قاله الذهبي في «الميزان» (٢/ ٧٣).

٨ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص والله مرفوعاً: السبيل إلى البيت «الزاد والراحلة». أخرجه الدارقطني (٣/ ٢١٣ و٢١٤ رقم ٢٤١٤ و٢٤١٥) من طريق ابن لهبعة ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.. وابن لهبعة ضعيف، والعرزمي متروك كما في «التقريب» (٣٥٨٧) و(٦١٤٨).

ثم اعلم أن فريضة الحج بشرط الزاد والراحلة وأمن الطريق وهي المعبر عنها بالآية بالاستطاعة، أمر مجمع عليه، ولا خلاف فيه، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» ص٧٥، وأحسن ما يستدل به لهذا الباب ما أخرجه البخاري (٣/ ٤٧٣) في الحج، عن ابن عباس في قال: كان أهل اليمن يحجون، ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة، سألوا الناس، فأنزل الله في: ﴿وَنَكَرُودُواْ فَإِنَ عَبْرُ الزَّادِ النَّقَوَى ﴾.

(۱) انظر: «شرح فتح القدير» (۲/ ۲/ ۲۲)، و«الشرح الكبير» (۲/ ٥)، و«المجموع» (۷/ ۲۲)، و«المغني» (۳/ ۲۲۸).

وإن بلغ الصبي بعد الإحرام أو عتق العبد بعده:

فعند المالكية والحنفية: تقع هذه الحجة نفلاً.

وعند الشافعية والحنابلة: إن وقف الصبي بعد البلوغ بعرفة والعبد بعد العتق بها سقط عنهما الفرض<sup>(۱)</sup>.

## • مواقيت الإحرام:

(وَلَا ﴿ يُحْرَمُ قُبِلَ مَوضِعِ الإحْرَامِ ﴿).

فعند المالكية والحنابلة (٢٠): الإحرام قبل الميقات المكاني مكروه، ومثله الزماني.

وعند الشافعية (٣): الأفضل أن يحرم من الميقات وهو الأظهر، وقيل: الأفضل أن يحرم من بلده. والإحرام قبل الميقات الزماني ـ وهي: أشهر الحج ـ ينعقد حجاً على الصحيح، وقيل: ينعقد عمرة.

وعند الحنفية (٤): الأفضل أن يحرم من بلده، وعند أبي حنيفة إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محذور، والإحرام قبل الميقات الزماني جائز.

(كُرْهاً فَمَا مِيقاتُ أَهْلِ الشَّامِ ﴿ ومِصْرَ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الْجُحفَهُ ﴿ وَلِلَّوِي طَيَبةَ ذُو الْحُلَيْفَهُ ﴿ وَلِلْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَالْيَمَنْ ﴿ يَلَمْلَمٌ قَرْنٌ لِنَجْدٍ وَلِمَنْ ﴿ قَدْ مَرَّ مِنْ أُولَا بِطَيْبَةَ وَجَبْ ﴿ مِيقَانُهَا إِذْ هُوَ بَعْدَها يُجَبْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أن هذه هي المواقيت للحج والعمرة، وعلى أن من مر بواحد منها قاصداً نسكاً وجب عليه أن يحرم منه، وعلى أن من كان منزله دون الميقات أحرم منه، وعلى أن أهل مكة يحرمون بالحج منها، ولو آفقياً توطنها. ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم على مرحلتين من مكة.

<sup>(</sup>١) انظر حاصل ما ذكر في هذه المسألة: في المراجع السابقة، و«حلية العلماء» في معرفة «مذاهب الفقهاء» للشاشي (٣/ ٢٣٣، ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۱/ ۳۱۹)، و«الإنصاف» (۳/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٤١). (٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٠.

#### ما جاء في المواقيت:

عن ابن عباس «أن النبي على وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل؛ فهي لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج والعمرة؛ فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها»(١). رواه البخاري ومسلم.

(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۳۰۷) في الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ومسلم (۱۱۸۱) في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، وأبو داود (۱۷۳۸) في المناسك، باب في المواقيت، والنسائي (۱۲۳/، ۱۲۵، ۱۲۵) في الحج، باب ميقات أهل باب في المواقيت، والنسائي (۱۲/۱۳، ۱۲۵، ۱۲۵، والطبراني في «الكبير» (۲۱/۱۱) اليمن، وأحمد (۲۱۲۸)، وابن خزيمة (۲۰۹۰)، والطبراني في «الكبير» (۱۰/۸۱).

وفي الباب عن ابن عمر فله بنحو حديث ابن عباس، أخرجه البخاري (٣٠٧/٣) في الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، ومسلم (١١٨٢) في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة.

وعن عمر ﷺ يرويه عنه عبد الله بن عمر في البخاري (٣٠٨/٣) في الحج، باب ذات عرق لأهل العراق. وفيه: "فحدً لهم ذات عِرق، وجاء مرفوعاً من حديث جابر ﷺ بلفظ حديث الباب وزاد فيه: (ومهل أهل العراق ذات عرق). أخرجه مسلم (١١٨٣) في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة.

قال النووي كلله في «المجموع» (١٩٨/٧): (ذو الحليفة): هو \_ بضم الحاء المهملة وبالفاء \_ وهو موضع معروف بقرب المدينة (وتسمى الآن \_ آبار علي) بينه وبينها نحو ستة أميال، وقيل غير ذلك، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل فهو أبعد المواقيت من مكة.

(الجُحفة): بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة \_ وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة \_ (وتسمى الآن برابغ) على نحو ثلاث مراحل من مكة، سميت جحفة؛ لأن السيل جحفها في الزمن الماضي.

(يلملم): بفتح الياء المثناة تحت، واللَّامين ـ وقيل له: ألملم ـ بفتح الهمزة ـ وحكي صرفه وترك صرفه، (وتسمى الآن السعدية) وهو على مرحلتين من مكة.

(قرن): بفتح القاف وإسكان الراء، وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان (يسمى الآن السيل الكبير).

(ذات عرق): بكسر العين المهملة وهي قرية على مرحلتين من مكة، وقد خربت (وتسمى الآن الضريبة سميت بذلك؛ لأن فيها عرقاً وهو الجبل الصغير). اه.

وَلْيُحْرِمَنْ مَنْ حَجَّ أَوْ مَن اعْتَمَرْ وَلْيَنْوِ مَا يَنْوِي وَسُنَّ الْإغْتِسَالُ مِنَ الْمُحِيطِ وَكَذَا اغْتِسَالُ مَلَبِّياً بَعْدَ الصَّلَاةِ بِاتُّفَاقْ وَيُكْرَهُ الإلحَاحُ ثُمَّ إِنْ دَخَلْ بَعْد طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ الصَّفَة وَلَـمُ صَلَّاهَا يَـرُوحُ وَوَلَـجُ مِنْ كُدِّي ايْضاً وَكِلَاهُمَا نُدِبْ إلَى بَنِي شَيْبَةً وَلْيَسْتَلِم إِنْ لَمْ تَصِلْ لِلْحَجَرِ الْمَسْ بِالْيَدِ وَظَافَ بِالْبَيْتِ يَسَاراً وَوَجَبْ وَيَعْدَهَا امْشِ أَرْبَعاً وَكُلَّمَا وَاسْتَلِم الرُّكُنِّ الْيَمَانِيَ بِيَدْ وَبَعْدَ إِثْمَام طَوَافِكَ مَعَا وَاستَلِم الْحَجَرَ وَاخْرُجْ للِصَّفَا واسْعَ لِمَرْوَةٍ فَقِفْ مِثْلَ الصَّفَا أَرْبَعَ وَقُفَاتٍ بِكُلِّ مِنْهُمَا

إِثْرَ صَلَاةٍ وَلْيُلبُ بِالأَثَرْ منْ قَبْلِهِ وَيَتَجَرَّدُ الرِّجَالُ دَاخِلَ مَكَةً وَلَا يَإِنَّالُ وَعِنْدَ عَالِ وَمُلَاقًاةِ الرِّفَاقُ مَكَّةً عَنْ تَلْبِيَةٍ كَفَّ وَعَلْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَهُ مَكَّةَ مِنْ كَدَائِهَا ثُمَّ خَرَجُ وَبَادَرَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ نُسِبْ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ نَدْباً بِالْفَم وَضَعْ عَلَى الْفَم وَكَبُرْ تَقْتَدِ سَبْعَةُ أَطْوَافٍ ثَلَاثَةٌ خَبَبْ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مَرَّ اسْتَلَمَا وضَعْ عَلَى فَمِكَ والتَّقْبِيلَ رُدْ عِندَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أُوْقِعَا وَقِفْ عَلَيْه لِدُعَاء المُصْطَفَى وَخُبَّ فِي بَطْنِ المَسِيلِ ذَا ٱقْتِفَا تَقِفُ وَالْأَشْوَاطَ سَبْعاً تَمَّمَا

• صفة الإحرام:

(وَلْيُحْرِمَنْ مَنْ حَجَّ أَوْ مَنِ اعْتَمَرْ ﴿ إِثْرَ صَلَاةٍ وَلْيُلَبِّ بِالأَثَرْ ﴿ وَلْيَنْوِ مَا يَنْوِي وَسُنَّ الِاغْتِسَالْ ﴿ مَنْ قَبْلِهِ).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (١): الإحرام ركن. والتلبية عند المالكية (٢): واجبة واتصالها بالصلاة سنة.

<sup>(</sup>١) انظر: «التفريع» (١/ ٣٢٧)، و (روضة الطالبين» (٣/ ٤٣ ـ ٤٤)، و (المغني» (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفريع» (١/ ٣٢٢) وعندهم أن من تركها فعليه الفدية.

وعند الشافعية والحنابلة(١): سنة.

والغسل وإيقاع الإحرام بعد الصلاة \_ والأفضل أن تكون نفلاً \_ عند المالكية والشافعية والحنابلة: سنة.

وعند الحنفية (٢): الإحرام شرط، والتلبية سنة، والغسل وإيقاع الإحرام بعد صلاة كذلك.

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عمر قال: «أهلَّ النبي ﷺ حين استوت به راحلته» (٣٠).

وعنه أن تلبية رسول الله ﷺ: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك البيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»(١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «روضة الطالبين» (۳/ ٥٩)، و«الفروع» (۳/ ٣٤٥)، وهو قول الحنفية أيضاً؛ انظر: «شرح فتح القدير» (۲/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٢٤، ٣٢٥) في الحج، باب التلبية، ومسلم (١١٨٤) في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، وأبو داود (١٨١٢) في المناسك، باب كيف التلبية، والترمذي (٨٢٥) في الحج، باب ما جاء في التلبية، والنسائي (١٥٩٥، ١٥٩) في الحج، باب التلبية، وابن ماجه (٢٩١٨) في الحج، باب التلبية، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٣٣١) في الحج، باب العمل في الإهلال، وأحمد ومالك في «الموطأ» (٤٩١٨)، ٤٨٩٥).

والألفاظ الواردة في التلبية كما هي مخرج بعضها آنفاً كالتالي:

١ \_ (لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرَّغباء إليك والعمل) رواية البخاري ومسلم من حديث ابن عمر الله.

٢ \_ (لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك) في البخاري (٣/ ٣٢٥، ٣٢٧) من حديث عائشة في الم

٣ ـ (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك). أخرجه النسائي (٥/ ١٦١) من حديث عبد الله بن مسعود رفي .

٤ \_ (بلفظ حدیث ابن عمر في التلبیة وزیادة فیها: «ذا المعارج» والنبي ﷺ یسمع و لا یقول شیئاً». أخرجه أبو داود (١٨١٣) في المناسك، وابن ماجه (٢٩١٩) من حدیث جابر ﷺ.
 ٥ \_ (لبیك إله الحق لبیك) أخرجه النسائي (٥/١٦١)، وابن ماجه (٢٩٢٠)، وأحمد (٨٤٩٧)، ومن حدیث أبي هریرة ﷺ وسنده صحیح.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٦٥٥، الحاشية (٧).

وعنه قال: «كان رسول الله على يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم لما استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ»(١). رواهما مسلم.

وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل» (٢٠). رواه أحمد.

وقال ابن القطان كما في «نصب الراية» (٣/ ١٧): «وإنما حسنه الترمذي، ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني، أجهدت نفسي في معرفته فلم أجد أحداً ذكره»اه.

وقد تابعه أبو غزية المديني القاضي وهو محمد بن موسى بن مسكين فرواه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به . . أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥/ ١٣٥ رقم ٤٨٦٢)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢٢٣ رقم ٢٤٣٤) بلفظ: (أن رسول الله المسلل الإحرامه)، ورواه العقيلي (٤/ ١٣٨) بسند الدارقطني، وأعلّه بأبي غزية، قال: عنده مناكير ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف» ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ١٧) وتابعه أيضاً الأسود بن عامر شاذان، فرواه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به . أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٢)، والأسود بن عامر ثقة كما في «التقريب» (٥/ ٥٠). فصح الحديث به .

وللحديث شواهد يقوى بها منها:

٢ \_ عن ابن عباس على قال: «اغتسل رسول الله الله الله على أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج». أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٣ رقم ٢٤٣٢)، والحاكم (١/ ٤٤٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٣/٥) من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس به..

<sup>(</sup>١) انظر: ص٥٥٥، الحاشية (٧).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه أحمد بل أخرجه الترمذي (٨٣٠) في الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت به...

قال الترمذي: «حديث حسن غريب» اه.

وعبد الله بن يعقوب المدني، ذكره الحافظ في «التقريب» (٣٧٤٤) وقال: مجهول الحال.

(وَيَنَجَرَّدُ الرِّجَالُ ﴿ مِنَ الْمُحِيطِ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الرجل يجب عليه أن يتجرد من المخيط المحيط.

#### • الاغتسال لدخول مكة:

(وَكَذَا اغْتِسَالُ ﴿ دَاخِلَ مَكةً).

فعند المالكية (٢): الغسل لدخول مكة مندوب.

وعند غيرهم (٣): سنة لقاصد النسك.

#### ما جاء فيه:

عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح، فيغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك»(٤). رواه البخاري.

<sup>=</sup> قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه \_ يعقوب بن عطاء \_ ممن جمع أئمة الإسلام حديثه».

وقال البيهقي: يعقوب بن عطاء غير قوي.

٣ ـ عن ابن عمر ﷺ قال: "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم" أخرجه البزار (١٠٨٤)، والدارقطني (٢٢٣/٣ رقم ٢٤٣٣)، والحاكم (١/٤٤٧). قال الحافظ ابن حجر في زوائد البزار (١٤٤٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الثمر الداني» (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٤٥) وفيه: أن هذا الغسل للنظافة، وأنه يجب للحائض والنفساء، انظر: «المجموع» (٧/٥) وفيه أن الغسل لدخول مكة مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي، وأن من عجز عنه تيمم، و«المغني» (٣/ ٣٣) وفيه: أن هذا الغسل مستحب، وأنه للنظافة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٦/٣) في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، ومسلم (١٢٥٩) في الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، وأبو داود (١٨٦٥) في المناسك، باب من أين يدخل مكة، والنسائي (١٩٩٥) في المناسك، باب من أين يدخل مكة، وفي «الكبرى» (٢٢٢٦) في المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، وابن ماجه (٢٩٤٠) في المناسك، باب دخول مكة، ومالك في «الموطأ» (٢٣٣١) في الحج، باب العمل في الإهلال، وأحمد (٤٦٢٨) ٢٥٠٥)، =

## • أحكام التلبية:

(وَلَا يَزَالُ \* مَلَبِّياً بَعْدَ الصَّلَاةِ بِاتَّفَاقْ \* وَعِنْدَ عَالٍ وَمُلَاقَاةِ الرِّفَاقْ \*) يجهر بها.

#### ما جاء فيها:

عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: «جاءني جبريل نقال: يا محمد؛ مُرُ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعائر الدين»(١). رواه أحمد.

وابن خزیمة (۹۶۱)، وابن حبان (۳۹۰۸).

قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٤٦): قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء».

(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۱٤)، في المناسك، باب كيفية التلبية، والترمذي (۸۲۹) في الحج، باب ما جاء في رفع الصوت في التلبية، والنسائي (۱۲/۵) في الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، وابن ماجه (۲۹۲۲، ۲۹۲۳) في المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية، ومالك في «الموطأ» (۱/۲۳۵) في الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، والشافعي في مسنده (ص۱۲۳)، وأحمد (۲۱۲۷۸)، وابن حبان (۲۸۰۲)، والحاكم (۱/۲۵۰)، والبيهقي في «الكبرى» (۵/۱۵). عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي عن أبيه عن النبي النبي النبية.

قالُ الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي على ولا يصح. والصحيح هو عن خلَّاد، عن أبيه اه. ونقل في «العلل» (١/ ٣٧٧) عن البخاري ذلك.

وقال ابن حبان في صحيحه (١١٣/٩): «سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه، ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان»اه.

وقال الحاكم: «هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، فإن السلف عند كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد، كما يتجمع عندنا الآن». وصححه أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ١٥٢).

وللحديث شواهد منها:

 (وَيُكْرَهُ الإلحَاحُ ثُمَّ إِنْ دَخَلْ ﴿ مَكَّةَ عَنْ تَلْبِيَةٍ كَفَّ وَعَلْ ﴿ بَعْد طَوَافِهِ وَسَعْبِهِ الصَّفَةُ ﴿ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَهُ ﴿ وَلَمُصَلَّاهَا يَرُوحُ).

فعند المالكية (١٠): تنقطع التلبية بالرواح إلى مصلى عرفة هذا هو المشهور وقيل برمي جمرة العقبة.

وعند غيرهم (٢): لا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة.

#### ما جاء في ذلك:

عن عبد الله بن مسعود قال: «والذي بعث محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول الله ﷺ، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخالطها بتكبير أو تهليل (٣). رواه أحمد.

٢ - عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه شعار الحج". أخرجه ابن خزيمة (٢٦٣٠)، والحاكم (١/٤٥٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٥٠/١) من طريق ابن وهب، عن أسامة، أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن المطلب بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة قال... الحديث. وسنده صحيح.

" ـ عن المطلب بن عبد الله قال: «كان أصحاب رسول الله على يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تَبَعَّ أصواتهم، وكانوا يَضْحَوْنَ للشمس ـ أي يظهرون ولا يختفون ـ إذا أحرموا». أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٩ رقم ١٥٢٧٠) من طريق وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله به. قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٧٧): إسناده صحيح.

(١) انظر: «الثمر الداني» (٣٥٢).

- (٢) انظر: «حاشية آبن عابدين» (٣/ ٤٤٤، ٤٧١)، وفيها: أنَّ الحاج لا يلبي في الطواف، ولا في سعي العمرة، ويقطع التلبية إذا ذبح الهدي إن كان قارناً أو متمتعاً، ويقطعها إذا بدأ الرمي وقيل إذا زالت الشمس، كما يقطعها إذا حلق قبل الرمي أو طاف قبل الرمي والخلق والذبح. وانظر: «كفاية الأخيار» (٢٦٣) وفيها أن وقت التلبية هو زمن الإحرام إلى أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة ما عدا الطواف والسعي فلا يلبي فيها. وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨٣) وفيه أن الحاج يقطعها عند أول حصاة، وأن المعتمر يقطعها عند الشروع في الطواف.
- (٣) أخرجه أحمد (٣٩٦١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥٥ رقم ١٤١٦٣)، وابن خزيمة (٣) أخرجه أحمد (٢٩٦١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥٥)، من طريق صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود قال: خرجت مع رسول الله على . . . الحديث.

وعن الفضل بن عباس «أن رسول الله ﷺ لبى حتى رمى جمرة العقبة» (١). رواه أبو داود.

# • صفة دخول المسجد الحرام وطواف القدوم:

(وَوَلَجْ ۞ مَكَّةَ مِنْ كَدَائِهَا ثُمَّ خَرَجْ ۞ مِنْ كُدًى أَيْضاً وَكِلَاهُمَا نُدِبْ ۞ وَبَادَرَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ نُسِبْ ۞ إِلَى بَنِي شَيْبَةَ وَلْيَسْتَلِم ۞ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ نَدْبا بِالْفَمِ ۞ إِنْ لَمْ تَصِلْ لِلْحَجَرِ الْمَسْ بِالْيَدِ ۞ وَضَعْ عَلَى الْفَم وَكَبِّرْ تَقْتَدِ ۞ وَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسَاراً وَوَجَبْ ۞ سَبْعَةُ أَطْوَافٍ ثَلَاثَةٌ خَبَبْ ۞ وَبَعْدَهَا امْشِ أَرْبَعاً).

فعند المالكية (٢): طواف القدوم واجب، ويشترط لصحة الطواف شروط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة، وأن يجعل البيت عن يساره وأن يكون سبعة أشواط ولاء.

وعند غيرهم (٣): طواف القدوم سنة، ويشترط للطواف شروط الصلاة، وأن يكون سبعاً ولاء، وأن يجعل البيت عن يساره.

<sup>=</sup> قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ٤٢٥) في الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة، ومسلم (١٢٨١) في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، وأبو داود (١٨١٥) في المناسك، باب متى تقطع التلبية، والترمذي (٩١٨) في الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في الحج، والنسائي (٥/ ٢٦٨) في الحج، باب التلبية في السير، وابن ماجه (٣٠٤٠) في المناسك، باب متى يقطع الحاج التلبية، وأحمد (١٧٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «عيون المجالس» (٨٠٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٤٨) وفيه أن من أحرم من الميقات ثم طاف عند دخول مكة فإن كان مفرداً الحج وقع طوافه هذا للقدوم، وإن كان مفرداً العمرة أو متمتعاً أو قارناً وقع عن طواف العمرة، وييستحب للقارن أن يطوف طوافاً آخر للقدوم. انظر: «كفاية الأخيار» (٣٦، ٦٤) وفيه أنه لو كان الشخص معتمراً فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم، وفي «المغني» (٣/ ٣٩٣) «والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير خلاف، وطواف القدوم، وهو سنة لا شيء على تاركه، وطواف الوداع، واجب ينوب عنه الدم إذا تركه».

واتفقوا(١) على أن الخبب في الثلاثة الأول من طواف القدوم في حق الرجل والمشي أربعاً مندوب.

#### ما جاء في ذلك:

عن جابر قال: «لما قدم النبي على مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم أتى المقام فقال: ﴿وَأَغِّدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد الركعتين، فاستلم الحجر، ثم خرج إلى الصفا»(٢). رواه النسائى.

﴿ وَكُلَّمَا ۞ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مَرَّ اسْتَلَمَا ۞ وَاسْتَلِمِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ بِيَدْ ۞ وضَعْ عَلَى فَمِكَ والتَّقْبِيلَ رُدْ ۞ ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن تقبيل الحجر مندوب واستلام الركن اليماني كذلك.

#### ما جاء في ذلك:

عن ابن عمر قال: «ما تركت استلام هذين الركنين اليمانيين منذ رأيت

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨) في الحج، باب حجة النبي على ورقم (١٢٦٣) في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وأبو داود (١٩٠٥) في الحج، باب صفة حجة النبي على، والترمذي (٨٥٦) في الحج، باب ما جاء كيف الطواف، و(٨٥٧) في الحج، الحج، باب ما جاء الرمل من الحجر إلى الحجر، والنسائي (٢٢٨/٥) في الحج، باب طواف القدوم واستلام الحجر، وابن ماجه (٣٠٧٤) في الحج، باب حجة رسول الله على، ومالك في «الموطأ» (١/٤٣٤) في الحج، باب الرمل في الطواف، وأحمد (١٤٤٤٠).

قال الإمام النووي في شرح مسلم (٨/ ١٧٠ \_ ١٩٤): حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. قال القاضي: «وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه، وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرج فيه من الفقه مئة ونيفاً وخمسين نوعاً، ولو نقص لزيد على هذا القدر قريب منه اه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٨.

رسول الله ﷺ يستلمهما في شدة ولا رخاء" . رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني»(٢). رواه الترمذي.

(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۳۷۹) في الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وأبو داود ومسلم (۱۲۲۷) في الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، وأبو داود (۱۸۷٤) في المناسك، باب تقبيل الحجر، والنسائي (٥/ ٢٣١، ٢٣٢) في الحج، باب استلام الركنين في كل طواف، وفي «الكبرى» (۳۹۰۳)، (۳۹۱۳) في الحج، باب استلام الحجر، وباب استلام الركن اليماني. وأحمد (۵۲۳۹).

قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٢/٩): «فالركنان اليمانيان هما الركن الأسود والركن اليماني وإنما قيل لهما: اليمانيان للتغليب كما قيل في الأب والأم: الأبوان، وفي السمس والقمر: القمران، وفي أبي بكر وعمر في: العمران، وفي الماء والتمر: الأسوادن، ونظائره مشهورة. واليمانيان بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديد فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن، فالألف عوض من إحدى ياءي النسب، فتبقى الياء الأخرى مخففة، ولو شددناها لكان جَمْعاً بين العوض والمعوض وذلك ممتنع، ومن شدد قال: الألف في اليماني زائدة وأصله اليمني، فتبقى الياء مشددة وتكون الألف زائدة كما زيدت النون في صنعاني ورقباني ونظائر ذلك. والله أعلم، وأما قوله: (يمسح) فمراده يستلم.

واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود، والركن اليماني ويقال لهما: اليمانيان كما سبق، وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان. فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم على والثانية: كونه الحجر الأسود، وأما اليماني ففيه فضيلة واحده كونه على قواعد إبراهيم على وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين؛ فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل للفضيلتين، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان. والله أعلم.

وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين واستحبه بعض السلف، وممن كان يقول: باستلامهما الحسن والحسين ابنا علي وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد في قال القاضي أبو الطيب: «أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان، قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، والله أعلم».

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٣٧٩) في الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، =

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان وشفتان، يتكلم عمن استلمه بالنية. وهو يمين الله التي يصافح بها عباده (١٠).

وعن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما دخل الطواف استقبل الحجر. وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله على قبلك ما قبلتك، ثم قبله. فقال له على: بلى؛ يا أمير المؤمنين، إنه يضر وينفع. قال: قلت: بم؟ قال: بكتاب الله؛ قال الله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ اللهُ عَنِي اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> ومسلم (١٢٦٩) في الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، والترمذي (٨٥٨) في الحج، باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني، وأحمد (١٨٧٧، ٣٠٧٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۹۷۸)، وابن خزيمة (۲۷۳۷)، والحاكم (۱/ ٤٥٧) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً به...

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله بن المؤمل واوٍ. وقال الحافظ في «التقريب» (٣٦٧٣): ضعيف الحديث.

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١٩٤/٢) وقال: رواه أحمد بإسناد حسن. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٤٢) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»، وزاد «يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله الله يصافح بها خلقه». وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح»اه.

وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر في مختصر الترغيب والترهيب (١٠٠).

ولعل تحسين الأئمة لهذا الحديث لشواهده، لكن دون قوله: "وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه". فقد ورد عن ابن عباس شخص عن النبي على قال: "إن لهذا الحجر لساناً وشفتين، يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق». أخرجه أحمد (٢٣٩٨)، وابن خزيمة (٢٧٣٦)، وابن حبان (٣٧١١)، والحاكم.

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وبلفظ آخر عند ابن حبان (٣٧١٢): (ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق).

خلق الله آدم ومسح ظهره فعرفهم بأنه الرب وأنهم العبيد، وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، ففتح فاه، فألقم ذلك الرق، وقال: اشهد لمن وافاك يوم القيامة، وإني أشهد لسمعت رسول الله على يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد»؛ فهو يا أمير المؤمنين \_ يضر وينفع، فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم؛ يا أبا الحسن (1). رواهما الحاكم.

## • ركعتا الطواف:

(وَبَعْدَ إِتْمَام طَوَافِكَ مَعَا \* عِندَ الْمَقَام رَكعَتَيْنِ أَوْقِعَا \*).

فعند المالكِّية والحنفية (٢): يجب أن يصلي بعد طواف القدوم ركعتين، وصلاتهما خلف المقام مندوبة، وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما كذلك.

وعند غيرهم (٣): سنة، وإيقاعهما خلف المقام مندوب، وقراءة الكافرون الإخلاص كذلك.

## • صفة السعى:

(وَاستَلِم الْحَجَرَ وَاخْرُجْ لِلِصَّفَا ۞ وَقِفْ عَلَيْه لِدُعَاء المُصْطَفَى ۞ واسْعَ لِمُرْوَةٍ فَقِفْ مِثْلَ الصَّفَا ۞ وَخُبَّ فِي بَطْنِ المُسِيل ذَا ٱقْتِفَا ۞ أَرْبَعَ وَقُفَاتٍ بِكُلُّ مِنْهُمَا ۞ تَقَفُ وَالْأَشْوَاطَ سَبْعاً تَمِّمَا ۞).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (١/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨) من طريق أبي هارون، واسمه عمارة بن جوين، عن أبي سعيد الخدري، قال: «حجبنا مع عمر بن الخطاب... إلخ» الحديث. قال الحاكم: «ليس هذا الحديث على شرط الشيخين؛ فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبدي». وقال الذهبي عقبه: «وأبو هارون العبدي ساقط» اه. وذكره أيضاً الحافظ في الفتح (٣/ ٥٤٠) وضعفه بأبي هارون العبدي. وانظر ترجمته في: «الميزان» (٥/ ٢٠٩). وأصل الحديث في البخاري (١٦٠٥، ١٦١٠)، ومسلم (١٢٧٠) من حديث ابن عمر على قال: «قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر انظر: «نصب الراية» ولولا أني رأيت رسول الله علي يقبلك ما قبلتك».

<sup>(</sup>۲)(۳) انظر: «المنتقى» (۲۸۸/۲)، واختار القاضي عبد الوهاب أنها سنة، انظر: «عيون المجالس» (۲/ ۸۱۳). وانظر: «المبسوط» (2/2). ومذهب الشافعية والحنابلة الاستحباب؛ انظر: «روضة الطالبين» (2/2)، و«المغنى» (2/2).

فعند المالكية (١٠): السعي بين الصفا والمروة ركن، ويشترط لصحته أن يكون بعد طواف صحيح، وأن يكون سبعة ولاء، يبدؤها من الصفا ويختمها بالمروة، ويجب المشي فيه للقادر، واتصاله بالطواف، وأن يكون بعد طواف واجب، وتندب له طهارة الحدث والخبث وستر العورة.

وعند الشافعية (٢): السعي بين الصفا والمروة ركن، ويشترط لصحته أن يكون بعد طواف القدوم أو الإفاضة، وأن يكون سبعة أشواط يبدؤها في الصفا ويختمها بالمروة، ويندب اتصاله بالصلاة، واتصال أشواطه، والمشي فيه، والطهارة له من الحدث والخبث، وستر العورة.

وعند الحنابلة (۳): السعي بين الصفا والمروة ركن. ويشترط لصحته النية، والمشي للقادر، وأن يكون بعد طواف ولو مندوباً، وأن يكون سبعة أشواط ولاء، يبدؤها من الصفا، ويختمها بالمروة. ويسن اتصاله بالصلاة، والطهارة له من الحدث والخبث، وستر العورة.

وعند الحنفية (٤): السعي بين الصفا والمروة واجب. ويشترط لصحته أن يكون بعد طواف، وأن يكون سبعة أشواط يبدؤها من الصفا ويختمها بالمروة. ويجب المشي فيه إلا لعذر. ويسن اتصاله بالطواف، والطهارة له من الحدث والخبث.

#### ما جاء فيه:

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِن شَعَآمِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَارَرُ عَلِيمُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

وعن جابر قال: «طاف رسول الله ﷺ سَبعاً رَمَل منها ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم قام عند المقام فصلى ركعتين، وقرأ: ﴿وَالنَّهِدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمُ

انظر: «التفريع» (١/ ٣٣٨)، و«الإشراف» (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٨/٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣/ ٤٠٧ ـ ٤٠٨)، ولهم رواية أخرى في المسألة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» (٤/٥٠).

مُعَلَى البقرة: ١٢٥]، ورفع صوته يُسْمِعُ الناسَ، ثم إذا هوى (١) فاستلم، ثم فعل : «نبدأ بما بدأ الله به»، فبدأ بالصفا فَرَقِيَ عليها حتى بدا له البيت، وقال ثلاث مرات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير»، ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل، فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مضى حتى أتى المروة، فصعد فيها حتى بدا له البيت، فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير» ثلاث مرات، ثم ذكر الله سبحانه وحمده، ثم دعا عليها بما شاء الله، فعل هذا حتى فرغ من الطواف» (٢). رواه النسائي.

وَيَوْمَ تَرْوِيَةٍ الْحَرُجُ لِسَنَى فِيهَا بَيَاتُكَ إِلَى الصَّبْح هُنَا وَاعْتَسِلَنْ قرب الزَّوَالِ وَاحْضُرَا طُهْرَيكَ ثُمَّ الْجَبَلَ اصْعَدْ رَاكِبَا هُنَيْئَةً بَعْدَ غُرُوبِها تَقِفْ هُنَيْئَةً بَعْدَ غُرُوبِها تَقِفْ

فَصَلِّ ظُهْرَيْكَ بِهَا وَسُنْنَا وَبَعْدَهُ لِعَرَفَاتِ اظْعَنَا لِلْخُطْبَتَيْنِ وَأَجْمَعَنْ وَقَصِّرَا لِلْخُطْبَتَيْنِ وَأَجْمَعَنْ وَقَصِّرَا عَلَى وُضُوءِ وَالدُّعَاءَ صَاحِبَا وَانفِرْ لِمُزْدَلِفَةٍ وَلَا تَحِفْ

<sup>(</sup>١) في سنن النسائي: (انصرف) بدل (هوي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨) مطولاً بلفظ «أبدأ» على الخبر، وأبو داود (١٩٠٥) في الحج، باب صفة حجة النبي على، والترمذي (٨٦٢) في الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، والنسائي (٥/ ٢٣٥) في الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، وابن ماجه (٣٠٧٤) في الحج، باب صفة حجة النبي على، بلفظ: «نبدأ» بالنون، ومالك (١/ ٣٧٧) في الحج، باب البدء بالصفاء في السعي، وأحمد (١٤٤٤٠)،

قال صاحب الإمام في الوضوء: الحديث واحد والمخرج واحد، وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سُعيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر على صيغة «نبدأ». ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر على صيغة الإخبار بلفظ «أبدأ». قاله ابن الملقن في «البدر المنير» (٦١٤/٦).

وورد أيضاً بصيغة الأمر (ابدؤوا بما بدأ الله به) أخرجها النسائي (٢٣٦/٥)، والدارقطني (٢٨/٣ رقم ٢٥٧٧)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٢٨/٤، ٦٦) واحتج به على وجوب الترتيب في الوضوء، والنووي في شرح مسلم (١٧٧/٨). انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٧٧٧).

وَاجْمَعْ بِهَا المغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قِفْ وَادْعُ بَالمَشْعَر لِلإِسْفَادِ وَصِلْ مِنى وَجَمْرةَ العَقَبةِ كَالْفُولِ مَعْ كَلِّ حَصَاةٍ كَبُرِ وَاحْلِقْ وَسِرْ للبَيْتِ ثُمَّ أَفِضِ

قَصْراً فَصَلِّ الصَّبْحَ إِذ أَضَاءَ وَأَسْرِعَنْ فِي بَطْنِ وَادِي النَّارِ ثُمَّ احْذِفَنْهَا بِحِجَارٍ سَبْعَةِ وَإِنْ يَكُنْ مَعَكَ هَدْيٌ فانحَرِ وَانْ يَكُنْ مَعَكَ هَدْيٌ فانحَرِ

# • ما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة:

(وَيَوْمَ تَرْوِيَةٍ اخْرُجْ لِمنَى \* فَصَلِّ ظُهْرَيْكَ بِهَا وَسُنَنَا \* فِيهَا بَيَاتُكَ إِلَى الصَّبْح هُنَا \* وَبَعْدَهُ لِعَرَفَاتٍ اظْعَنَا \* وَاغْتَسِلَنْ قرب الزَّوَالِ وَاحْضُرَا \* لِلْخُطْبَتَيْنِ وَأَجْمَعَنْ وَقَصِّرَا \* ظُهْرَيكَ ثُمَّ الْجَبَلَ اصْعَدْ رَاكِبَا \* عَلَى وُضُوءٍ وَالدُّعَاء صَاحِبَا \* هُنَيْئَةً بَعْدَ غُرُوبِها تَقِفْ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الغسل للوقوف بعرفة مندوب، والخطبتين بها كذلك.

وعند المالكية (٢٠): الوقوف بعرفة يومها بعد الزوال واجب، والوقوف بها جزءاً ولو قليلاً من ليلة النحر ركن.

وعند الشافعية (٣): يحصل أداء الركن بالوقوف بعرفة يومها بعد الزوال والانتظار إلى أن يقف جزءاً من ليلة النحر سنة، على المعتمد، يندب لتركه دم، وقيل: واجب، يجب لتركه دم.

وعند الحنفية (٤): يحصل الركن بالوقوف بعرفة بعد الزوال يومها، والانتظار إلى أن يقف جزءاً من ليلة النحر واجب.

وعند الحنابلة (٥٠): يحصل الركن بالوقوف بعرفة يومها قبل الزوال، أو بعده، والانتظار إلى أن يقف جزءً من ليلة النحر واجب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۳/ ٤٦٠) وفيها أن هذا الغسل سنة، وأن ترك الخطبتين مكروه، وانظر: «القوانين الفقهية» (ص۸۷)، و«المجموع» (۸/ ۱۳۳۷)، و«المغني» (۳/ ۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفريع» (١/ ٣٤٠). (٣) انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٦). (٥) انظر: «المغني» (٣/ ٤٣٠).

واتفقوا<sup>(۱)</sup> على أن من وقف جزءاً من ليلة النحر أنه أتى بالركن. واتفقوا<sup>(۲)</sup> على أن الدعاء بها مندوب.

## ما جاء في ذلك:

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن زَيِكُمْ فَكُورُ كُمَا فَكُورُ وَالْمُ وَالْكُرُورُ كُمَا فَكُورُ اللهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَالِ وَالْكُرُورُ كُمَا هَدَاكُمُ اللهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَالِ وَالْكُرُورُ كُمَا هَدَاكُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٨].

وعن علي بن أبي طالب قال: وقف رسول الله على بعرفة فقال: «هذه عرفة، وهذا الموقف، وعرفة كلها موقف»، ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يميناً وشمالاً، يلتفت إليهم ويقول: «أيها الناس عليكم السكينة»، ثم أتى جَمْعاً فصلى بهم الصلاتين جميعاً، فلما أصبح أتى قزح، فوقف عليه، وقال: «هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف»، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته، فخبَّت حتى جاوز الوادي، فوقف، وأردف الفضل بن عباس، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر»، واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: «حجي عن أبيك». قال: ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله؛ لم لويت عنق ابن عمك؟ ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله؛ لم لويت عنق ابن عمك؟ رسول الله؛ إني أفضت قبل أن أحلق. قال: «احلق أو قصر ولا حرج». قال وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال: «احلق أو قصر ولا حرج». قال

<sup>(</sup>۱) انظر: «قرة عيون الأخيار» (٣/ ٤١٥)» وفيها أن وقت الركن يمتد من الزوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر، و«القوانين الفقهية» (ص٨٧)، والركن عند المالكية أي جزء من الليل، و«كفاية الأخيار» (ص٨٥٨)، ووقت الركن عند الشافعية مثل مذهب الحنفية، و«المغني» (٣/ ٣٧٢)، وفيه أن وقت الركن أي وقت من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر.

 <sup>(</sup>۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ٤١٥)، و «الذخيرة» (۳/ ۸۷)، و «المجموع» (۷/ ٢٣٥)،
 و «المغني» (۳/ ۲۹).

حرج». قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: «يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت» (١). رواه الترمذي.

وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي (٢) قال: أتيت النبي على وهو بعرفة، فجاء ناس، أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلاً فنادى رسول الله كيف الحج؟ فأمر رسول الله على رجلاً فنادى: «الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه» (٣). رواه أبو داود.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش.

وعبد الرحمن هذا مختلف فيه. قال أبو حاتم فيه: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي. كذا في «الميزان» (٢٦٨/٤ ـ ٢٦٩)، وذكره الحافظ في «التقريب» (٣٨٥٥) وقال: «صدوق له أوهام» وباقى رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (١٢١٨).

قوله (قزح): هو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة.

(عنق): ضرب من السير في سرعة وفسحة.

(خبَّت): أي: سارت الخبب، وهو ضرب من العدو.

انظر: النهاية في غريب الحديث (ص٢٥١ و٦٤٦ و٧٥٠).

(۲) هو عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي صحابي، سكن الكوفة، ويكنى أبا الأسود، روى له أصحاب السنن وأحمد. وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (۳/ ۳۲۸).

(٣) أخرجه أبو داود (١٩٤٩) في المناسك، بأب من لم يدرك عرفة، والترمذي (٨٨٩) في الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي (٥/ ٢٦٤) في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، وابن ماجه (٣٠١٥) في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد (١٨٧٧١، ١٨٧٧٤)، والدارقطني (٣/ ٢٦٢ رقم ٢٥١٦)، وابن حبان (٣٨٩٢)، والحاكم (١/ ٤٦٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ١١٦). من طرق عن بكر بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله عليه. . . الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۹۳۵) في الحج، باب الصلاة بجمع، والترمذي (۸۸۵) في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، مطولاً، وابن ماجه (۳۰۱۰) في المناسك، باب الموقف بعرفة، وأحمد (۵۲۱)، من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب به...

وعن خالد بن العداء (١) قال: «رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين (٢). رواه أبو داود.

= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق.

ثم قال: وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري، قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً أنه ذكر هذا الحديث، فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال البيهقي: قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أحسن ولا أشرف من هذا.

وذكر أيضاً تصحيحه عن الأئمة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، والحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن يعمر في «الإصابة» (٢/ ٤٢٥).

وفي الباب عن عروة بن مُضَّرس ﴿ قال: أتيت النبي ﴿ وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله؛ هل لي من حج؟ فقال ﴿ «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا، حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه ». أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (١٩٥١)، والنسائي (١٦٥٣)، وابن ماجه (٢٠١٦)، وأحمد (١٦٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٢٦٠ رقم ٢٥١٤)، والحاكم (١٦٢٠٨). وصححه الحاكم والدارقطني والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. قاله الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٨٥٧).

قال السندي: قوله: «الحج عرفة»: قيل: التقدير: معظم الحج وقوف يوم عرفة، وقيل: «إدراك الحج إدراك وقوف يوم عرفة، والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة» اهد.

(۱) صوابه: العدَّاء بن خالد بن هوذة بن ربيعة العامري صحابي أسلم بعد الفتح وحنين وحسن إسلامه، وتأخرت وفاته إلى بعد المائة، روى عنه أصحاب السنن الأربعة وأحمد. انظر: أسد الغابة (٣٨ ٩٣٩)، والتقريب (٤٥٦٩).

(٢) أخرجه أبو داود (١٩١٧) في المناسك، باب الخطبة على المنبر، وأحمد (٢٠٣٣٥)، من طريق وكيع، عن عبد المجيد أبي عمرو، حدثني العدَّاء بن خالد بن هوذة قال: رأيت النبي ﷺ... الحديث.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وعبد المجيد هو ابن أبي يزيد وهب العقيلي البصري، وثقه ابن معين. انظر: «التقريب» (٤١٨٩). وعن سلمة بن نبيط عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يخطب على جمل أحمر يوم عرفة» (۱). رواه النسائي.

وعن نبيط بن شريط (٢) قال: إني لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي ﷺ، فقمت على عجز الراحلة، فوضعت يدي على عاتق أبي، فسمعته يقول: «أي يوم أحرم؟» قالوا: هذا اليوم. قال: «فأي بلد أحرم؟» قالوا: هذا البلد. قال: «فأي شهر أحرم؟» قالوا: هذا الشهر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» اللهم اشهد» ".

<sup>=</sup> قوله: (الرَّكابين): مثنى ركاب: ما توضع فيه الرِّجْل من السرج، ويقال: المغرز، وهو ركاب الرحل من جلد مخروز يعتمد عليه في الركوب. انظر: «المجموع المغيث» (١/ ٧٩٤) للأصفهاني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٩٨٥، ٣٩٨٥)، والمجتبى (٢٥٣/٥) في الحج، باب الخطبة بعرفة، وباب الخطبة يوم عرفة على الناقة، وابن ماجه (١٢٨٦) في الإقامة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين، وأحمد (١٨٧٢٢)، والطبراني في «الأوسط» (١٩٤٢) من طرق عن سلمة بن نبيط عن أبيه، قال: رأيت رسول الله على الحديث.

وأخرجه أبو داود (١٩١٦) من طريق عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي، عن أبيه نبيط أنه رأى النبي ﷺ... الحديث.

وأخرجه أحمد (١٨٧٢٤) أيضاً من طريق سلمة بن نبيط عن أبيه أو جده وهذا الإسناد ضعيف لاضطرابه، فسلمة بن نبيط وإن كان ثقة فأنه اختلط بأخرة، كما في «التقريب» (٢٥٢٤). وقد نقل العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٤٧) والذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٧٥)، عن البخارى قوله: «يقال: اختلط بأخرة».

لكن للحديث شواهد يقوى بها منها:

ا ـ حدیث العداً و بن خالد، وقد سبق تخریجه قبله، وفیه: (رأیت رسول الله ﷺ یخطب الناس یوم عرفة علی بعیر قائماً علی الرکابین). أخرجه وأبو داود (۱۹۱۷)، وأحمد (۲۰۳۳ه)، بإسناد صحیح.

٢ ـ وحديث جابر بن عبد الله في صفة حجه عند مسلم (١٢١٨) وذكر فيه «أنه خطب بعد زوال الشمس بنمرة على راحلته القصواء..».

 <sup>(</sup>۲) هو نبيط بن شريط بن أنس بن مالك بن هلال الأشجعي، صحابي صغير، يروي عن النبي على وروى عنه ابنه سلمة. انظر: أسد الغابة (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٩٧)، وأحمد (١٨٧٢٢)، وابن سعد في الطبقات =

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي على كان يقول: "إن الله كان يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً» (١٠).

= (٣٠ ـ ٣٠). من طرق عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني نبيط بن شريط به... الحديث.

وأبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق الأشجعي، ثقة كما في «التقريب» (٢٢٥٣). وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي بكرة نحو حديث نبيط المذكور تماماً، أخرجه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩)، وأبو داود (١٩٤٧).

وعن الهرماس بن زياد قال: «رأيت رسول الله ﷺ بمنى على ناقة يخطب يوم الأضحى». أخرجه أبو داود (١٩٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٨٠)، أحمد (٨٩٦٨).

وعن أبي كاهل، قيس بن عائذ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم عيد على ناقة خرماء، وحبشي ممسك بخطامها». أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٨١)، وأحمد (١٨٧٢٥).

قال السندي: قوله: ﴿أَحْرِمُ ۗ، أي: أكثر حرمة وأعظمها عند الله، بمعنى: أن من لم يراع حرمته يكون إثمه أكبر من إثم من لم يراع حرمة غيره من الأيام. فأي بلد أحرم، قد يؤخذ من اسم التفضيل: حرمة المدينة المنورة، وأن حرمتها دون حرمة مكة المشرفة.

(۱) أخرجه أحمد (۷۰۸۹)، والطبراني في «الصغير» (۵۷۵)، من طريق أزهر بن القاسم، ثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بابا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به..

ورجال إسناده ثقات غير أزهر بن القاسم وهو الراسبي، صدوق كما في «التقريب» (٣١٣).

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٥٩) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الصغير»، ورجال أحمد موثقون».

وللحديث شواهد يقوى بها منها:

۱ ـ عن أبي هريرة هي بلفظ حديث عبد الله بن عمرو. أخرجه أحمد (۸۰٤٧)، وابن خريمة (۲۸۳۹) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة به. . وإسناده حسن، ورجاله ثقات، غير يونس بن أبي إسحاق فهو صدوق يهم قليلاً، كما في «التقريب» (۲۹۵۷).

٢ ـ عن ابن عمر في حديث طويل أخرجه ابن حبان (١٨٨٧)، والشاهد من =

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء رسول الله على عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير»(١). رواه أحمد.

الحديث قوله: (فإذا وقف بعرفة \_ أي: الحاج \_ فإن الله على ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم..) الحديث ورجاله ثقات غير يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، صدوق ربما أخطأ، كما في «التقريب» (٧٦٤٣).

٣ ـ عن أنس رها مرفوعاً: إن الله تطوّل على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول:
 يا ملائكتي؛ انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً، أقبلوا يضربون إليّ من كل فجّ عميق،
 فأشهدكم أنى قد أجبت دعاءهم، وشفعت رعيتهم. . . إلخ الحديث.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤١٠٦)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٦٩) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه: صالح المُرّي، وهو ضعيف.

(۱) أخرجه الترمذي (۳۵۸۵) في أحاديث شتى، باب الدعاء يوم عرفة، وأحمد (١٩٦١)، من طريق محمد بن أبي حميد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده به. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وحماد بن ابي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث.

ونقل المنذري في الترغيب (٢/ ٤١٩) عن الترمذي أنه قال: حديث حسن غريب. وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٦١) وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون» اه.

وله شواهد يقوى بها منها:

١ - عن على ﷺ مرفوعاً بلفظ: «أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». أخرجه الطبراني في الدعاء (٨٧٤). وفي سنده قيس بن الربيع، صدوق تغير لما كبر وساء حفظه. كذا في «التقريب» (٨٠٥٨). لكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات.

٢ ـ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله 動 قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له». أخرجه مالك (١/٣٣٧)، ومن طريقه عبد الرزاق (٨١٢٥)، وهو مرسل صحيح، وروي موصولاً لكنه ضعيف. هكذا حكاه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٧/٥)، ونقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (٢٢٥/٦).

٣ ـ عن ابن عمر موقوفاً عند الطبراني في الدعاء (٨٧٨)، وإسناده صحيح.

وعن أبي سعيد قال: «وقف رسول الله ﷺ بعرفة، فجعل يدعو هكذا ـ ويجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ـ ورفعهما فوق تُنْدُوتَيْه، وأسفل من منكبيه»(١). رواه أحمد.

# • ما يفعله الحاج في المزدلفة:

(وَانفِرْ لِمُزْدَلِفَةٍ وَلَا تَحِفْ ﴿ وَاجْمَعْ بِهَا المغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ﴿ قَصْراً فَصَلِّ الصُّبْحَ إِذ أَضَاء ﴿ قِفْ وَادْعُ بَالمَشْعَرِ لِلْإِسْفَارِ ﴿) يقال لها: المزدلفة، والمشعر الحرام، وجمع.

فعند المالكية والحنفية (٢): النزول بمزدلفة ولو قليلاً واجب سواء أول الليل أو آخر ليلة النحر.

وعند الشافعية والحنابلة (٣): الوقوف بها ولو قليلاً في النصف الثاني من ليلة النحر واجب.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن المبيت بها إلى أن يصلي الصبح، ويقف للدعاء عند المشعر الحرام، ثم يفيض منها قبل الطلوع ـ مستحب.

## ما جاء في ذلك:

عن علي «أن رسول الله ﷺ أتى جمعاً، فصلى بهم الصلاتين: المغرب والعشاء، ثم بات حتى أصبح، ثم أتى قزحاً فوقف على قزح، فقال: «هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱٬۹۳)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۷۷/۲)، من طرق عن حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. وفي سنده بشر بن حرب صدوق فيه لين كما في «التقريب» (۲۸۷)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۲۸/۱۰) وقال: «رواه أحمد، وفيه بشر بن حرب، وهو ضعيف». وروى مسلم في صحيحه (۸۹۱) عن أنس بي النبي النبي النبي المسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال السندي: قوله: «حيال ثندوتيه لرجال كالثدي للمرأة». وقوله: «وجعل. . . إلخ» هكذا جاء الدعاء لدفع البلاء، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۱/ ۳٤۲)، و«بدائع الصنائع» (۲/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٩٨ \_ ٩٩)، و«الإنصاف» (٤/ ٥٨ \_ ٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حلية العلماء» في معرفة مذاهب الفقهاء للإمام الشاشي (٣٤٠/٣).

الموقف وجمع كلها موقف». ثم سار حتى أتى محسراً فوقف عليه، فقرع ناقته، فَخَبَّتُ حتى جاوز الوادي، ثم حبسها، ثم أردف الفضل، وسار حتى أتى الجمرة، فرماها ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر»(١).

وعن عمرو بن ميمون قال: "صلى بنا عمر الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، فيقولون: أشرق تَبِير، كيما نُغِير، وأن رسول الله على خالفهم، ثم أفاض قبل طلوع الشمس»(٢). رواهما أحمد.

## • الذهاب من مزدلفة برمي الجمرة يوم النحر:

(وَأَسْرِعَنْ فِي بَطنِ وَادِي النَّارِ ۞) وهو: وادي محسر، (وَصِلْ مِنىً وَجَمْرَةَ العَقَبةِ ۞ ثُمَّ احْذِفَنْهَا بِحِجَارٍ سَبْعَةِ ۞ كَالْفُولِ مَعْ كلِّ حَصَاةٍ كَبِّرٍ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على أن رمي جمرة العقبة بسبع حصيات واجب، وعلى أن التكبير مع كل حصاة مستحب.

وعند المالكية والحنفية (٤): يبدأ وقته من طلوع فجر يوم النحر، ويندب أن يكون بعد الطلوع، وعند غيرهم يبدأ وقته من النصف الثاني من ليلة النحر، بشرط الوقوف عليه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۹۷۵، حاشیة (۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/٤٢٤) في الحج، باب متى يدفع من جمع، أبو داود (١٩٣٨) في المناسك، باب الصلاة بجمع، والترمذي (٨٩٦) في الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، والنسائي (٥/٢٦٥) في الحج، باب وقت الإفاضة من جمع، وابن ماجه (٣٠٢٢) في المناسك، باب الوقوف بجمع، وأحمد (٢٧٥، ٢٩٥).

قولهم: (أَشْرِقْ ثبيرُ) ثبير: جبل عند مكة، والمعنى: ادخل أيها الجبل في الشروق، أي: في نور الشمس، لأنهم كانوا لا يفيضون من هناك إلا بعد ظهور نور الشمس على الجبال. يقال: شَرَقت الشمس: إذا طلعت. وأشرقت: إذا أضاءت، وقولهم: «كيما نُغِير» أي: ندفع للنحر، يقال: أغار يغير إغارة: إذا أسرع ودفع في عدوه. انظر: «جامع الأصول» (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» (١/٢٢١)، و«التفريع» (١/٣٤٤).

#### • التحلل الأصغر:

وعند المالكية (١٠): يحصل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، فيحل له كل شيء إلا النساء والصيد.

وعند الشافعية (٢): يحصل التحلل الأصغر باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق، أو التقصير والطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء.

وعند الحنفية (٣): يحصل التحلل الأصغر بالحلق ويحل له كل شيء إلا النساء.

وعند الحنابلة (٤٠): يحصل التحلل الأصغر بالرمي والحلق أو التقصير، ويحل له كل شيء إلا النساء.

#### ما جاء في ذلك:

عن جابر قال: «رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال» (٥٠). رواه البخاري ومسلم.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء»(٦). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) انظر هذا وما بعده: «حلية العلماء» في معرفة مذاهب الفقهاء (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>Y) انظر: «المجموع» (۲/۲۰۲).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية آبن عابدين» (٣/ ٧٦) وفيها أن التحلل الأكبر يكون بعد الحلق وطواف الإفاضة معاً.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٤) تعليقاً، في الحج، باب رمي الجمار، ووصله مسلم (١٢٩٩) في الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، وأبو داود (١٩٧١) في المناسك، باب في رمي الجمار، والترمذي (٨٩٤) في الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، والنسائي (٥/ ٢٧٠) في الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وأحمد (١٥٢٩١، ١٤٣٥٤)، وابن خزيمة (٢٩٦٨)، وابن حان (٣٨٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٩٧٨) في المناسك، باب الإفاضة في الحج، واللفظ له، وأحمد (٢٥١٠٣)، من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به...

قال أبو داود: «هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري، ولم يسمع منه»، وفي =

#### • نحر الهدى:

(وَإِنْ يَكُنْ مَعَكَ هَدْيٌ فانحَرِ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(١) على أن الهدي مندوب.

= «التقريب» (١١٢٧): صدوق كثير الخطأ والتدليس.

وروي من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم عن عمرة، عن عائشة به. أخرجه الدارقطني (٣١٩ رقم ٢٦٨٦) بزيادة الحلق والذبح ولفظه: "إذا رمى وحلق وذبح، فقد حل له كل شيء إلا النساء". وروي أيضاً نحوه بهذه الزيادة من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة، عن عائشة به. أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٣٠ رقم ٢٦٨٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٣٦). قال البيهقي: هذ الحديث من تخليطات الحجاج بن أرطاة، قال: وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة منها:

ا ـ عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله عن الجمرة، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا، فقد رأيت رسول الله الله من يُضمَّخ رأسه بالطيب. أفطيب ذلك أم لا؟!». أخرجه النسائي (٧٧٧)، وأحمد (٢٠٩٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٩/١ رقم ١٢٧٠٥) من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس به . . وفي سنده انقطاع، الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين وغيره، وحسن إسناده المنذري، قاله ابن الملقن في «البدر المنير» (٦٦٥).

٢ ـ عن أم سلمة ﷺ مرفوعاً: "إن هذا يوم رُخُص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تَجِلُوا \_ يعني: من كل ما حُرِمْتم منه إلا من النساء... إلخ» الحديث. أخرجه أبو داود (١٩٩٩)، وأحمد (٢٦٥٣١، ٢٦٥٣١)، والحاكم (١٩٩٩)، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة به.. وفي سنده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة. قال الحافظ في "التقريب» (٨٢٩٣): مقبول، ومحمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد صرح هنا بالتحديث، وباقي رجاله ثقات.

٣ ـ عن عبد الله بن الزبير أنه قال: «من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، والصبح بمنى ـ ثم قال في آخره ـ : فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب، حتى يزور البيت». أخرجه الحاكم (١/ ٤٦١) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وحسن حديث الباب أيضاً الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (١/ ٤٥٩). وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٥٩، ٨٢)، و«البدر المنير» (٦/ ٢٦١ ـ ٢٦٦).

(١) انظر: «حلية العلماء» للإمام الشاشي (٣٦٣/٣).

قال الله تعالى: ﴿وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُرْ مِن شَعَتَهِ اللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعَذَّرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرْ لَمَلَكُمْ مَشْكُرُونَ ۚ إِنَّ لَنَ يَنَالَ اللَّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَالُوهَا وَلَكِن يَنالُهُ النَّقُويَ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ اللّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَيَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَيَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَيَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَيَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَيَشِّرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الل

وعن علي قال: «أهدى النبي ﷺ مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها» (١). رواه البخاري.

## • الحلق والتقصير:

(وَاجْلِقُ).

فعند المالكية والحنابلة<sup>(٢)</sup>: يجب على الرجل حلق رأسه كله أو يقصره، والحلق أفضل. ويجب على المرأة أن تقصره.

## ما جاء في ذلك:

عن ابن عمر قال: «حلق رسول الله ﷺ في حجته» (٣). رواه البخاري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ٤٤٤) في الحج، باب يتصدق بجلال البدن، ومسلم (۱۳۱۷) في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها، أبو داود (۱۷۲۹) في المناسك، باب كيف تنحر البدن، والنسائي في «الكبرى» (۲۲۸) في الحج، باب ترك الأكل منها، وابن ماجه (۳۰۹۹) في المناسك، باب من جلل البدنة، وأحمد (۹۳۰). وفي الباب عن جابر شخطه قال: «ساق النبي شخط معه مائة بدنة، فلمًا انصرف إلى المنحر، نحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً فنحر ما بقي منها». أخرجه أبو داود (۱۹۰۵)، والنسائي في «الكبرى» (۲۱۷۵)، وابن ماجه (۲۰۷۶).

<sup>(</sup>الجلال) وجمعها أجلَّة: ما يطرح على ظهر البعير أو الفرس من كساء ونحوه. «النهاية» لابن الأثير ص١٦١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المنتقى» (۳/ ۲۸)، و«المغنى» (۳/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٤٤٨) في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم (١٩٨٠) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، وأبو داود (١٩٨٠) في المناسك، باب الحلق والتقصير، والترمذي (٩١٣) في الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير، والنسائي في «الكبرى» (٤١٠٠)، وأحمد (٢٠٠٥).

وفي الباب عن أنس في أن رسول الله في أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزلة بمنى، ونحر، ثم قال للحلّاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناسَ. أخرجه البخاري (٢٢٨/١)، ومسلم (١٣٠٥).

وعنه أن رسول الله على قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: يا رسول الله؛ والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: يا رسول الله؛ والمقصرين؟ قال: «والمقصرين»(١).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على النساء حلق، إنما على النساء حلق، إنما على النساء التقصير»(٢). رواهما أبو داود.

(۱) أخرجه البخاري (٣/٤٤) في الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم (۱۳۰۱) في الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، وأبو داود (۱۹۷۹) في المناسك، باب الحلق والتقصير، والترمذي (۹۱۳) في الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير، والنسائي في «الكبرى» (٤١٠١)، في المناسك، باب فضل الحلق، وابن ماجه (٤٠٤٤) في الحج، باب الحلق، ومالك في «الموطأ» (١/ ٣٩٥) في الحج، باب الحلق، ومالك في «الموطأ» (١/ ٣٩٥) في الحج، باب الحلاق، وأحمد (٣٠٥٠).

وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ حديث ابن عمر، أخرجه البخاري (٣/ ٤٤٨)، ومسلم (١٣٠٢).

وعن ابن عباس فلله قال: قيل: يا رسول الله؛ لم ظاهرت للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة؟ قال: "إنهم لم يشكوا". أخرجه ابن ماجه (٣٠٤٥) بسند صحيح. وعن أم الحصين فلها أنها سمعت النبي في حجة الوداع، دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة واحدة". أخرجه مسلم (١٣٠٣).

(٢) أخرجه أبو داود (١٩٨٥) في المناسك، باب الحلق والتقصير، قال أبو داود: حدثنا أبي يعقوب رجل ثقة، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ... الحديث.

ورواه أيضاً عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان أن ابن عباس قال... الحديث.

قال ابن القطان كما في «نصب الراية» (٩٦/٣): «هذا ضعيف ومنقطع، فضعيف أن أبا داود قال: حدثنا رجل ثقة \_ يعني أبا يعقوب \_ وهذا غير كافٍ. وأما انقطاعه فمن جهة ابن جريج قال: بلغني عن صفية، فلم يعلم من حدثه به اهـ.

وللحديث متابعة من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس مرفوعاً به.

أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢١ رقم ٢٦٦٧)، والطبراني في "الكبير" (١٩٤/١٢ رقم ١٩٤/١٨)، وقد قوّى إسناده البخاري في التاريخ، وأبو حاتم في "العلل"، وحسنه الحافظ ابن حجر والنووي، وأعله ابن القطان، وردّ عليه ابن المواق فأصاب.

وعند الشافعية (١٠): الحلق أو التقصير للرجل والمرأة ركن على المشهور، وقيل: واجب، وأقله ثلاث شعرات، وحلق الكل أو تقصيره أفضل، والحلق أفضل في حق المرأة.

وعند الحنفية (٢): يجب على الرجل حلق الربع ـ وهو أفضل ـ أو تقصيره، وحلق الكل أو تقصيره أفضل، ويجب على المرأة تقصير الربع والتعميم أفضل.

#### • طواف الإفاضة:

(وَسِرْ للبَيْتِ ثُمَّ أَفِضٍ ﴿ وَسَبِّعِ الطَّوَافَ وارْكَعْ كَالْمُضِي ﴿).

انظر: «تلخیص الحبیر» (۳/ ۸۹۶ م ۸۹۰)، و «البدر المنیر» (٦/ ٢٦٧).
 وللحدیث شواهد یعتضد بها، منها:

١ ـ عن علي ﷺ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها". أخرجه الترمذي (٩١٤)، والنسائي (٨/ ١٣٠)، من طريق محمد بن موسى الحرشي، عن أبي داود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي مرفوعاً به. . ثم رواه الترمذي، عن محمد بن بشار، عن أبي داود الطيالسي به عن خلاس عن النبي ﷺ مرسلاً، وقال: هذا حديث فيه اضطراب.

وذكره الحافظ في «الدراية» (٢/ ٣٢) وقال: رواته موثوقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله.

٢ ـ عن عائشة ﷺ بلفظ حديث على. أخرجه البزار (١١٣٧) وفي سنده معلى بن
 عبد الرحمن الواسطي، قال الحافظ في مختصر زوائد البزار (١/٤٦٠): ومعلى لا
 يتابع على حديثه.

٣ ـ عن عثمان والله على بلفظ حديث على وعائشة. أخرجه البزار (١١٣٦). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٥٨١) وقال: رواه البزار وفيه: روح بن عطاء، وهو ضعيف.

٤ ـ عن ابن عمر ﴿ عَلَيْهُ موقوفاً: «المحرمة: تأخذ من شعرها مثل السبابة». أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢١ رقم ٢٦٦٨) من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر به.

قال الزيلَعي في «نصب الراية» (٣/٩٦): وليث هذا الظاهر أنه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الشواهد يرتقي لدرجة الاحتجاج به، لا سيما مع تقوية البخاري وأبي حاتم له، وتحسين النووي والحافظ ابن حجر أيضاً، والله أعلم. (١) انظر: «المجموع» (٨/ ١٩٤). (٢) انظر: «المبسوط» (٤/ ١٤). فعند المالكية والشافعية والحنابلة(١١): طواف الإفاضة ركن.

وعند الحنفية (٢): معظمه \_ وهو أربعة أشواط منه \_ ركن، والباقي واجب.

وعند المالكية (٣): يبدأ وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة.

وعند الحنفية(٤): يبدأ وقته بطلوع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي.

وعند الشافعية (٥): والحنابلة يبدأ وقته من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف ولو قبل الرمي.

#### ما جاء فيه:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَـيَطُّوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْبِينِ ﴾ [الحج: ٢٩].

وعن عائشة قالت: «أفاض رسول الله على من آخر يومه حين صلّى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام، ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها»(٢). رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) انظر: «القوانين الفقهية» (ص٨٧)، و«كفاية الأخيار» (٢٥٨)، و«المغني» (٣/ ٣٩٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «حاشیة ابن عابدین» (۳/ ۲۱٤)، و «حلیة العلماء» في معرفة مذاهب الفقهاء
 (۳/ ۳٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٤٨)، وفي «حاشية الدسوقي» عليه أن الطواف إذا قدم على الرمي صح على المشهور.

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» (٨/ ١٩٧)، و«المغنى» (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٩٧٣) في المناسك، باب في رمي الجمار، وأحمد (٢٤٥٩٢)، وابن الجارود في «المنتقى» (٤٩٤)، وأبو يعلى (٤٧٤٤)، وابن خزيمة (٢٩٥٦)، (٢٩٥١)، والدارقطني (٣/ ٣٢٦ رقم ٢٦٨٠) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة به.

رجاله ثقات، غير أبي خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي صدوق يخطئ، كما في «التقريب» (٢٥٦٢)، ومحمد بن إسحاق صدوق ويدلس وقد عنعن، لكن =

واتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن من رمى جمرة العقبة، وحلق، وطاف طواف الإفاضة \_ حَلَّ التحللَ الأكبر؛ فيحل له كل شيء حتى النساء والصيد.

وَبِسزَوَالِ كُسلٌ يَسوْمِ الْستَسزِمُ
بِالْحَصَيَاتِ مِثْلَ مَا قَدْ بُيْنَا
ورَمْيَ الْاولَيَيْنِ تَدْعُو عَقِبَهُ
بِرَابِعِ النَّحْرِ لِمَكّةَ انْصَرَفْ
بِرَابِعِ النَّحْرِ لِمَكّةَ انْصَرَفْ
إِسْمَ عَلَيْهِ إِنْ رَمَى ورَحَلاً
وارْكَعْ وَقَبُلْ رُكْنهَا وَانْصَرِفِ

وَبِسمنى شَلَاثَ أَيَّامٍ أَقِهُ أَنْ تَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ذُو تَلَي مِنَى فالْجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَا فالْعَقَبَهُ فإنْ رَمَى ثَالِثَ الايَّامِ اتَّصَفْ وَمَنْ تَعَجَّلَ بِبَوْمَيْنِ فَلَا وَمَنْ تَعَجَّلَ بِبَوْمَيْنِ فَلَا وَلِلْحُورِجِ لِلْلُودَاعِ اطَّوْفِ

= صرح بالتحديث، كما سيأتي، وكذلك تابع أبا خالد الأحمر يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن القاسم به. .

أُخْرَجِه ابن حَبان (٣٨٦٨)، والحاكم (٢/ ٤٧٧) ـ (١٧٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٤٨). ويحيى بن سعيد الأموي صدوق يغرب كما في «التقريب» (٧٦٠٤).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والحديث حسنه المنذري في مختصر السنن، كما نقله الزيلعي في «نصب الراية» (٣/٣٨). ولصلاته على الظهر بمكة شاهد من حديث جابر الطويل في حجة النبي على، وفيه: «أنه عليه الصلاة والسلام أفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر». أخرجه مسلم (١٢١٨).

وقد وقع في حديث ابن عمر عند أحمد (٤٨٩٨) أنه ﷺ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمني.

وهذان الخبران متعارضان، مال بعض الأئمة إلى الجمع بينهما، والبعض الآخر إلى ترجيح أحدهما، وممن مال إلى الجمع بينهما ابن خزيمة؛ فإنه بعد إيراده حديث عائشة، وأنه على أفاض حيث صلى الظهر قال: هذه اللفظة: حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي على أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا يضاد خبر ابن عمر، لعل عائشة أرادت: أفاض النبي على من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفاً لخبر ابن عمر...»اهد.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٨٢): «قال ابن حزم، وأحد الخبرين وهم، إلا أن الأغلب أنه صلّى الظهر بمكة لوجوه ذكرها وقال غيره: يحتمل أنه أعادها لبيان الجواز» اه.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٩٠.

• العمل أيام منى:

(وَبِمنى ثُلَاثَ أَيَّام أَقِمْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن المبيت بمنى أيامها واجب.

(وَبِزَوَالِ كُلِّ يَوْمِ الْتَزَمْ ﴿ أَنْ تَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ذُو تَلَي مِنَى ﴿ بِالْحَصَيَاتِ مِثْلَ مَا قَدْ بُيِّنَا ﴿ فَالْجَمْرَةَ ٱلوُسْطَى كَذَا فَالْعَقَبَهُ ﴿ وَرَمْيَ الْاوْلَيَيْنِ تَدْعُو عَقِبَهُ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الرمي بعد يوم النحر بعد الزوال فمن رمى قبله لم يجزه، وعلى أنه يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويندب أن يكبر مع كل واحدة منهما، وعلى وجوب الترتيب فيرمي جمرة المسجد فالوسطى فالعقبة.

وعند المالكية: من أخر الرمى إلى الليل لزمه دم.

وعند غيرهم: لا شيء عليه.

واتفقوا على ندب الدعاء بعد الأوليين.

#### ما جاء في ذلك:

عن سالم عن أبيه «أن رسول الله على كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف، ولا يقف عندها»(٣). رواه البخاري.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (٤/ ٦٣)، و«مواهب الجليل» (٣/ ١١٩)، و«الأم» (٢/ ٢١٥)، و«المغنى» (٣/ ٤٧٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: هذا وما بعده «الهداية» (۱/۱۲۲)، و«التفريع» (۱/۳٤٤)، و«المجموع» (۸/ ۲۳۹)، و«المغنى» (۳/۲۷٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٤٦٥) في الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، والنسائي (٥/ ٢٧٦) في الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار، وأحمد (٦٤٠٤)، وابن خزيمة (٢٩٧٢)، والدارقطني (٣/ ٣٢٨ رقم ٢٦٨٤)، وابن حبان =

## • التعجل والتأخر:

(فَإِنْ رَمَى ثَالِثَ الآيَّامِ اتَّصَفْ ﴿ بِرَابِعِ النَّحْرِ لِمَكَّةَ انْصَرَفْ ﴿ وَمَنْ تَعَجَّلَ بِيَوْمَيْنِ فَلَا ﴾ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنْ رَمَى ورَحَلًا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن من رمى اليوم الثالث من أيام النحر لا حرج عليه إن تعجل عن اليوم الرابع.

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَذْكُرُوا اللّهَ فِي آيَكَامِ مَعْدُودَتُ فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِنْهَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِنْهَ عَلَيْهِ لِيَنِ اتَّقَنَّ وَأَتَّقُواْ اللّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

## • طواف الوداع:

(وَلِلْخُرُوجِ لِلْوَدَاعِ اطَّوَّفِ ﴿ وَارْكَعْ وَقَبِّلْ رُكْنَهَا وَانْصَرِفِ ﴿).

فعند المالكية (٢) : طواف الوداع مندوب.

وعند الشافعية (٣): واجب، وقيل: سنة.

وعند الحنفية والحنابلة(٤): واجب.

واتفقوا (٥) على أن للحائض تركه.

#### ما جاء فيه:

عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي على: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» (٦). رواه أبو داود.

<sup>= (</sup>٣٨٨٧)، والحاكم (٢/ ٤٧٨)، والبيهقي (١٤٨/٥). وفي الباب عن عائشة رضي البنحو حديث ابن عمر المذكور. أخرجه البخاري (٣/ -٤٦٥) وقد ذكره «المصنف» قبل حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۱۹۲)، و«التفريع» (۱/ ۳٤٤)، و«المجموع» (۸/ ۲۳۹)، و«المغني» (۳/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «عيون المجالس» (٢/ ٨٥٤). (٣) انظر: «الأم» (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» (١/٦٣١)، و«المغني» (٣/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٣٢٧) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض،
 وأبو داود (٢٠٠٢) في المناسك، باب الوداع، وابن ماجه (٣٠٧٠) في المناسك، =

واتفقوا(١) على أن الحج يكفر الكبائر ما عدا التبعات.

ما جاء فيه:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئة يوم ولدته أمه»(٢). رواه أحمد وغيره.

ذُكِرَ فِي الْحَجِّ لِسَعْي تُمِّمَا فِيهَا كَحَجِّ واكْتَفى الْمُقَصِّرُ وَقَتَلَ الْمُحْرِمُ فَارةً تَعِنْ وَنَحْوِهَا وَحِداً وَكَالْغُرَابْ

وَسُنَّةَ الْعُمْرَةِ فَافَعُلَهَا كَمَا وَاحْلِقُ وَتَمِتْ وَالْحِلَاقُ أَخْيَرُ وَالْحِلَاقُ أَخْيَرُ جَمِيعَ شَعْرِهِ وَلِلْمَرْأَةِ سُنْ وَمِثْلَ عَقْرَبٍ وَعَادِيَ الْكِلَابُ

# • تعریف العمرة وحکمها:

(وَسُنَّةَ الْعُمْرَةِ).

العمرة لغة: الزيادة.

واصطلاحاً: عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وحلق وترك طيب وغير ذلك، فهي كالحج إلا أنه لا وقوف بعرفة والمزدلفة، ولا رمي. وميقاتها جميع السنة.

<sup>=</sup> باب طواف الوداع، وأحمد (۱۹۳٦)، وابن خزيمة (۳۰۰۰)، وأبو يعلى (۲٤٠٣)، وابن حبان (۳۸۹۷)، والبيهقي (٥/١٦١).

وفي الباب عن ابن عباس رفي قال: «أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». أخرجه البخاري (١/٣٦٢، ٣٦٣)، ومسلم (١٣٢٨).

وعن عائشة أن صفية بنت حُيي \_ زوج النبي على حاضت، فذكر ذلك لرسول الله على فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذاً». أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٣)، ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۲۲۲)، و«الذخيرة» (۳/ ٤)، و«إعانة الطالبين» للدمياطي (٢/ ٢٧٨)، و«الفروع» لابن مفلح (٦/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ٤٧٦) في الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، ومسلم (١٣٤٩) في الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٣٤٦) في في الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، وأحمد (٧١٣٦)، والترمذي (٩٣٣) في الحج، باب ما ذكر في فضل العمرة، والنسائي (٥/ ١١٢، ١١٥) في الحج، باب فضل الحج المبرور، وابن ماجه (٢٨٨٩) في المناسك، باب فضل الحج والعمرة.

وعند المالكية (١): العمرة سنة في العمر مرة، ويكره تكرارها في السنة. وعند الحنفية (٢): العمرة سنة في العمر مرة، ولا يكره تكرارها في السنة. ما جاء فيها:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَيْتُوا لَلْحَجَّ وَٱلْمُثَرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وعن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي على أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله على: «لا. وأن تعتمر خير لك»(٢٠). رواه أحمد.

وعند الشافعية والحنابلة(٤): واجبة على القول المشهور، وقيل: سنة

<sup>(</sup>۱) انظر: «التفريع» (۱/ ۳۵۲). (۲) انظر: «مختصر الطحاوي» ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٩٣١) في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة أم لا، وأحمد (١٤٣٩٧)، وأبو يعلى (١٩٣٨)، وابن خزيمة (٣٠٦٨)، والدارقطني (٣٤٨/٣ رقم ٢٧٢٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٤٩/٤)، من طرق عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنذر، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

واعترض عليه، بأن الحجاج بن أرطأة لا يحتج به. قال النووي: في شرح المهذب (٧٦): قول الترمذي: «إن هذا حديث حسن صحيح، غير مقبول، ولا تغتر بكلامه، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأة لا يعرف إلا من جهته، ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس، فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به \_ وهما الضعف والتدليس \_ فكيف يكون حديثاً صحيحاً أو حسناً، وقد قال الترمذي فيما تقدم عن الشافعي أنه قال: «ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع»اه.

وقال الدارقطني عقب ذكره الحديث في سننه: «ورواه يحيى بن أيوب، عن حجاج وابن جريج، عن ابن المنكدر عن جابر موقوفاً من قول جابر» اهـ.

وهذا الطريق أخرجه البيهقي (٣٤٩/٤) بهذا الإسناد عن جابر بن عبد الله «أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا. وأن تعتمر خيرٌ لك». قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ عن جابر، موقوف غير مرفوع، وروى عن جابر مرفوعاً، يخلاف ذلك وكلاهما ضعيف»اه.

ويشير بذاك إلى ما رواه ابن عدي في الكامل (١٤٦٨/٤) وهو أيضاً ـ عند البيهمي ـ بسنده (٤/ ٣٥٠ ـ ٣٥١) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». قال ابن عدي: غير محفوظ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» (٧/٧)، و«المغني» (٣/ ١٦٠).

على من يجب عليه الحج في العمر مرة ولا يكره تكرارها في السنة. واتفقوا<sup>(١)</sup>: على أنها تتأكد في رمضان والمتابعة بينها وبين الحج. ما جاء في ذلك:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة؛ وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة» (٢).

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. وهذا إسناد حسن، من أجل عاصم ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام كما في «التقريب» (٣٠٧١)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وللحديث شواهد يقوى بها، منها:

ا ـ عن ابن عباس في مرفوعاً: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث». أخرجه النسائي (١١٥/٥)، وعنه الطبراني في «الكبير» (٨٨/١١) رقم ١١٤٢٨، ١١٤٢٨) من طريق عزرة بن ثابت، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً به.. وإسناده صحيح.

٢ ـ عن جابر بن عبد الله والله مرفوعاً: «أديموا الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٠٥)، قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام ومع ذلك فحديثه حسن.

٣ ـ عن عامر بن ربيعة، بلفظ حديث ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق (٣/٥ رقم ٨٥٥)، وأحمد (١٥٦٩٤)، من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ربيعة مرفوعاً به...

وعاصم بن عبيد الله، ضعيف كما في «التقريب» (٣٠٨٢)، وقد اضطرب في هذا =

 <sup>(</sup>۱) انظر: «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٧)، و«القوانين الفقهية» (ص٩٥)، و«المجموع» (٧/ ١٣٧)، و«المغني» (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۸۱۰) في الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، والنسائي (٥/٥ - ١١٦) في الحج، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، وأحمد (٣٦٦٩)، وابن أبي شيبة (١٠٣/٥ رقم ١٠٣٧)، وأبو يعلى (٢٩٢١) و(٢٣٦٠)، وابن خيان وابن خزيمة (٢٥١٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٤٠١ رقم ١٠٤٠٦)، وابن حبان (٣٦٩٣)، من طريق أبي خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي، قال: سمعت عمرو بن قيس، عن عاصم \_ وهو ابن أبي النجود \_ عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً به..

وعن عبد الله بن عامر عن أبيه عن النبي على: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تزيد في العمر والرزق، وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»(١). رواهما أحمد.

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» (٢٠). رواه أبو داود.

وله شاهد من حديث ابن مسعود بسند حسن أحرجه أحمد (٣٦٦٩).

ومن حديث ابن عباس عند النسائي (٥/ ١١٥) بسند صحيح.

ومن حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٣/ ٢٠٥)، وانظر ص١٤٤، الحاشية (٣).

وأخرج أبو داود (۱۹۸۹)، والترمذي (۹۳۹)، وأحمد (۲۷۱۰۱)، (۲۷۲۸۲) نحوه من حديث أم معقل ﷺ.

وفي الباب أيضاً في مسند أحمد، عن جابر (١٤٧٩٥)، وعن وهب بن خنبش (١٤٧٩٥).

الحديث، فتارة يرويه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه عن النبي كما في هذه الرواية. وتارة يرويه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن عمر وتارة عن عبد الله بن عامر، عن عمر، لا يذكر عامر بن ربيعة، وتارة يقفه على عمر. وقد بيَّن هذا الاضطراب الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٢٧ ـ ١٣١). لكن يشهد له ما تقدم من الشواهد، وحديث عبد الله بن عامر الذي بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٥٦٩٤)، والدارقطني في «العلل» (٢/ ١٢٧ \_ ١٣١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٣/ ٨٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ٤٨٠) في الحج، باب عمرة في رمضان، ومسلم (٢) أخرجه البخاري (٣/ ٤٨١) في الحج، باب فضل العمرة في رمضان، وأبو داود (١٩٩٠) مطولاً، في الحج، باب العمرة، والنسائي (٤/ ١٣٠، ١٣١) في الصيام، باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، وابن ماجه (٢٩٩٣) في المناسك، باب العمرة في رمضان، وأحمد (٢٨٠٨، ٢٨٠٩)، وابن خزيمة (٣٠٧٧)، ابن حبان (٣٦٩٩) و (٣٠٧٠). عن ابن عباس به قال: أن النبي في قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: «ما مَنَعكِ أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان: زوجِها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضاً لنا قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي».

#### • صفة العمرة:

(فْافَعْلَهَا كُمَا ﴿ ذُكِرَ فِي الْحَجِّ لِسَعْي تُمِّمَا ﴿ وَاحْلِقْ وَتَمَتْ).

واتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن العمرة كالحجِّ في صفةِ الإحرامِ والتلبيةِ والطوافِ والسعي وغيرِ ذلك وتركِ ما يترك فيه وأركانِها.

عند المالكية والحُنابلة (٢): إحرام وطواف وسعي وأما الحلق فواجب.

وعند الشافعية (٣): أركانها إحرام وطواف وحلق وترتيب.

وعند الحنفية (٤): لها ركن واحد وهو معظم الطواف: أربعة أشواط، والسعى لها واجب، والحلق أو التقصير كذلك.

وَالحِلَاقُ أَخْيَرُ \* فِيهَا كَحَجِّ واكْتَفَى الْمُقَصِّرُ \* جَمِيعَ شَعْرِهِ وَلِلْمَرْأَةِ لَوَالْمَرْأَةِ

### • ما يجوز للمحرم قتله:

(وَقَتَلَ الْمُحْرِمُ فَأْرَةً تَمِنْ ۞ وَمِثْلَ عَقْرَبٍ وَعَادِيَ الْكِلَابُ ۞ وَنَحْوِهَا وَحِدَأً وَكَالْغُرَابُ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على جواز قتل الحيوانات المذكورة للمحرم وفي الحرم.

ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس عن النبي على قال: «خمس كلهن فاسقة، يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب»(٢). رواه أحمد.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص٨١ ـ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۱/ ۳۵۲)، و«المغنى» (۳/ ۱٦٠).

<sup>(</sup>m) انظر: «المجموع» (٧/٧)

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح القدير» (٢/ ٥٣٩)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المبسوط» (٤/ ٩٠)، و«التفريع» (١/ ٣٢٥)، و«الأم» (٢/ ١٨٢)، و«روضة الطالبين» (٣/ ١٨٢)، و«المعنى» (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢٣٣٠)، وأبو يعلى (٢٤٢٨) و(٢٦٩٣)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٠ رقم ١٠٩٥٩)، و«الأوسط» (١٤٧) مجمع البحرين، والبزار (١٠٩٧) في «كشف الأستار»، من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً به..

وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي على عما يقتل المحرم من الدواب فقال: «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور»(١). رواه أبو داود.

ورجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم ففيه ضعف كما في «التقريب» (٥٧٢١)، وأورده الهيثمي في المجمع (٣/٥١٥) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى \_ وجعل بدل: «الحية» «الحدأة»، والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ببعضه، وفيه: «ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس»اه.

وله شاهد من حديث ابن عمر وهو الحديث الآتي عند البخاري (١٨٢٦) و(١٨٢٧)، (مسلم (١٨٢٩))، ومن حديث عائشة عند البخاري أيضاً (١٨٢٩)، ومسلم (١٨٢٨)، قوله: «كلهن فاسقة» قال السندي: أي خارجة عن حد سائر الحيوانات بالإيذاء والإفساد وهذه الجملة صفة، والخبر «يقتلهن المحرم» ويحتمل أن يكون اعتراضاً بين المبتدأ والخبر لإفادة التعليل.

(۱) أخرجه البخاري (٤/ ٢٩) في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١٩٩) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، وأبو داود (١٨٤٦) في المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي (٥/ ١٨٧، ١٨٩، ١٨٩) في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه (٣٠٨٨) في المناسك، باب ما يقتل المحرم، ومالك في «الموطأ» (١/ ٣٥٦) في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وأحمد (٥١٦٠).

قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٠): «قول (خمس): التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عن الأكثر، وعلى تقدير اعتباره، فيحتمل أنه قاله على أولاً، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق عائشة والله الفظ «وأربع» وفي بعض طرقها بلفظ «ست» فأما طريق «أربع» فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها، فأسقط «العقرب» وأما طريق «ست» فأخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها، فأثبتها وزاد «الحية» ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم، وإن كانت خالية عن العدد. وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد: «السَّبُعَ العادي» فصارت سبعاً، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعاً. لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الملك العقور»اه.

وَأَجْتَنِبِ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ مَعَا وَأَجْتَنِبِ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ مَعَا وَقَتْلُ كَالْقَمْلِ وَإِلْقَاءَ التَّفَثُ كَحَدْقِهِ إِلَّا لِيضُرِّ وَأَفْتَدَى إِطْعَامَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلْ

مَخِيطِ أَثْوَابِ وَصَيْداً مُنِعَا وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ فِيهِ عَبَثْ بِصَوْمِهِ ثَلَاثَةً أَوْ يَرْفِدَا مُدُّ النَّبِيُّ أَوْ بِشَاةٍ حَيْثُ حَلْ

# • ما يمنع على المحرم:

(وَ أَجْتَنِبِ النِّسَاءَ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على منع الاستمتاع بالنساء للمحرم سواء كان محرماً بحج أو عمرة، إلى أن يتحلل، قال الله تعالى: ﴿فَلَا رَفَكَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَيِّمُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وعند المالكية (٢): يفسد الحج بالجماع في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميتة سواء كان عامداً أو ناسياً، قبل الوقوف بعرفة أو بعده، قبل رمي جمرة العقبة أو قبل مضي يوم النحر، وباستدعاء مني بقبلة، أو لمس، أو فكر، أو إدامة نظر وخرج فكذلك. وأما إن جامع، أو استدعى منياً بما ذكر فخرج بعد رمي جمرة العقبة أو بعد مضي يوم النحر لم يفسد حجه، وعليه هدى ببدنة، فإن عجز صام عشرة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، ويجب إتمام الفاسد، والقضاء فوراً، وهدي ببدنة زمن القضاء، وأجزأت قبله، وتفسد العمرة بما يفسد به الحج إن حصل قبل تمام السعي، ويجب الهدي والقضاء.

وعند الشافعية (٣): يفسد الحج بالجماع، إن كان مختاراً متعمداً، وقيل: ولو ناسياً، في قبل أو دبر ولو بهيمة أو ميتة قبل التحلل الأول، وبعده لا يفسد، وتجب عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياة، فإطعام بقيمة البدنة، فصيام بعدد الأمداد، ويجب إتمام الفاسد، والقضاء فوراً على الأصح. وتفسد العمرة بما يفسد به الحج إن حصل قبل تمامها، ويجب إتمامها وقضاؤها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/۱۷۸)، و «التفريع» (۱/۳٤۹)، و «روضة الطالبين» (۳/۱۳۸)، و «المغني» (۳/ ۳۲۹). (۲) انظر: «التفريع» (۱/۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ١٣٧ \_ ١٣٨).

وعند الحنابلة (١): يفسد الحج بالوطء، سواء عمداً أو نسياناً، في قبل أو دبر، ولو لبهيمة، أو ميتة قبل التحلل الأول، وبعده لا يفسد، وعليه شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام. ويجب إتمام الفاسد، والقضاء فوراً، وبدنة، فإن عجز عنها صام عشرة أيام. وتفسد العمرة بالوطء قبل تمام السعي، ويجب عليه إتمامها، والقضاء فوراً، وشاة.

وعند الحنفية (٢): يفسد الحج بالجماع سواء كان عامداً أو ناسياً طائعاً أو مكرها، إذا كان المجامع عاقلاً بالغاً، في قبل أو دبر لآدمي حي، لا بهيمة قبل الوقوف بعرفة، وعليه شاة وإتمامه والقضاء، وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد، وعليه بدنة، وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة. وتفسد العمرة بالجماع، إن حصل قبل أن يطوف أربعة أشواط، وعليه إتمامها وشاة، وبعد أربعة أشواط لم تفسد بالجماع، وعليه شاة.

وعند المالكية (٣): يجب الهدي، ولا يفسد الحج بالجماع بعد الرمي وقبل الإفاضة، ولا بفكر أو نظر أو قبلة أو مذي.

وعند الشافعية (٤): تجب الفدية ولا يفسد الحج بالمجامعة بين التحللين ولا بالقبلة والمباشره بشهوة ولو بدون حائل سواء أنزل أم لا ولا بالاستمناء باليد وإن أنزل مع أنه حرام مطلقاً، وهي: بدنة، فإن عجز عنها فبقرة، فإن عجز عنها فسبع شياه، فإن عجز عنها قيمت البدنة بسعر مكة، وتصدق بقيمتها طعاماً على مساكين الحرم، فإن عجز صام عن كل مد يوماً.

وعند الحنفية (٥): تجب بدنة، ولا يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف وقبل الحلق، وإذا تكرر في مجلس لزمه لكل مجلس بدنة، وإذا تكرر في مجلس لم تتكرر البدنة، ويجب دم بمقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة بشهوة وبالتفخيذ أنزل أم لا، وبإنزال بنظر إلى فرج امرأة أو تفكير أو إيلاج في فرج بهيمة.

وعند الحنابلة(٦): لا يفسد الحج بالجماع بعد التحلل وتجب عليه بدنة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (٣/ ٣١٥ ـ ٣١٦). (٢) انظر: «الهداية» (١/ ١٧٨ ـ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفريع» (١/ ٣٤٩).(٤) انظر: «المجموع» (٧/ ٤١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٢٦). (٦) انظر: "المغني" (٣/ ٢٥٥).

فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاث قبل الفراغ من الحج وسبعة إذا فرغ منها، ولا يفسد بمباشرة وقبلة ولمس بشهوة وتكرار نظر مطلقاً، فإن أنزل فعليه بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، وإن لم ينزل فشاة.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن من احتلم وهو محرم لم يفسد حجه، ولا شيء عليه.

(وَالطِّيبَ مَعَا ﴿ مَخِيطٍ أَثْوَابٍ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على منع الطيب على المحرم، ولبس المخيط على الرجل.

(وَصَيْداً مُنِعَا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على منع قتل صيد البر دون البحر على المحرم وفي الحرم.

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلَلُهُ مِنكُمُ مُتَعَيِدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعِهِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَّلِ يَنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الكَمْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ مُتَعَيدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعِهِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَّلِ يَنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الكَمْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِوْهُ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَعُمُ اللهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيدٌ ذُو النِقامِ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهِ مَا يُدُوعَ وَطَعَامُهُم مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسّكَيَارَةِ وَكُونَ مَا يُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ صَدَيْدُ اللّهِ عَنْهُمُ مَن اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ صَدَيْدُ اللّهِ عَنْهُمُ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ صَدَيْدُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ صَدَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ صَدَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُمْ صَدَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ صَدَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(وَقَتْلَ كَالْقَمْلِ وَإِلْقَاءَ التَّفَثْ ﴿ وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ فِيهِ عَبَثْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن المحرم لا يجوز له إلقاء التفث من حلق وغيره ذلك، وعلى أن الرجل إن كان محرماً لا يجوز له أن يغطي رأسه بدون عذر، والمرأة لا يجوز أن تغطي وجهها.

# • أحكام الفدية:

(كَحْلَقِهِ إِلَّا لِضُرِّ وَانْتَدَى ۞ بِصَوْمِهِ ثَلَاثَةً أَوْ يَرْفِدَا ۞ إِطْعَامَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلْ ۞ مُدُّ النَّبِيِّ أَوْ بِشَاةٍ حَيْثُ حَلْ ۞).

<sup>(</sup>١)(٢)(٣) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٦ ـ ٧٧.

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الحلق لضر جائز.

وعند المالكية (٢٠): إذا فعل المحرم ما يحصل به ترفه كإزالة الشعر والتطيب وتغطية الرأس ـ لزمته فدية، وهي على التخيير: إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان بمد النبي على أي مكان شاء، أو نسك بشاة فأعلى بأي مكان شاء، إلا إذا نوى به الهدي فبمنى أو مكة، أو صوم ثلاثة أيام.

## ما جاء في الحلق:

قال الله تعالى: ﴿وَلَا غَلِقُواْ رُهُوسَكُو حَتَى بَبِئُغَ الْهَدْىُ نَجِلَةٌ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وعن كعب بن عجرة أن رسول الله على مر به زمنَ الحديبية فقال: «قد آذاك هوامُّ رأسك؟» فقال النبي على «احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»(٣). رواه أبو داود.

ويجب على من ترك واجباً من واجبات الحج هدي بشاة فأعلى، فإن عجز فصوم عشرة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

وعند الشافعية (٤): إذا فعل المحرم ما يترفه به كحلق أو طيب لزمته فدية على التخيير: نسك بشاة فأعلى لأهل الحرم، أو ثلاثة آصع لستة مساكين من مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيام. ومن ترك واجباً من واجبات الحج وجب عليه هدي، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۱/ ٣٢٤)، و«الإشراف» (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/١٠، ١١، ١٢) في الحج، باب قوله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُمْ تَمِيعًا 
أَوْ بِهِ آذَى قِن رَّأْمِهِ فَنِدْيَةٌ ﴾، ومسلم (١٢٠١) في الحج، باب جواز حلق الرأس 
للمحرم، وأبو داود (١٨٥٦، ١٨٥٧، ١٨٥٩، ١٨٥٩، ١٨٦٠، ١٨٦١) في الحج، 
باب الفدية، والترمذي (٩٥٣) في الحج، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه، 
والنسائي (٥/١٩٤، ١٩٥٥) في الحج، باب ما جاء في المحرم يؤذيه القمل، وابن 
ماجه (٣٠٧٩) في الحج، باب فدية المحصر، ومالك في «الموطأ» (١٧١١) في 
الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأحمد (١٨١٢، ١٨١٠٢، ١٨١١٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع» (٧/ ٣٧٢)، و«روضة الطالبين» (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).

وعند الحنفية (۱): إذا حلق المحرم لحيته أو رأسه أو أحد إبطيه أو طيب عضواً كاملاً من الأعضاء الكبيرة خير بين ثلاثة أشياء: نسك بشاة فأعلى في الحرم، أو تصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين في أي مكان شاء، أو صوم ثلاثة أيام، ويجب نصف صاع على من طيب أقل من عضو، أو لبس قميصاً مطيباً، أو ستر رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع الرأس أو اللحية، أو قص ظفراً، أو طاف طواف القدوم أو الوداع محدثاً حدثاً أصغر، أو ترك رمي إحدى الجمرات. ويجب الدم على من ترك واجباً من واجبات الحج.

وعند الحنابلة (٢): إذا حلق المحرم أربع شعرات أو تطيب أو قلم أظافره أو لبس مخيطاً محيطاً وجبت عليه فدية، وهي على التخيير: نسك بشاة، أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، وفي فدية الأذى روايتان: إحداهما: محل الذبح والإطعام الحرم، والثانية: محلها حيث وجد السبب ومن ترك واجباً من واجبات الحج وجب عليه هدي، فإن عجز صام عشرة: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع.

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٣) على جواز لبس المِنْطَقَةِ التي بها فلوس الحرم للمحرم.

وَتَلْبَسُ الْمَزْأَةُ خَفّاً وَالْمَخِيطُ
وَلْتُبُدِ هِيَ وَجُهَهَا وَالْكَفا
وَجْازَ الاسْتِظْلَالُ بِالْمُرْتَفِعِ
وَجَازَ لِللرَّجُلِ خُفّ إِن عَدِمْ
وَجَازَ لِللرَّجُلِ خُفّ إِن عَدِمْ
وَفَضَّلُوا إِفْرَادَ حَجٍّ فَاتْبَعُوا

مِنَ الثِّيَابِ وَسِوَاهُمَا تُمِيطُ<sup>(1)</sup> وَهُو مَا تُمِيطُ<sup>(1)</sup> وَهُو عَنْ غِطَاءِ ذَيْنِ كَفَّا لَا فِي الْمَحَامِلِ وَشُقْدُفِ فَعِ نَعْلاً وَقَطْعُ أَسْفَلِ الْكَعْبِ لَزِمْ وَبَعْدَهُ الْقِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ

• لباس المحرم:

(وَتَلْبَسُ الْمُرْأَةُ حَفّاً وَالْمَخِيطُ \* مِنَ الثّيابِ وَسِوَاهُمَا تُمِيطُ \* وَلْتُبْدِ هِيَ وَجْهَهَا وَالْكَفا \*).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/ ۱۷٥). (۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) أي: تجتنب ما يجتنبه الرجل من محرمات الإحرام ماعدا الخُفَّ والمخيط من الثياب. انظر: «شرح الناظم» (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصادر السابقة.

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فيجب عليها كشفهما، ويجوز لها أن تسدل على وجهها إن رأت أجنبياً.

(وَهُوَ عَنْ غِطَاءِ ذَيْنِ كَفًّا ۞).

فعند المالكية والحنفية(٢): يحرم على الرجل المحرم تغطية وجهه.

وعند غيرهم<sup>(٣)</sup>: يجوز.

(وَجَازَ الِاسْتِظْلَالُ بِالْمُرْتَفِع ﴿).

اتفق أهل المذاهب(٤) الأربعة على جواز الاستظلال بالمرتفع كالخيمة للمحرم.

(لَا فِي الْمَحَامِلِ وَشُقْدُفٍ فَع ﴿).

فعند المالكية والحنابلة (أه): يحرم الاستظلال في المحمل والشقذف وبالشمسية على المحرم.

وعند غيرهم<sup>(٦)</sup>: يجوز.

(وَجَازَ لِلرَّجُلِ خُفٍّ إِن عَدِمْ ﴿ نَعْلاً وَقَطْعُ أَسْفَلِ الْكَعْبِ لَزِمْ ﴿).

### • أنواع النسك:

(وَفَضَّلُوا إِفْرَادَ حَجِّ فَاتْبَعُوا ﴿ وَبَعْدَهُ الْقِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ ۞).

فعند المالكية (٧٠): الأفضل الإفراد وهو: أن يحرم بالحج فقط، فالقران وهو: أن يحرم بالحمرة في أشهر وهو: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشَّهُ رُّ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ثم يحج من عامه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۸٦)، و«التفريع» (۱/ ۳۲۳)، و«روضة الطالبين» (۳/ ۱۲۷)، و«المغنى» (۳/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» (١/١٥٠)، و«الإشراف» (١/٢٢٥)، و«عيون المجالس» (٢/ ٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» (٧/ ٢٦٥)، و«المغني» (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مراتب الإجماع» ص٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الذخيرة» (٣/ ١٣٧)، و«المغنى» (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٤٠)، و«المجموع» (٢٦٨/٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: «عيون المجالس» (٢/ ٧٧٨).

وعند الشافعية (١): الأفضل الإفراد فالتمتع فالقران. وعند الحنابلة (٢): الأفضل التمتع فالإفراد فالقران.

وعند الحنفية (٣): الأفضل القران فالتمتع فالإفراد.

وَغَيْرُ مَكِّيٌ إِذَا مَا قَرَنَا هَدْياً إِذَا أَوْقَفَهُ بِعَرَفَهُ مِن بَعْدِ أَنْ يُدْخِلَهُ مِن حِلِّ حَجٌ ثَلَاثَةً مِنَ الأَيَّامِ فَإِنْ يَفُتْكَ فَصُمَ ايَّامَ مِنَى

أَوْ إِن تَمَتَّعَ يُذَكِّي بِمِنَى إِمِنَى إِمِنَى إِمِنَى إِلَّا فَمَكَّةَ بِمَرْوَةَ الصِّفَةُ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلْيَصُمْ فِي فِعْلِ لِعَرَفَةُ تَأْتِي مِنَ الإِحْرامِ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتَ مُؤمِنَا

### • شروط وجوب هدي التمتع:

(وَغَيْرُ مَكِّيَّ إِذَا مَا تَرَنَا ﴿ أَوْ إِن تَمَتَّعَ يُذَكِّي بِمِنَى ﴿ هَدْياً إِذَا أَوْقَفَهُ بِعَرَفَهُ \* إِلَّا فَمَكَّةَ بِمَرْوَةَ الصَّفَهُ ﴿ مِن بَعْدِ أَنْ يُدْخِلَهُ مِن حِلِّ ﴿).

ويشترط في الهدي كله أن يوقف بالحل.

وعند الشافعية (٥): يجب هدي المتعة والقران بالإحرام بالحج على غير أهل الحرم، وهم ما دون مسافة القصر، وإن قدم هدي المتعة قبل الإحرام بالحج صح. ولا يشترط في الهدي كله أن يوقف بالحل ولا يجب.

وعند الحنابلة(٦): يجب هدي المتعة والقران بطلوع فجر يوم النحر على

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٧/ ١٥١)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٤٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۳/ ۲۳۲).
 (۳) انظر: «الهداية» (۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المدونة» (١/ ٣٠٩). (٥) انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغنى» (٣/ ٣٣٥).

غير أهل الحرم، وهم: ما دون مسافة القصر من مكة. ولا يشترط في الهدي أن يوقف بالحل.

وعند الحنفية (١): يجب هدي التمتع والقران لغير أهل الحرم، وأهل الحرم: من كان داخل المواقيت، وأما أهل الحرم فلا يصح لهم التمتع والقران. ولا يشترط في الهدي أن يوقف بالحل.

### • صيام المتمتع:

(إِن لَمْ يَجِدْهُ فَلْيَصُمْ فِي فِعْلِ \* حَجِّ ثَلَاثَةً مِنَ الأَيَّامِ \* لِعَرَفَةْ تَأْتِي مِنَ الإَيَّامِ \* لِعَرَفَةْ تَأْتِي مِنَ الإَيَّامِ \*).

فعند المالكية (٢): إذا عجز القارن والمتمتع عن الهدي صام ثلاثة أيام بعد الإحرام قبل يوم النحر، فإن لم يصمها قبل يوم النحر صام أيام التشريق وجوباً، ويكره تأخيرها لها إذا فرغ من الحج.

وعند الشافعية (٢٠): إذا عجز المتمتع عن الهدي صام ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج، ويسن صومها قبل يوم عرفة، وسبعة إذا رجع لبلده.

وعند الحنابلة (٤): إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي صام ثلاثة أيام في أشهر الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصمها قبل يوم النحر صام أيام التشريق وسبعة إذا رجع لبلده.

وعند الحنفية (٥): إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي صام ثلاثة أيام في أشهر الحج، والأفضل تتابعها وتأخيرها حتى لا يبقى على العيد سوى ثلاثة أيام، فإن لم يصمها حتى جاء يوم النحر وجب عليه هدي وسبعة إذا فرغ من الحج بعد أيام التشريق، فإن صامها فيها لم يجز، والأفضل تتابعها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهداية» (۱/۱۲۸). (۲) انظر: «المدونة» (۱/۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» (٧/ ١٧٦).(٤) انظر: «المغني» (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الهداية» (١٦٨/١).

وَالْوَصْفُ فِي تَمَتَّعِ أَن يُحْرِمَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي الْعَامِ يَحُجْ فِي الْعَامِ يَحُجْ أَوْ يُسْلِمُ لَهُ أَن يُحْرِمَا وَمَا لِمُعْتَمِرٍ أَن يُحْرِمَ مِن وَمَا لِمُعْتَمِرٍ أَن يُحْرِمَ مِن وَقَارِنٌ مَن بِهِمَا قَدْ أَحْرَمَا وَمُرْدِفُ الْحَجِّ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ

بِعُمْرَةِ وَفِعْلَهَا يُتَمِّمَا قَبْلَ رُجُوعِهِ لأَفْقِه فَعُجْ مِن مَكَّةٍ إِن كَانَ فِيهَا فَاعْلَمَا مَكَّةٍ أَوْ يَحْرُجَ لِلْحِلِّ الْقَمِنْ وَالْبَدُءُ بِالْعُمْرَةِ فِي قَصْدِهِمَا طَافَ وَيرْكَعَ رُكُوعَهُ قَرَنْ

#### • صفة التمتع:

(وَالْوَصْفُ فِي تَمَتُّعِ أَن يُحْرِمَا ﴿ بِعُمْرَةٍ وَفِعْلَهَا يُتَمِّمَا ﴿ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي الْعَامِ يَحُجْ ﴿ قَبْلَ رُجُوعِهِ لأَنْقِه فَعُجْ ۞ أَوْ مِثْلَهِ ثُمَّ لَهُ أَن يُحْرِمَا ۞ مِن مَكَّةٍ إِن كَانَ فِيهَا فَاعْلَمَا ۞).

فعند المالكية (١٠): المتمتع الذي يلزمه دم أو صوم هو الذي يأتي ببعض أركان العمرة في أشهر الحج، ولو أحرم قبلها، ويحج من عامه، ولا يعود لبلده أو مثله بعدها.

وعند الشافعية (٢): المتمتع الذي يلزمه هدي أو صوم هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم قبلها ولو أتمها فيها لم يكن متمتعاً، ويحج من عامه، وأن لا يعود إلى الميقات ليحرم منه بالحج.

وعند الحنفية (٢٠): المتمتع الذي يلزمه دم أو صوم هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها، ويطوف أكثر أشواطها في أشهر الحج، ويحج من عامه، ويشترط عدم عوده لبلده، وعدم فسادها أو فساده، وعدم التوطن بمكة، وعدم دخول أشهر الحج عليه وهو حلال بمكة.

وعند الحنابلة (٤): المتمتع الذي يلزمه هدي أو صوم هو: الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من عامه، وأن لا يسافر بعدها مسافة قصر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (۱/ ۳۰۹)، و«التفريع» (۱/ ۳٤۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المجموع» (٧/ ١٧٥ \_ ١٧٧)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١/ ١٦٨ / ١٦٩). (٤) انظر: «المغني» (٣/ ٤٧).

### • مكان إحرام العمرة:

(وَمَا لِمُعْتَمِرِ أَن يُحْرِمَ مِن ﴿ مَكَّةٍ أَوْ يَخْرُجَ لِلْحِلِّ الْقَمِنْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن الإحرام من الحل شرط في صحة العمرة.

#### • صفة القران:

(وَقَارِنٌ مَن بِهِمَا قَدْ أَحْرَمَا ﴿ وَالْبَدْءُ بِالْعُمْرَةِ فِي قَصْدِهِمَا ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (٢): القارن هو الذي يحرم بالعمرة ثم الحج ويقدم العمرة فلو قدم الحج ثم أحرم بالعمرة فهو لغو وهي مندرجة في الحج وليس لها طواف أو سعي يخصها.

#### ما جاء ذلك:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعاً» (٣). رواه الترمذي.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» (ص٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفريع» (١/ ٣٣٥)، و«المجموع» (٧/ ١٥١)، و«المغني» (٣/ ٧٤٧ \_ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٩٤٨) في الحج، باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً، والنسائي (٥/ ٩٢٨) في الحج، باب طواف القارن، وابن ماجه (٢٩٧٥) في المناسك، باب طواف القارن، وأحمد (٥٣٥٠)، وابن خزيمة (٢٧٤٥)، والدارقطني (٣/ ٢٩٤ رقم ٢٥٩٢)، وابن حبان (٣٩١٥)، من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، تفرد به الدراوردي. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصح».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٥٦/١٣): «وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي، وغيره أوقفه على ابن عمر».

ورواية الوقف أخرجها مسلم (١٢٣٠) من طريق ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٤٦) من طريق آخر عن عمرو بن عثمان الكلابي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه لبّى بالحج والعمرة فطاف لهما طوافاً واحداً، وقال: هكذا رأيت رسول الله على صنع. وذكره الحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبر الخبر» (١/ ٢٨٢) وقال: «هذا حديث صحيح =

وعند الحنفية (١٠): القارن هو الذي يحرم بالعمرة ثم الحج؛ فلو أحرم بالحج ثم العمرة قبل طواف القدوم يكون قارناً وأساء، ولا تندرج العمرة في الحج، فيطوف لها ويسعى، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم ويسعى.

## • صفة إرداف الحج على العمرة:

(وَمُرْدِفُ الْحَجِّ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ ﴿ طَافَ وَيرْكَعَ رُكُوعَهُ قَرَنْ ﴿).

فعند المالكية (٢٠): يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يأتي بركعتي طوافها وبعدهما لا يصح، ويكره بعد الطواف وقبل الركوع، وإن أحرم بالحج بعد سعيها لم يحلق ولزمه هدي لتأخير الحلق.

أخرجه ابن خزيمة وأصله في الصحيح بغير هذا السياق»اه.

وللحديث شواهد في الصحيح وغيره، فمنها:

<sup>1</sup> \_ عن عائشة على قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة من البيت وبين الصفاء والمروة، ثم أحلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً». أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).

٢ - عن جابر ﷺ قال: "ما طاف لهما رسول الله ﷺ إلا طوافاً واحداً وسعياً واحداً، لحجه وعمرته". أخرجه الدارقطني (٢٩٧/٣ رقم ٢٦٠٠) وأخرجه ابن حبان (٣٨١٩) بلفظ: "لم يطف رسول الله ﷺ ولا أصحابه بين الصفاء والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول". وأصله في صحيح مسلم (١٢١٥).

٣ ـ عن أبن عباس ﷺ «أن رسول الله ﷺ طاف طوافاً واحداً لحجته وعمرته».
 أخرجه الدارقطني (٣/٣٠٣ رقم ٢٦١٩). وذكره الحافظ ابن حجر في «الدراية» (٢/ ٣٤ ـ ٣٥) وقال: رواه الدارقطني بإسناد قوي.

<sup>(</sup>١) انظر: «الهداية» (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «القوانين الفقهية» (ص٩١)، و«الثمر الداني» (٣٧٣).

وعند الشافعية (١): يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها.

وعند الحنابلة (٢): يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها إلا إذا كان معه هدى، فيجوز له ولو بعد السعى.

وعند الحنفية (٣): يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط، فإن أحرم بالحج بعدها لم يكن قارناً.

وَمَا عَلَى الْمَكِيّ هَذْيٌ فِي قِرَانْ وَلَا تَمَتُّعِ وَمَن صَيْداً أَحَانُ فَوَاجِبٌ جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلْ مِن نَعَمٍ يَحْكُمْ بِهِ عَدْلَانِ بَلْ فَوَاجِبٌ جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلْ مِن نَعَمٍ يَحْكُمْ بِهِ عَدْلَانِ بَلْ مِن فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَحَلْ مَضَى أَو اطْعَامَ مَسَاكِينَ نَحَلْ مِن فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَحَلْ مَضَى أَو اطْعَامَ مَسَاكِينَ نَحَلْ بِقِيمِة الصَّيْدِ أَوَ انْ يَصُومَ وَالْ يَعْمُ وَالْ يَعْمُ بِمُدٌ وَلِكَسْرِهِ كَمَلْ وَالْبَهُونَ تَالْبُونَ يُعْرَفُ وَلا تَمَتُّع).

فعند الملكية والشافعية والحنابلة (٤): يجُّوز لأهل مكة وما حولها مما دون مسافة القصر التمتع والقران ولا هدي ولا صوم عليهم.

وعند الحنفية (٥): لا يصح لأهل مكة \_ وهم: من كانوا داخل المواقيت \_ تمتع أو قران، وعليهم دم إن فعلوا أحدهما.

#### • جزاء الصيد:

(وَمَن صَبْداً أَحَانْ \* فَوَاجِبٌ جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلْ \* مِن نَعَم يَحْكُمْ بِهِ عَدْلَانِ بَلْ \* مِن فُقَهَاءِ الْمُسْلِمينَ وَالْمَحَلْ \* مَضَى أَو اطْعَامَ مَسَاكِينَ نَحَلْ \* عَدْلَانِ بَلْ \* مِن فُقَهَاءِ الْمُسْلِمينَ وَالْمَحَلْ \* مَضَى أَو اطْعَامَ مَسَاكِينَ نَحَلْ \* بِقِيْمِة الصَّيْدِ أَوَ انْ يَصُومَ وَالْ \* ـيَوْمُ بِمُدَّ وَلِكَسْرِهِ كَمَلْ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة(٦) على منع قتل صيد البر على المحرم،

<sup>(</sup>١) انظر: (كفاية الأخيار) (ص٢٥٧). (٢) انظر: (المغني) (٣٥٣/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفريع» (١/ ٣٤٨)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٤٦)، و«المغنى» (٣/ ٢١٩)

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٧.

وعلى جواز أكله له إن لم يصد له، وعلى جواز قتل صيد البحر للمحرم.

وعند المالكية (١): إذا قتل المحرم صيد بر سواء كان عمداً أو خطأ فهو مخير بين أن يذبح مثله من النعم إن كان له مثيل لمساكين الحرم، أو قيمة الصيد بالمحل الذي تلف فيه طعاماً لمساكين البلد الذي قتل فيه الصيد لكل مسكين مد، أو صيام على قدر عدد الأمداد ولكسر المد يوم. ويستثني من المثيل حمام الحرم ويمامه فإن فيهما شاة، فإن عجز عنها صام عشرة أيام، فإن لم يكن له مثيل فهو مخير بين القيمة طعاماً والصيام.

وعند الشافعية (٢): إذا قتل المحرم صيد بر سواء كان عمداً أو خطاً فهو مخير بين أن يذبح مثله من النعم لمساكين الحرم ما عدا الحمام واليمام ففيهما شاة لهم، أو يقومه بمكة لا بمحل التلف على الراجح بدراهم، ويشتري بها طعاماً لمساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوماً، فإن لم يكن له مثيل فهو مخير بين القيمة والصيام.

وعند الحنابلة (٣٠): إذا قتل المحرم صيد بر سواء كان عمداً أو خطأ فهو مخير بين أن يذبح مثله ويتصدق به على مساكين الحرم، أو يقومه بالحرم بدراهم ويشتري بها طعاماً لمساكين الحرم لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوماً، فإن لم يكن له مثيل فهو مخير بين القيمة والصيام.

وعند الحنفية (٤): إذا قتل المحرم صيد بر سواء عمداً أو خطأ قوم بالمكان الذي تلف فيه، ثم هو مخير بين أن يشتري به هدياً يذبحه بمكة، أو يشتري به طعاماً يفرقه على المساكين في مكة وغيرها، لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من غيره، أو يصوم عن كل مد يوماً.

<sup>(</sup>١) انظر: «الذخيرة» (٣/١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٧/ ٣١٢). وما بعده انظر: «حلية العلماء» (٣/ ٣١٦) للشاشي.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٣١)، وفيها أن مذهبهم أن يصوم عن كل مسكين يوماً، ولعل صواب عبارة المؤلف (عن كل مسكين يوماً) بدل (عن كل مد يوم).

### • صفة الذكر عند الأوبة من الحج:

(وَءَائَبُونَ تَائَبُونَ يُعْرَفُ ﴿ نَدْباً لِمَن مِنْ مَكَّةٍ يَنصَرِفُ ﴿) يندب قولها لمن رجع من حج أو جهاد.

فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله على كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»(۱). رواه البخارى.

# • حكْم الزيارة وصفتها وفضل المدينة:

واتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن زيارة النبي ﷺ سنة مؤكدة وقربة من أعظم القربات، وتتأكد في حق الحاج سواء قبل الحج أو بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱/ ۱٦٠) في الدعوات، باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع، ومسلم (۱۳٤٤) في الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، وأبو داود (۲۷۷۰) في الحجاد، باب في التكبير على شرف، والترمذي (۹۵۰) في الحج، باب ما جاء في ما يقول عند القفول من الحج والعمرة، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۳۷۳)، ومالك في «الموطأ» (۲/ ۲۱۱) في الحج، باب جامع الحج، وأحمد (۲۹۵۶).

وفي الباب في قوله «آثبون تائبون» عن ابن عباس عند أحمد (٢٣١٢)، وعن أنس عند مسلم (١٣٤٥)، وعن البراء بن عازب عند الترمذي (٣٤٤٠)، وعن جابر عند عبد الرزاق (١٥٩٥)، وقم ١٩٧١).

قوله: (قفل) القوم من سفرهم: إذا رجعوا.

<sup>(</sup>الشرف): ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>يؤوب) آب يؤوب: إذا رجع.

<sup>(</sup>سائحون): السائحون هاهنا: الصائمون، وكذا جاء في القرآن في قوله: ﴿ اَلْمُكِدُونَ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى الْأَرْضُ النَّكَيْمُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢] وإنما قبل للصائم: سائح؛ لأن الذي يسبح في الأرض متعبداً يذهب ولا زاد له، فحين يجد الزاد يطعم، والصائم يمضي نهاره ولا يطعم شيئاً فشُبه به. «جامع الأصول» (٤/ ٢٨١ ـ ٢٨٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الذخيرة» (۳/ ۲۰۷)، وفتح القدير (۳/ ۱۹۷)، و«المغني» (۳/ ۵۸۸)،
 و«المجموع» (۸/ ۲۰۲).

#### ما جاء فيها:

عن ابن عمر عن النبي على قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» (١٠). رواه البزار.

#### (١) يُروى عن ابن عمر بألفاظ مختلفة:

١ ـ (من زار قبري وجبت له شفاعتي): أخرجه البزار (١١٩٨) وقال: عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذا، وإنما يكتب ما يتفرد به. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦٦٦) وقال: رواه البزار وفيه: عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعف.

وترجم له الذهبي في «الميزان» (٥٦/٥) وقال: نسبه ابن حبان أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الدارقطني: حديثه منكر. وفي «التقريب» (٣٢١٦): متروك. وبهذا اللفظ أخرجه الدارقطني أيضاً (٣/ ٣٣٤ رقم ٢٦٩٥) من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به. قال العقيلي في الضعفاء «الكبير» (٤/ ١٧٠): «لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه، والروايات في هذا الباب فيها لين»اه.

وقال عنه الذهبي في «الميزان» (٦/٦٥): هو صالح الحديث، وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «من زار قبري وجبت له شفاعتى».

٢ \_ (من جاءني زائراً لا يَعْملُهُ حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليَّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة). أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١/ ٢٢٥ رقم ١٣١٤٩)، وفي «الأوسط» (٤٥٤٦) من طريق مسلم بن سالم الجهني، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً به..

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦٦٦) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»، وفيه: مسلمة بن سالم، وهو ضعيف.

وأورده الحافظ في «التقريب» (٦٦٧٢) باسم: مسلم بن سالم الجهني كما في رواية الطبراني السابقة وقال: «ضعيف، ويقال فيه: مسلمة، بزيادة هاء»اه.

وهذه الرواية ذكرها «المصنف» أيضاً عن ابن عمر بعد ذكره الرواية الأولى، وسيأتي الكلام عنها.

٣ \_ (من حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي). أخرجه الدارقطني
 (٣/ ٣٣٣ رقم ٢٦٩٣)، والطبراني في «الأوسط» (٢٨٧) وفي «الكبير» (٢١٠/١١ رقم
 ١٣٤٩٧) من طريق حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٦٦) وقال: حفص بن أبي داود القارئ وثقه أحمد، وضعفه جماعة من الأئمة. اه.

وعنه قال: قال رسول الله على: «من جاءني زائراً لا يُعْمِلُهُ حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»(١). رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أحد يسلم علي إلا

وفي «الميزان» (٢/ ٣٢٠): قال أحمد عنه: صالح، وفي رواية ما به بأس، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: متروك لا يصدق، وقال ابن عدي: عامّة أحاديثه غير محفوظة. اه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١/ ٣١٠ رقم ١٣٤٩٦)، وفي «الأوسط» (١٥٧) من طريق أحمد بن رشدين، عن علي بن الحسن بن هارون، ثنا الليث بن الليث بن أبي سليم قال: حدثتني جدتي عائشة بنت يونس امرأة الليث، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٦٦٧): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه: عائشة بنت يونس، ولم أجد من ترجمها. اه.

وليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يميز حديثه فترك، كما في «التقريب» (٥٧٢١).

قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص٣٨): هذا الحديث ليس فيه زيادة ذكر القبر ولا ذكر الزيارة بعد الموت مع أنه ضعيف الإسناد منكر المتن لا يصلح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه.اه.

وأحسن ما يذكر في هذا الباب ما صدَّره البيهقي في "سننه الكبرى" (٥/٥) الستحباب زيارة قبره ﷺ، من حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعاً:

(ما من أحد يسلم عليًّ: إلا ردِّ الله عليَّ روحي حتى أردِّ عليه السلام). أخرجه أبو داود (٢٠٤١)، وأحمد (١٠٨١٥)، وحسنه الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٩٠٢ \_ ٩٠٤) وفي الفتوحات الربانية (٥/ ٣١).

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١/ ٢٢٥ رقم ١٣١٤٩)، وفي «الأوسط» (٤٥٤٦) من طريق مسلم بن سالم الجهني، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به..

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٦٦٦) وقال: وفيه مسلمة بن سالم، وهو ضعيف. اه. وقد سبق الكلام عن روايات هذا الحديث بتفصيل في ص٧١١، حاشية رقم (١).

رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام»(١). رواه أبو داود.

فإذا وصل الزائر إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام استحضر عظمتها، فإذا حط رحله اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب، ثم يذهب إلى المسجد النبوى، فإذا دخل فيه صلى ركعتين تحية المسجد، ثم يتقدم لزيارة أشرف الخلق سيدنا محمد ﷺ مستحضراً عظمته، وأنه حي في قبره حياة برزخية، وأنه يسمعه، ويرد عليه السلام، فيقف أمامه بأدب وعدم رفع صوت، متوجهاً إليه بوجهه فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه. أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، وأنك قد بلغت رسالة ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرك ربك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين؛ فصلى الله عليك عدد ما كان وما يكون وكما تحب وترضى، اللهم اجز عنا نبينا محمداً ﷺ أفضل ما جازيت به أحداً من المرسلين، وابعثه المقام الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، اللهم إنك قلت \_ وقولك الحق \_: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَكُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ رَجِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤]. وقد جشت مستغفراً من ذنوبي راجياً رحمتك ومستشفعاً برسولك، فأسألك أن توجب لي مغفرتك ورحمتك كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، ثم تكثر الدعاء لنفسك ولوالديك وأبنائك ومشائخك وإخوانك والمسلمين. ثم تتقدم إلى أبي بكر فتقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا سيدنا أبا بكر الصديق، يا صاحب رسول الله ﷺ ورفيقه في الغار والهجرة وخليفته في أمته، أشهد أنك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰٤۱) في المناسك، باب زيارة القبور، وأحمد (۱۰۸۱۰)، والطبراني في «الأوسط» (۲۱۱۳)، والبيهقي في «الكبرى» (۲٤٥/٥)، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا حيوة، حدثني أبو صخر، أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره عن أبي هريرة مرفوعاً به..

ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي صخر وهو حميد بن زياد الخراط. وهو حسن الحديث ـ وفي «التقريب» (١٥٥٥) صدوق يهم.

وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية (٥/ ٣١).

قد نصحت لأمته وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنه وعن أمته أحسن الجزاء. ثم تتقدم إلى عمر فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا سيدنا عمر الفاروق، يا صاحب رسول الله وخليفته في أمته، أشهد أنك قد نصحت لأمته، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنه وعن أمته أحسن الجزاء(۱). ثم تذهب إلى زيارة البقيع فتزور أهله وتتبعهم، فتذهب إلى سيدنا عثمان، وسيدنا العباس، وسيدتنا فاطمة، وابنها الحسن، وأزواج النبي وابنه إبراهيم، ومالك إمام المذهب، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ثم تذهب إلى شهداء أحد، فتزور حمزة سيد الشهداء، وغيره، ثم تذهب إلى قباء فتصلي في مسجدها، ثم تكثر الصلاة فيما بين القبر والمنبر، وإن استطعت أن تصلي في الحرم أربعين صلاة مكتوبة متوالية فافعل(۱)، وإن

<sup>(</sup>۱) هذا الدعاء الطويل لم يرد في كتب أهل الحديث المعتمدة، إلا أن ابن أبي شيبة أخرج في مصنفه (٤/ ٥٥٩ رقم ١٩٠٤) فقال: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله (بن عمر)، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يدخل المسجد فصلى ثم أتى قبر النبي على فقال: السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يأخذ وجهه. وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله.

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة/ ص١٣٩) عن الإمام مالك أنه قال في «المبسوط»: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضاً: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر، أن يقف على قبر النبي في فيصلي عليه، ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يُصْلِح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدورها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويُكره إلا من جاء من سفر أو أراده.اه.

<sup>(</sup>٢) يشير الشارح إلى ما أخرجه أحمد (١٢٥٨٣) والطبراني في «الأوسط» (٥٤٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن نبيط بن عمر، عن أنس بن مالك عن النبي على أنه قال: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة، لا يفوته صلاة، كُتبت له براءة من النار، ونجاة من العذاب، وبرئ من النفاق». وإسناده ضعيف لجهالة نبيط بن عمر، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأورده ابن حبان في النقات (٥/٤٨٣).

استطعت أن تسكن بالمدينة المنورة إذا كانت عندك كفاية بتكسب أو غيره ولم تكن عليك حقوق ببلدك، وتستطيع أن تقوم بحقوق الجوار إلى أن تأتي خاتمة أجلك فافعل، فإن في ذلك الخير الكثير.

ما جاء في المسجد النبوي وسكنى المدينة والصلاة في مسجد قباء:

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"(١).

وعن أبي سعيد أن رسول الله على قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي»(٢). رواهما مالك.

والصحيح في هذه الرواية عن أنس في أن النبي والله النبي الله أن النبي الله والصحيح في هذه الرواية عن أنس في أن النبي الله والمتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق». أخرجه الترمذي (٢٤١) مرفوعاً وموقوفاً ورجح الموقوف، وهو حديث حسن بشواهده. فقد ورد من حديث عمر عند ابن ماجه (٧٩٨)، ومن حديث أبي كاهل عند الطبراني في "الكبير" (٨١/ ٣٦١ \_ ٣٦٢ رقم ٩٢٨) وعن أبي الدرداء، عند ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٧ رقم ٣١٣٤).

وانظر: «تلخيص الحبير» (٢/ ٥٢٠ ـ ٥٢٢)، و«البدر المنير» (٤/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣/ ٥٤) في التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم (١٩٤) في الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، والترمذي (٣٢٥) في الصلاة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل، والنسائي (١٤٠٤) في المساجد، باب فضل مسجد النبي والصلاة فيه، وابن ماجه (١٤٠٤) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد النبي هي، وأحمد ومالك في «الموطأ» (١٩٦٨) في القبلة، باب ما جاء في مسجد النبي هي، وأحمد (١٠١٥، ١٠٠١٥).

وفي الباب عن جمع من الصحابة أخرجها أحمد في مسنده وغيره، منهم: ابن عمر (٢٦٤٦)، وعائشة (٧٧٣٤)، وجابر (١٤٦٩٤)، وابن الزبير (١٦١١٧)، وميمونة (٢٦٨٣٥)، وجبير بن مطعم (١٦٧٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۰/٤) في المدينة، باب رقم ۱۲، ومسلم (۱۳۹۱) في الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، والترمذي (۳۹۱٦) في المناقب، باب فضل المدينة، ومالك في «الموطأ» (۱۹۷/۱) في القبلة، باب ما جاء في مسجد النبي على، (بالشك فقال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري). وأحمد (۱۱۲۱۰)، وابن حبان (۳۷۰۰)، والبيهقي في «الكبرى» (۲٤٦/۵) بدون شك، عن =

أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» كذا أخرجاه في الصحيحين بهذا اللفظ، وقد عزا ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٢٠٢) رواية: (ما بين قبري ومنبري) إلى البخاري ومسلم وتبعه عليه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ٤٦١)، وليس بصواب كما علمت سابقاً من رواية الصحيحين.

ورواية: (ما بين قبري ومنبري) أخرجها أحمد (١١٦١٠)، وأبو يعلى (٤٩٦/٢ رقم ١٣٤١) من حديث أبي سعيد الخدري، وفي سنده انقطاع؛ لأنه من طريق أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وروايته عن جد أبيه منقطعة. كذا في «التقريب» (٨٠٤١).

وروي عن ابن عمر ظلمه أيضاً مرفوعاً. أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٩٤/١٢ رقم ١٣٥٥) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٤٠٧/٥) من طريق أحمد بن يحيى الكوفي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.. وقال: «وهذا إسناد خطأ لم يتابع عليه ولا أصل له»اه.

وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٣١٠): «أحمد بن يحيى الكوفي الأحول، عن مالك بن أنس. قال الدارقطني: ضعيف، وهو أحمد بن يحيى بن المنذر، شيخ موسى بن إسحاق ومطين. ليس بشيء اه.

وروي عن عمر هم مرفوعاً. ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٤٠٦/٥) بعد رواية أبي هريرة في الباب، من طريق عبد الملك بن زيد الطائي، عن عطاء بن زيد مولى سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به. قال عطاء: «ورأيت عمر يحف شاربه ورأيت سعيد بن جبير يقصر قميصه. ثم قال ـ أي ابن عبد البر: وهذا حديث كذب موضوع منكر، وضعه عبد الملك هذا. والله أعلم، والصحيح فيه ما في «الموطأ» ـ ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد المازني مرفوعاً بلفظ: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة).

قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٧٢): وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو قوله ﷺ: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» على ما في سواه، منها: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار.

وقال الحافظ في الفتح (٤/ ١٠٠): «نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ «القبر» فعلى هذا المراد بالبيت في قوله: «بيتي» أحد بيوته كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره» اهد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١٥٢): =

وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا" (. رواه أحمد.

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة»(٢). رواه ابن خزيمة.

<sup>&</sup>quot; «في بيتي» هذا هو الثابت الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى، فقال: "قبري» وهو ﷺ حين قال هذا لم يكن قد قبر، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة حيث تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان هذا نصاً في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه اله.

<sup>(</sup>۱) حديث إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه أحمد (١٦١١٧)، والبزار (٤٢٥) (زوائد)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٧، ٥٩٨) وابن حبان (١٦٢٠)، والطيالسي (١٣٦٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٤٦/٥) من طرق عن حماد بن زيد، ثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً به. ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير حبيب المعلم، فقد أخرج له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، وفي «التقريب» (١١٢٣): صدوق.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦٧١) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» بنحو البزار، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.

وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة، وسيأتي أيضاً من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح دون قوله: (والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة). أخرجه البزار (۲۲۶)، والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (۳/ ۲۷۰)، وعزاه المنذري أيضاً في الترغيب (۲۷/۲) إلى ابن خزيمة، ونقل الحافظ في الفتح (۳/ ۸۰ ـ ۸۱) عن البزار تحسينه. وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۷۰) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن»اه. والحديث مخرج في «مشكل الآثار للطحاوي» (۲۲۸/۱) من طريق سعيد بن سالم القداح، عن سعيد بن بشير، عن إسماعيل بن عبد الله عن أم المدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ البزار، وسعيد بن سالم القداح قال عنه في «التقريب» (۲۲۲۸): صدوق يهم، وسعيد بن بشير جزم الحافظ أيضاً في «التقريب» (۲۲۸۹) بضعفه. وله شاهد من حديث جابر نحوه أخرجه ابن عدي في الكامل (۲۷۸۲) من طريق =

يحيى بن أبي حية، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، عن جابر مرفوعاً به.. ويحيى بن أبي حية، متفق على ضعفه كما في «الميزان» للذهبي (٧/ ١٧١). وقد ذكر حديثه هذا بهذا الإسناد وقال: وما أعتقد أن هذا أبو جناب بل آخر مكي

هالك. وروى الحديث أيضاً من طرق أخرى وبألفاظ مختلفة عن حديث الباب فمنها:

ا .. عن أنس وهم مرفوعاً: (صلاة الرجل في بيته بصلاته، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمّع فيه بخمسائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة،

أخرجه ابن ماجه (١٤١٣) من طريق أبي الخطاب الدمشقي، ثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني، عن أنس بن مالك مرفوعاً به...

وأبو الخطاب الدمشقي ذكره الذهبي في «الميزان» (٧/ ٣٦٢) و(ساق حديثه المذكور ثم قال: هذا منكر جداً).

ورزيق الألهاني، قال فيه أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن حبان: لا يحتج به. كذا في «الميزان» (٣/ ٧٤). والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١٥٤٩/٤ \_ 10٤٩) وقال: إسناده ضعيف.

٢ - عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي على قالت: "قلت: يا رسول الله؛ أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر، والمنشر، انتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتاً يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه». أخرجه أبو داود (٤٥٧)، وابن ماجه (١٤٠٧)، وأحمد (٢٧٦٢٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/٣٠ رقم م هوفاً به.

قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٣١ ـ ١٣٢): زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان، عن ميمونة مولاة النبي ﷺ: «ابعثوا بزيت يُسرج قناديله» يعني: بيت المقدس «هذا حديث منكر جداً رواه سعيد بن عبد العزيز، عن زياد، عنها، فهذا منقطع، ورواه ثور بن يزيد، عن زياد متصلاً. قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي، وقال ابن القطان: زياد وعثمان ممن يجب التوقف في روايتهما»اه.

٣ ـ عن أبي ذر رها مرفوعاً: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس». أخرجه الحاكم (٥٠٩/٤)، والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٣/ ٦٧٥)، والدارقطني في «العلل» (٢/٣٣٠ رقم ١١٠٥) من طريق =

وعن بلال بن الحارث<sup>(۱)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: «رمضان بالمدينة خير من ألف خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان»<sup>(۲)</sup>. رواه الطبراني في الكبير.

وعن أسيد بن ظهير (٣) عن النبي ﷺ أنه قال: «صلاة في مسجد

عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر مرفوعاً به. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥١٥): «ومقتضى هذا ان الصلاة في بيت المقدس بمائتين وخمسين صلاة» اه. قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. وقال الدارقطني: يرويه قتادة، واختلف عنه، فرواه حجاج بن حجاج عن قتادة، عن أبي خليل، عن عبد الله بن الصامت به. ورواه علي بن حجر وهشام بن خالد وغيرهما، عن الوليد عن سعيد بن بشر عن قتادة، عن عبد الله بن الصامت لم يذكر فيها أحد وهو أشبه بالصواب وقتادة لم يسمعه من عبد الله بن الصامت.

(۱) هو بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني، صحابي مدني قدم على النبي ﷺ في وفد مزينة، وكان ينزل وراء المدينة في الأشعر والأجرد، حمل لواء المدينة في فتح مكة، ثم سكن البصرة. «أسد الغابة» (۲۰۵/۱).

(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ٣٧٢ رقم ١١٤٤)، من طريق عبد الله بن أيوب المخزومي، ثنا عبد الله بن كثير بن جعفر، عن أبيه، عن جده عن بلال بن الحارث مرفوعاً به . . . .

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٤٩) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: كثير بن عبد الله، وهو ضعيف.

وساق الحديث الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٦٣) في ترجمة عبد الله بن كثير: وقال: وهذا باطل، والإسناد مظلم، تفرد به عنه عبد الله بن أيوب المخزومي.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٤٨) وقال: «رواه البزار، وفيه: عاصم بن عمر، ضعفه الأثمة أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف» اه.

(٣) هو أسيد بن ظهير بضم الهمزة، - وظهير بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء - بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن الحارث الأوسي الأنصاري له صحبة، وهو: أخو أنس بن ظهير لأبيه وأمه، وأخو عباد بن بشير لأمه، وأمهم فاطمة بنت بشر بن عدي، ويكنى أبا ثابت، استصغر يوم أحد وشهد الخندق، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (١/٩٤).

## قباء كعمرة»(١). رواه الترمذي.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٣/٣ رقم ٧٦٠٧)، وعنه ابن ماجه (١٤١١) في الإقامة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، والترمذي (٣٢٤) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، وأبو يعلى (٧١٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١٠/١ رقم ٥٧٠)، والحاكم (٤٨٧/١)، والبيهقي (٥٠/٤٤) من طريق أبي الأبرد، مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري يحدث عن النبي ﷺ... الحديث.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن الأبرد مجهول ووافقه الذهبي. في «التقريب» (٢١٢١): مقبول.

وصححه الحافظ ابن حجر في مختصر الترغيب والترهيب (١٠٦)، وذلك لشواهده وطرقه الواردة، من ذلك:

۱ \_ عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قباء، فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل عمرة». أخرجه أحمد (١٥٩٨١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٣ رقم ٧٦٠٣)، والطبراني في "الكبير» (٢/ ٧٥ رقم ٥٥٦٠) بلفظ كعدل رقبة، من طريق موسى بن عبيدة، عن يوسف بن طهمان، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه سهل به . .

قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٦٨٣): رواه ابن ماجه وغيره، وقالوا: كان كعدل عمرة، وهنا كعدل رقبة. رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه: موسى بن عبيدة وهو ضعف.اه.

وقال الحافظ في المطالب العالية (٢/ ٧٠ \_ ٧١): "وفي سنده موسى بن عبيد وهو ضعيف، وقد رواه النسائي وابن ماجه من وجه آخر أحسن منه لكنه بغير هذا السياق» اهد. ومقصود الحافظ كله ما رواه النسائي (٢/ ٣٧)، وابن ماجه (١٤١٢)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٧٥ رقم ٥٥٦١) من هذا الوجه، من طريق محمد بن سليمان الكرماني، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: قال سهل بن حنيف: قال رسول الله على: "من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة».

ومحمد بن سليمان الكرماني روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات.

٢ ـ عن كعب بن عجرة الله قال: قال رسول الله قله: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء، لا يريد غيره، ولا يحمله على العدو إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن، كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله. أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤٦/١٩ رقم ٣١٩) من طريق يزيد بن =

وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله ﷺ: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا \_ يريد مسجد المدينة \_ ليصلي فيه كانت بمنزلة حجة»(١). رواه البيهقي.

وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يصبر أحد على لأوانها إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة، إذا كان مسلماً»(٢). رواه مسلم.

<sup>=</sup> عبد الملك النوفلي، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله على ... الحديث.

قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٦٨٤): «رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف.

٣ ـ عن سعد بن أبي وقاص موقوفاً: "لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلّي من أن أصلي في بيت المقدس". أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٣/٣ رقم ٧٦٠٦)، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/٣٨).

٤ ـ وعن ابن عمر موقوفاً: "من خرج يريد قباء لا يريد غيره، فصلى فيه كانت عمرته». أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٦٣ رقم ٧٦٠٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۷/۲) في المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه، وابن ماجه (۱٤١٢) في الإقامة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، أحمد (١٤١٢)، وابن أبي شيبة (٣/٣٣ رقم ٧٦٠٣)، والطبراني في «الكبير» (٢/٧٥ رقم ٥٥٦٠). وقد سبق الكلام عنه مفصلاً في تخريج حديث أسيد بن ظهير، وبقية شواهده هناك.

أما الشطر الثاني من الحديث وهو قوله: «ومن خرج على طهر لا يريد... إلى قوله: كانت بمنزلة حجة». أخرج هذه الزيادة البخاري في التاريخ ((N/N) - PV)) والبيهقي كما في الترغيب والترهيب للمنذري ((V)) من طريق يوسف بن طهمان عن أبيه به...

قال المنذري: انفرد بهذه الزيادة يوسف بن طهمان، وهو واهٍ. والله أعلم.

وترجم له الذهبي في «الميزان» (٧/ ٢٩٩) وقال: واو، حدث عنه موسى بن عبيدة في فضل مسجد قباء.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۳۷٤) في الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على
 لأوائها.

وفي الباب عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ بِلْفُظُ حَلَيْتُ أَبِي سَعِيدً. أَخْرَجُهُ مَسْلُمُ (١٣٧٨)، =

وعن ابن عمر أن رسول الله على قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت» (١). رواه الترمذي.

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة»(٢). رواه البيهقي.

والترمذي (٣٩٢٤) وأحمد (٨٤٥٨)، وعن ابن عمر أيضاً بمثله، أخرجه مسلم (١٣٧٧)، والترمذي (٣٩١٨)، ومالك (٢/ ٨٨٥ ـ ٨٨٦)، وأحمد (٣٩١٥، ٢٠٠١).
 قوله: (لأوائها): الشدة والأمر العظيم الذي يشق على الإنسان، من عيش أو قحط،
 أو خوف ونحو ذلك». «جامع الأصول» (٩/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۹۱۷) في المناقب، باب فضل المدينة، وابن ماجه (۳۱۲) في المناسك، باب فضل المدينة، وأحمد (۵۲۹۹)، وابن حبان (۳۷٤۱)، والبغوي (۲۰۲۰)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤١٨٦) من طرق عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به...

وفي الباب عن صميتة الليثية قالت: قال رسول الله ﷺ: "من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة، فليمت بها، فإنه من يمت بها، تشفع له، وتشهد له». أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٢٨)، وابن حبان (٣٧٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٢٨) ٣٣١ رقم ٨٢٤)، من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن الصميتة به. ورجاله ثقات رجال الشيخين، وذكره الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٣٥١) وقال: هذا حديث معروف من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٢٤٥)، وفي شعب الإيمان كما عزاه المنذري في الترغيب (٧٦٨)، وكذلك الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي (١/ ٣٨١) وضعفه. وأخرجه الطيالسي (٢٧٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٤٥) من طريقه، عن سوار بن ميمون العبدي، عن رجل من آل عمر، عن عمر مرفوعاً به..

قال البيهقي: هذا إسناد مجهول.

وأخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٣٤ رقم ٢٦٩٤) من طريق وكيع، ثنا خالد بن أبي خالد وأبو عون، عن الشعبي والأسود بن ميمون عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول الله على: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة».

قال الحافظ ابن حجر في «الكافي» الشافي (١/ ٣٨١): وهو حديث معلول.

وذكره الذهبي في «الميزان» (٦٣/٧) في ترجمة هارون بن أبي قزعة وساق الحديث هناك، ثم قال: قال البخاري: لا يتابع عليه.

وعن أنس عن النبي على قال: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق»(١). رواه أحمد.

اللهم أجرنا من فقر الدنيا وعذاب الآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى بلا حساب، وابعثنا يوم القيامة من الآمنين، واجعل موتنا بأحد الحرمين، بجاه (٢) سيدنا محمد على خاتم النبيين والمرسلين، واغفر لنا ولوالدينا وأبنائنا ومشايخنا وإخواننا والمؤمنين، واختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على .

وقد تم الجز الأول من الفتح الرباني، بشرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

اللهم اجعله خالصاً لوجهك متقبلاً عندك؛ إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه مفصلاً في ص٧٠٤، حاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: ما سبق عن الإمام مالك ص٧١٤، حاشية (١).

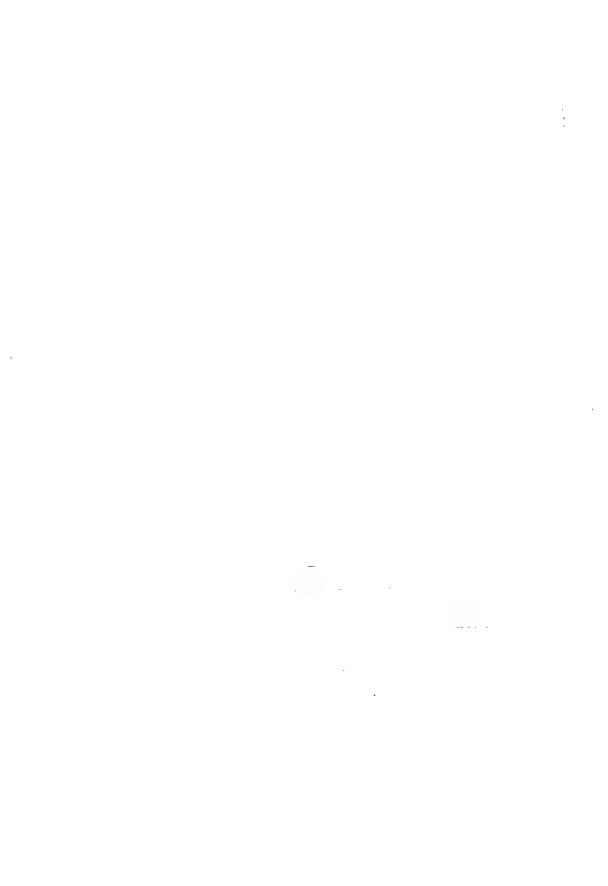

## باب الضحايا والذبائح

- تعريف الضحية ومشروعيتها.
  - حكم الأضحية.
  - شروط ضحية الغنم.
- شروط ضحية البقر والإبل.
- ترتيب الضحايا في الأفضلية.
- ترتيب الهَدَايا في الأفضلية.
- عيوب الضحية المانعة من الإجزاء.
  - الإنابة في الضحية.
  - وقت ذبح الضحية.
  - بيع لحم الضحية.
- آداب ذكاة الضحية وغيرها من الذبائح.
- حكم التصرف في العقيقة والهدي والفدية والنذر.

# بَابُ الضَّحَايَا وَالذَّبَائِح وَشَانْ عَقِيقَةٍ وَالْحِلِّ وَالصَّيْدِ الْخِتَانْ

### • تعريف الضحية ومشروعيتها:

الضحية: مشتقة من الضحو؛ سميت بأول زمان فعلها، وهو: الضحى. وهي: ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله في يوم العيد، وأيام التشريق. شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

#### ما جاء فيها:

عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يَقَعَ على الأرض، فَطِيبُوا بها نفساً»(١). رواه الترمذي.

وعن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله؛ ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا فيها؟ قال: «بكل شعرة حسنة». قالوا: يا رسول الله؛ فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»(۲). رواه أحمد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱٤٩٣) في الأضاحي، باب ما جاء في فضل الأضحية، وابن ماجه (۲۲۸) في الأضاحي، باب ثواب الأضحية، والحاكم (۲۲۱٪ ۲۲۱٪)، من طريق سليمان بن يزيد أبي المثنى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً به... قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن عمران بن حصين، وزيد بن أرقم..».

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان واو، وبعضهم تركه. وسليمان هذا ترجم له الذهبي في «الميزان» (٣٢١/٣) وقال: «قال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، حكاه ابن الجوزي». وأورد الحديث ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٧٣) وضعفه أيضاً بسليمان بن يزيد. وسيأتي الكلام عن حديث عمران بن حصين وزيد بن أرقم وبقية شواهده في الحديث التالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٧) في الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي، وأحمد =

.....

= (١٩٢٨٣)، وعبد بن حميد (٢٥٩)، وابن عدي في الكامل (١٩٩٣)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٩٩٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ في «الكبير» (٩/ ٢٦) من طريق عائذ الله المجاشعي، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم به...
قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: عائذ الله قال أبه

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وقال ابن عدي \_ ونقله عنه البيهقي \_ : سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عائذ الله المجاشعي، عن أبي داود، روى عنه سلَّام بن مسكين، لا يصح حديثه. وأورد الذهبي أيضاً حديثه هذا في «الميزان» (٤/ ٤٤) وذكر تضعيف الأثمة له. وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «اتحاف المهرة» (٤/ ٥٩٧) وقال: فيه ثلاثة من الضعفاء اه. وأبو داود الراوي عن زيد بن أرقم، هو نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي قال عنه الحافظ في «التقريب» (٧٢٣٠): متروك. وقد كذبه ابن معين.

وفي الباب عن عمران بن حصين أن النبي على قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، ثم تلا: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِهِ وَمَعَيَاى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَينَ ﴿ وَهُ الأَنعام: ١٦٢]. أخرجه الحاكم (٢٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٣٩/١٨) رقم (٢٠٠)، وفي «الأوسط» (٢٥٣٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٣٨/٥) من طريق أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين مرفوعاً به...

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: أبو حمزة ضعيف جداً. وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩/٤) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وفيه: أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.

وعن أبي سعيد بلفظ حديث عمران بن حصين. أخرجه البزار (١٢٠٢)، والحاكم (٤/ ٢٢) من طريق عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد مرفوعاً به...

سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: وعطية واه، وقال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذه الطريق وعمرو بن قيس كان من أفاضل الكوفة وعبادهم، ممن يكتب حديثه.

وأورده الهيشمي في «المجمع» (٩/٤) وقال: «رواه البزار، وفيه: عطية بن قيس، وفيه كلام كثير، وقد وثق».اه.

وعن علي بن أبي طالب نحو حديث أبي سعيد، أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٨٣) من طريق عمرو بن خالد عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه، عن جده، عن على به.

قال الحافظ في «التلخيص» (١٤٩٣/٤): وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك.

فَصْلٌ وَالْاضْحِيَّةُ سُنَّةٌ عَلَى أَفَلُ ما فِيهَا مِنَ الأَسْنَانِ ذُو سَنَةٍ لاَ ثُلُثَيْهَا بَلْ وَلا ذُو سَنَةٍ لاَ ثُلُثَيْهَا بَلْ وَلا ثُمَّ ثَنِيُ الْمَعْزِ مَا دَحَلَ فِي ثُمَّ ثَنِيُ الْمَعْزِ مَا دَحَلَ فِي ثَالِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْإِلْ الَّهْذِي دَحَلْ فَي ثُمَّ خَصِيتُهُ فَالُانْشَى فَذَكَرْ فَالْبَقَرْ وَفِي الهَدَايَا الْبُدْنُ خَيْرٌ فَالْبَقَرْ وَفِي الهَدَايَا الْبُدْنُ خَيْرٌ فَالْبَقَرْ

مَنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِنْ تُجْحِفْ فَلَا يُجْحِفْ فَلَا يُحْرِئُ حُرّاً جَذَعٌ مِنْ ضَانِ عَسْرَةِ أَشْهُرٍ بِأَشْهَرٍ عَلَا ثَانِيَةٍ وَالبَفَرُ الَّذِي يَفِي سَادِسَةً وَفَحْلُ ضَانٍ قَدْ فَضَلْ مَعْزٍ فَأَنْفَاهُ فَالِابْلُ فَالْبَقَرُ اللَّهُ فَالْبَقَرُ فَالضَّأَنُ فَالْمَعْزُ لِمَا لَحْماً كَثُرُ

# • حكم الأضحية:

(فَصْلٌ وَالْاضْحِيَّةُ سُنَّةٌ عَلَى ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِنْ تُجْحِفْ فَلَا ﴿).

فعند المالكية (١): يسن مؤكداً لحر وحرة مسلمين كبيرين أو صغيرين حاضرين أو مسافرين غير ـ حاج؛ لأن سنته الهدي ـ ضحية لا تجحف بماله، بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورته في عامه، عن نفسه، وأبويه الفقيرين، وولده الفقير، حتى يبلغ الذكر، ويُدْخَلَ بالأنثى، لا عن زوجته.

وعند الشافعية (٢): الضحية سنة عين مؤكدة على المسلم الحر العاقل البالغ المستطيع، سواء كان ذكراً أو أنثى. والمستطيع هو: من عنده ما يفضل عن حاجاته يوم العيد وأيام التشريق، وهي على أهل الحضر والبوادي والمقيم والمسافر والحاج.

وعند الحنابلة (٣): الأضحية سنة لمن يقدر عليها ولو بالدين، إن كان يقدر على الوفاء، إن كان حراً مسلماً، سواء كان ذكراً أو أنثى، مقيماً أو مسافراً، ولو حاجاً.

وعند الحنفية (٤): الضحية واجبة على قول أبي حنيفة (٥)، وسنة على قولهما على كل حر مسلم مقيم موسر يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده

<sup>(</sup>۱) وانظر: «نصب الراية» (۲۱۹/۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفريع» (١/ ٣٨٩) وعند المالكية قول آخر بالوجوب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «روضةً الطالبين» (٣/ ١٩٢). (٤) انظر: «المغني» (٣/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الهداية» (٤٠٣/٤).

الصغير، وقيل: لا تجب عليه عنه، وهو ظاهر الرواية، وليس على المسافر ضحية.

### • شروط ضحية الغنم:

(أَقَلُ مَا فِيهَا مِنَ الْأَسْنَانِ \* يُجْزِئُ حُرّاً جَذَعٌ مِنْ ضَانِ \* ذُو سَنَةٍ لَا ثُلُثَيْهَا بَلْ وَلَا \* عَشْرَةِ أَشْهُرِ بِأَشْهَرِ عَلَا \*).

فعند المالكية (١): يجزئ في الضحية الجذع من الضأن، وهو: ما أوفى سنة على المشهور، وقيل: ابن عشرة أشهر أو ثمانية أو ستة يجزئ.

وعند الشافعية (٢): يجزئ في الضحية الجذع من الضأن، وهو: ما أوفى سنة ودخل في الثانية، فلو أسقط أسنانه قبل تمام السنة أجزأ.

وعند الحنفية والحنابلة (٣): يجزئ في الضحية الجذع من الضأن الذي تمت له ستة أشهر.

#### ما جاء فيه:

عن جابر قال: قال رسول الله على: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»(٤). رواه أحمد.

(ثُمَّ ثَنِيُّ الْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي ۞ ثَانِيَةٍ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الذخيرة» (٣/ ٤٢٧). (٢) انظر: «المجموع» (٨/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤)، و«المغنى» (٣/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٦٣) في الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود (٢٧٩٧) في الضحايا، الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (٢١٨/٧) في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وابن ماجه (٣١٤١) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وأحمد (١٤٣٤٨، ١٤٥٠٢)، وابن خزيمة (٢٩١٨)، وأبو يعلى (٢٣٢٣)، والبيهقي (٢٩١٨).

قوله:(مُسِنَّة): التي لها أسنان، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.

<sup>(</sup>جذعة): الجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحوافر: ما دخل في النالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة، والجمع: جُذْعان وجذع وجذعات. «جامع الأصول» (٣٠٠).

فعند المالكية والشافعية (١): يجزئ في الضحية الثني من المعز، وهو: ما أوفى سنة ودخل في الثانية.

وعند غيرهم (٢): يجزئ الثني من المعز وهو ما أوفى سنة.

## • شروط ضحية البقر والإبل:

(وَالْبَقَرُ الَّذِي يَفِي ﴿ ثَالِثَةً).

فعند المالكية (٣٠): يجزئ في الضحية الثني من البقر، وهو: ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة.

وعند الشافعية (٤): يجزئ الثني من البقر، وهو: ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة.

وعند الحنفية والحنابلة<sup>(٥)</sup>: يجزئ في الضحية الثني من البقر، وهو: ما أوفى سنتين.

(وَالْإِبِلُ الَّذِي دَخَلْ ﴿ سَادِسَةً).

فعند المالكية والشافعية (٢٠): يجزئ في الضحية الثني من الإبل، وهو: ما أونى خمس سنين ودخل في السادسة.

وعند الحنفية والحنابلة (٧): يجزئ في الضحية الثني من الإبل، وهو: ما أوفى خمس سنين.

• ترتيب الضحايا في الأفضلية:

(وَنَحْلُ ضَانٍ قَدْ فَضَلْ \* ثُمَّ خَصِيَّهُ فَالْانْثَى فَذَكَرْ \* مَعْزٍ فَأَنْثَاهُ فَالِابْلُ فَالْبَقَرْ \*). فعند المالكية (^): الأفضل في الضحية الضأن فالمعز فالإبل فالبقر،

<sup>(</sup>١) انظر: «الذخيرة» (٣/ ٤٢٧)، «المجموع» (٨/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/٤٣)، و«المغنى» (٣/٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «القوانين الفقهية» (ص١٢٦). (٤) انظر: «كفاية الأخيار» (٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢٧)، و«المغنى» (٣/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «القوانين الفقهية» (ص١٢٦)، و«كفاية الأخيار» (٦٢٨).

<sup>(</sup>V) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٣٤/٤)، و«عمدة الفقه» (ص٠٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: «التفريع» (١/ ٣٩٠).

وفحول كل صنف أفضل من خصيانه، إلا إذا كان الخصي أسمن، وخصيانه أفضل من إناثه.

### ما جاء في الضحية بكبش:

عن عائشة: «أن رسول الله على أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ثم قال: «يا عائشة؛ هلمي إلي المدية»، ثم قال: «الشحديها بحجر». ففعلت. ثم أخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد»، ثم ضعى به (۱). رواه أحمد.

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «خير الضحية الكبش الأقرن، وخير الكفن الحلة»(٢). رواه الحاكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹٦۷) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود (۲۷۹۲) في الضحايا باب ما يستحب من الضحايا، وأحمد (۲٤٤٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷٦/٤)، وابن حبان (۹۱۵)، والبيهقي في «الكبرى» (۲۷۲/۹).

قال السندي: قولها: أقرن، ذو قرنين.

قولها: يطأ، يمشي.

قولها: في سواد، أي: في رجليه سواد.

قولها: وينظر في سواد، أي: حول عينيه سواد.

قولها: يبرك في سواد، أي: في بطنه سواد، أي: وباقيه أبيض.

قولها: «هلمي المدية» بضم ميم وسكون دال، أي: أعطيني السكين.

قولها: «اشحذيها»: حديها، وهو بشين معجمة وحاء مهملة وذال معجمة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۱۰٦) في الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، وابن ماجه (۲) (۱۶۷۳) في الجنائز، باب ما جاء في كم يستحب من الكفن، والحاكم (۲۲۸/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (۳/۳/۳) و(۹/ ۲۷۳) من طريق عبادة بن نُسيً، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً به..

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال ابن القطان: نسي لا يعرف حاله، وآخر معه في الإسناد وهو حاتم بن أبي نصر، وهو كما قال، قاله ابن الملقن في «البدر المنير» (٢٠١/٩): وروى من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «خير الضحايا الكبش الأقرن». أخرجه الترمذي (١٥١٧)، وابن ماجه (٣١٣٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٧٣/٩)، من طريق أبي عائد الحمصي، أنه =

وعند الحنابلة (١): الأفضل في الضحية الإبل فالبقر فالغنم، وأفضلها الأسمن، ثم الأعلى ثمناً. والذكر والأنثى سواء.

وعند الشافعية (٢): الأفضل في الضحية الإبل، فالبقر، فالغنم، وذكور كل صنف أفضل من إناثه.

وعند الحنفية (٣): الأفضل في الضحية الإبل فالبقر فالغنم، والذكر من الضأن أفضل من الأنثى، إذا استويا في الثمن، والأنثى من المعزِ والإبل والبقر أفضلُ من الذكر، إذا استويا في الثمن.

# • ترتيب الهَدَايا في الأفضلية:

(وَفِي الهَدَايَا الْبُّدْنُ خَيْرٌ فَالْبَقَرْ \* فَالضَّأْنُ فَالْمَعْزُ لِمَا لَحْماً كَثُرْ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن الأفضل في الهدي الإبل فالبقر فالضأن فالمعز، وعلى أن الهدي كالضحية في السن، وعلى أنه يشترط فيهما أن يكونا من بهيمة الأنعام.

وَلَا الْمَرِيضَةُ وَلَا الْعَرْجَاءُ وَيُتَّقَى الْعَيْبُ الْكَثِيرُ وَشَبِهُ مَكْسُورِ قَرْنٍ قَبْلَ بُرْء الْقَرْنِ

وَفِيهِ مَا لَا تُخْذِئُ الْعَوْدَاءُ جِدّاً وَلَا الْأَعْجَفُ مَا لَا مُخَّ بِهِ مَشْقُوقٍ او مَقْطوع نِصْفِ الأَذْنِ

## • عيوب الضحية المانعة من الإجزاء:

(وَفِيهِمَا): الضحية والهدي.

(لَا تُبَجْزِئُ الْعَوْرَاءُ ﴿ وَلَا الْمَرِيضَةُ وَلَا الْعَرْجَاءُ ﴿ جِدّاً وَلَا الْأَعْجَفُ مَا لَا مُخَّ بِهِ ﴿ وَيُتَّقَى الْعَيْبُ الْكَثِيرُ).

<sup>=</sup> سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة به...

قال الترمذي: هذا حديث غريب،

وأبو عائد هو عفير بن معدان، ذكره الذهبي في «الميزان» (١٠٤/٥) وساق حديثه هذا، ونقل عن الأئمة قولهم فيه: قال أبو حاتم: يكثر عن سليم، عن أبي أمامة بما لا أصل له، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۱۱/ ۹۸). (۲) انظر: «روضة الطالبين» (۳/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص٣٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٧٦-

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن ما كان فيها عيب من العيوب المذكورة لا تجزئ في الضحية والهدي.

### ما جاء في ذلك:

عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله على ما يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعة» \_ وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله على \_: «العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقِي»(٢). رواه مالك.

(وَشَبِهُ ۞ مَشْقُوقٍ أَو مَقْطوعٍ نِصْفِ الْأُذْنِ ۞).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه».

وصححه أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٨٦) ونقل عن جمع من الأئمة تصحيحه، فراجعه هناك.

وفي الباب عن علي ﷺ وسيأتي بعده الكلام عنه.

قوله: (ظلعها) الظلع: العرج، والظالع: الغامز في مشيته.

تنقي: النقى: مخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرها، أي: صار فيها نقى، ويقال: هذه ناقة منقية، وهذه لا تنقى.

(العجفاء) العَجَف \_ بالتحريك \_ الهزال والضعف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/٧٦)، و«الكافي» ص١٧٥، و«روضة الطالبين» (٣/ ١٩٤)، و«المغني» (١١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٠٢) في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي (٢) (١٤٩٧) في الأضاحي، باب مالا يجوز من الأضاحي، والنسائي (٧/ ٢١٥، ٢١٥) في في الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، وابن ماجه (٣١٤٤) في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٨٢) في الضحايا، باب ما نهي عنه من الضحايا، وأحمد (١٨٥١٠) من طرق عن عبيد بن فيروز، قال: قال قلت للبراء حدثني بما كره أو نهى عنه عنه شر من الأضاحي. فقال: قال رسول الله على . . . الحديث.

<sup>«</sup>جامع الأصول» (٣/ ٣٣٤ \_ ٣٣٥).

فعند المالكية (١٠): لا تجزئ الضحية بمشقوق الأذن أو مقطوعها إذا كان أكثر من الثلث، وتكره بمقابلة ومدابرة ومخروقة في الأذن وتجزئ.

### ما جاء في ذلك:

عن علي قال: «أمرنا رسول الله على أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء». قال زهير: «قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: والمدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن. قلت: ما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: ما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها السّمَنة»(٢). رواه أحمد.

ولا يجزئ في الضحية الجرباء إذا كان جربها ظاهراً، وذات بشم، وصمعاء جداً، وبتراء، وهي: التي قطع ذنبها أو ثلثه، أو خلقت بلا ذنب،

<sup>(</sup>١) انظر: «القوانين الفقهية» (ص١٢٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۸۰٤) في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، والترمذي (۲۱۹۸) في (۱٤٩٨) في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، والنسائي (۲۱۲۷) في الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجه (۳۱٤۳، ۳۱٤۳) في الأضاحي، باب ما يكره أن يُضحّى به، وأحمد (۷۳۲، ۸۵۱)، وابن خزيمة الأضاحي، وابن حبان (۹۲۰)، والحاكم (۲۱/۱۵۱)، (۲۲٤/۱) من طرق عن سلمة بن كهيل، عن حُجيَّة بن عدي عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به..

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجيَّة بن عدي، روى عنه جمع وهو من كبار أصحاب علي، ووثقه أبن حبان والعجلي، وفي «التقريب» (١١٥٩): صدوق يخطئ.

وقواه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٩٢)، ويشهد له حديث البراء المتقدم.

<sup>(</sup>مقابلة) شاة مقابلة: إذا قطع من مقدم أذنها قطعة، وتركت معلقة فيها كأنها زنمة.

<sup>(</sup>مدابرة) المدابرة: التي فعل ذلك بمؤخّرة أذنها، واسم الجلدة فيهما: الإقبالة والإدبارة.

الشرقاء: التي شقت أذنها، وقد شَرِقَت الشاة بالكسر ـ فهي شاة شرقاء.

<sup>(</sup>الخرقاء) من الغنم: التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.

<sup>(</sup>عضباء): العضباء: المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.

<sup>«</sup>جامع الأصول» (٩/ ٣٣٦)، و«المغني» (٣/ ٢٩٧).

وبكماء وبخراء ويابسة ضرع، ومكسورة سن فأكثر لغير إثغار أو كبر، ومجنونة ومولودة بين إنسي ووحشي.

وعند الشافعية (۱): لا تجزئ الضحية بالجرباء ومقطوعة الأذن كلاً أو بعضاً أو مخلوق بدونها، أما شق الأذن أو ثقبها فتصح معه، ومقطوعة الذنب، ويغتفر ما يقطع من طرفه أما المخلوق بلا ذنب فتجزئ وذاهبة أسنان لعارض ومولودة بين أنسي ووحشي.

وعند الحنفية (٢): لا تجزئ الضحية بمقطوعة ثلث الذنب أو الأذن أو التي لا ذنب لها خلقة، ولا بالهشماء، إلا إذا بقي أكثر أسنانها، ولا بالسكاء وهي: التي لا أذن لها خلقة \_ وقيل: تجزئ، ولا بيابسة ضرع أو مقطوعة رؤوس الضرع، ولا بالجلالة؛ ولا الجرباء إن كانت هزيلة، وإلا فتصح وتصح بالمجنونة والمتولدة من إنسى ووحشى، إن كانت الأم وحشية، وإلا فلا.

وعند الحنابلة (٣): لا تصح الضحية بالتي ذهب أكثر أذنيها، أما إذا خرقت أو شق نصفها أو قطع فتصح مع الكراهة، ولا بذاهبة أكثر من نصف أليتها، ولا بيابسة ضرع وهتماء \_ وهي: التي ذهبت ثناياها من أصلها \_ ومولودة بين أنسية ووحشي. وتجزئ بالصغيرة الأذن جداً، والبتراء وهي: التي لا ذنب لها خلقة أو كان مقطوعاً.

(مَكْسُورِ قَرْنٍ قَبْلَ بُرْء الْقَرْنِ ﴿).

فعند المالكية (٤): لا تجزئ في الضحية مكسورة قرن، إن كان يدمى، وإلا أجزأت.

وعند الشافعية والحنفية (٥): تصح بمكسورة القرن، وإن كان يدمى، ما لم يترتب عليه نقص في اللحم.

وعند الحنابلة (٢٠): لا تجزئ في الضحية ذاهبة أكثر من نصف القرن مطلقاً.

<sup>(</sup>١) انظر: "كفاية الأخيار" (٦٢٨). (٢) انظر: "كفاية الأخيار" (٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «عمدة الفقه» (ص٤٠). (٤) انظر: «القوانين الفقهية» (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/٧٦)، و«كفاية الأخيار» (ص٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «عمدة الفقه» (ص٤٠).

وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى التَّذْكِيَةُ وَوَقْتُهَا مِنْ حِلِّ نَفْلٍ إِثْرَا وَوَقْتُهَا مِنْ حِلِّ نَفْلٍ إِثْرَا فَقَبْلُ لَمْ تُجْزِ وَعَادِمُو الإِمَامُ فَقَبْلُ لَمْ تُجْزِ وَعَادِمُو الإِمَامُ وَكُلُّ مَنْ ضَحَّى أَوَ اهْدَى لَيْلاً فَصَمَنْ يَنْفُنْهُ لِللَّوَّوَالِ صَبَرَا وَمُنِعَتْ بَيْعاً وَلَوْ جِلْداً وَفِي وَمُنِعَتْ بَيْعاً وَلَوْ جِلْداً وَفِي وَمَنْ يَنْو بَيْعاً وَلَوْ جِلْداً وَفِي وَمَنْ يَنَوْ تَسْمِيةً عَمْداً فَلا وَمَنْ يَنَوْ تَسْمِيةً عَمْداً فَلا وَعِنْدَ إِرْسَالِ الْجَوَارِح عَلَى وَعِنْدَ إِرْسَالِ الْجَوَارِح عَلَى

بِيَدِهِ إِنْ تَكُ فِيهِ تَـوْفِيهُ ذَبْحِ الإَمَامِ يَـوْمَ نَحْرٍ يُـدْرى فَلْيَتَحَرَّوْا ذَبْحَ أَقْرَبِ إِمَامُ فَلْيَتَحَرَّوْا ذَبْحَ أَقْرَبِ إِمَامُ لَـمْ يُحْزَ وَالأَوَّلُ هُـوَ الأَوْلَى نَـدْباً إِلَـى أَوَّلِ ثَـانٍ شُـهِـرَا تَـذْكِيةٍ يُنْدَبُ الإسْتِقْبَالُ فِ فِي الْقُربَاتِ رَبَّنَا تَقَبَلِ فِي الْقُربَاتِ رَبَّنَا تَقَبَّلِ أَكُلَ وَإِنْ يَنْسَ وَيَعْجِزْ أَكَلًا صَيْدٍ كَنَدلِكَ بِنَصُّ أُصِّلًا

# • الإنابة في الضحية:

(وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى التَّذْكِيَةْ بِيَدِهِ إِنْ تَكُ فِيهِ تَوْفِيَهْ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (۱) على أن المضحي يندب له أن يتولى ذبح أضحيته إن استطاع، وإلا فيندب له حضور ذبحها.

# ما جاء في ذلك:

عن أبي رافع مولى رسول الله على «أن رسول الله على كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين خصيين، فإذا صلى وخطب الناس أُتِيَ بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فيذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: «اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد». فيطعمهما جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما»(٢). رواه أحمد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۱۸/۱۲)، «القوانين الفقهية» (ص١٢٦)، و«المجموع» (٨٠٠٨)، ووعمدة الفقه» (٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٧١٩٠)، والبزار (١٢٠٨)، والطبراني في «الكبير» (٢/١١٣ رقم ٩٢٣) من طريق زهير عن عبد الله بن محمد، عن علي بن حسين عن أبي رافع مرفوعاً به..

وعن عمران بن حصين «أن رسول الله على قال: «يا فاطمة؛ قومي إلى ضحيتك فاشهديها؛ فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته. فقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». قال عمران: يا رسول الله؛ هذا لك ولأهل بيتك خاصة؛ فأهل ذلك أنتم، أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» (۱). رواه الحاكم.

# • وقت ذبح الضحية:

(وَوَقْتُهَا مِنْ حِلِّ نَفْلٍ إِثْرَا ﴿ ذَبْحِ الإَمَامِ يَوْمَ نَحْرٍ يُدْرى ﴿ فَقَبْلُ لَمْ تُجْزِ وَعَادِمُو الإِمَامْ ﴿ فَلْيَتَحَرَّوْا ذَبْحَ أَقْرَبِ إِمَامْ ﴿).

فعند المالكية (٢): يشترط في صحة الضحية في حق الإمام أن يذبحها بعد الصلاة، ويشترط في صحة ضحية غيره أن يذبحها بعده، ومن لا إمام لهم

<sup>=</sup> قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: "زهير ذو مناكير، وابن عقيل ليس بالقوي».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٨/٤) وقال: رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في «الكبير» بنحوه.

وأورده مختصراً أيضاً وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (٢٢٢/٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٩/١٨ رقم ٢٠٠)، وفي «الأوسط» (٢٥٣٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩) من طريق أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين مرفوعاً به...

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فقال: أبو حمزة ضعيف جداً.

وأورده الهيئمي في «المجمع» (٩/٤) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وفيه: أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف».

وبهذا اللفظ ورد أيضاً من حديث على أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٢٨٣/٩) وفي سنده عمرو بن خالد، ذكره الحافظ في «التلخيص» (١٤٩٣/٤) وقال: عمرو بن خالد الواسطى متروك.

ومن حديث أبي سعيد أيضاً، أخرجه البزار (١٢٠٢)، والحاكم (٢٢٢/٤) وفي سنده عطيه العوفي، وهو ضعيف. وقد سبق الكلام عن هذه الروايات بالتفصيل عند تخريج حديث زيد بن أرقم في أول كتاب الضحايا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفريع» (١/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠).

تحروا ذبح أقرب إمام، ومن ذبح قبل لم تجز إلا إذا توانى الإمام بلا عذر وظن ذبحه بعذر ينتظر للزوال، أو المتحري أقرب إمام فتجزئه، وبعد اليوم يبدأ وقتها من طلوع الفجر وينتهي وقتها بغروب الشمس اليوم الثالث من أيام النحر.

# ما جاء في الذبح قبل الإمام:

عن جابر بن عبد الله قال: "صلى بنا النبي على يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي على قد نحر، فأمر من كان قد نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي على الله الله المالية المال

وعن بشير بن بشار أن أبا بردة ذبح أضحيته قبل ذبح رسول الله على يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله على أمره أن يعيد بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد جذعاً؛ يا رسول الله. قال: "إن لم تجد إلا جذعاً فاذبح" (٢). رواه مالك والشافعى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹٦٤) في الأضاحي، باب من الأضحية، وأحمد (۱۶۱۳۰). قوله: (فأمر من كان قبله) قال السندي: أي يعيد، وأخذ به مالك فقال: ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة، وإن كان قبل الإمام، وهو ظاهر غالب الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلهم تركوا هذا الحديث لذلك، والله تعالى أعلم.اه.

ومن حجة الجمهور على قولهم: إن حديث جابر رُوِيَ على غير هذا اللفظ وفيه أن النهي من النبي على إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة ليس قبل ذبح الإمام، وهو ما رواه أحمد في مسنده (١٤٩٢٧) عن جابر قال: «أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي على عتوداً جذعاً، فقال رسول الله على: «لا تجزئ عن أحد بعدك» ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا».

وفي الباب عن البراء بن عازب، عند البخاري (١٠/١٠)، ومسلم (١٩٦١)، وعن أنس أيضاً في البخاري (١٠/٤)، ومسلم (٩٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٨٣) في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٨٥)، والدارمي (٢/ ٨٠)، وابن حبان (٥٩٠٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٦٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله ﷺ... الحديث. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٤) في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وعند الحنابلة (١٠): وقت الضحية في اليوم الأول بعد صلاة الإمام سواء كان من أهل الأمصار أو غيرهم، وقيل: إذا مضى من النهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد فقد حل الذبح، وفي غير اليوم الأول بطلوع الفجر وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث.

### ما جاء فيها بعد الصلاة:

عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله على فقال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». وقال: وذبح خالي أبو بردة بن نيار. قال: يا رسول؛ ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: «اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحد بعدك»(٢). رواه أحمد.

وعنه أن رسول الله ﷺ قام يوم النحر خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٧١): "وفي حديث مالك من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام؛ لأن رسول الله على أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة، وقد أمرنا الله بالتأسي به وحذرنا من مخالفة أمره، ولم يخبرنا رسول الله على أن ذلك خصوص له، فالواجب استعمال عمومه". وهو موضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار في ذلك، فذهب مالك والشافعي، وأصحابهما والأوزاعي ـ إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام وحجتهم حديث مالك هذا، وحديث جابر أن النبي على يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن رسول الله على نحر، فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي على. ففي مذين الحديثين أن النحر لا يجوز قبل نحر الإمام. وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والليث بن سعد، لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة، ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام، وحجتهم حديث البراء أن رسول الله على قال: "من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم" اله بتصرف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۱۱/۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰/۱۰) في الأضاحي، باب قول النبي الله لأبي بردة: ضحّ بالجذع من المعز، ومسلم (۱۹۲۱) في الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود (۲۸۰۰) في في الضحايا، والترمذي (۱۰۰۸) في في الضحايا، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي (۲۲۲، ۲۲۲) في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأحمد (۱۸٤۸۱)، وابن حبان (٥٩٠٥)، والبيهقي في «الكبري» (۹/۲۷۰).

قال: «لا يذبحن أحدكم حتى يصلي»، قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مقروم، وإني ذبحت نسكي، فأطعمت أهلي وجيراني. فقال النبي على: «قد فعلت! فأعد ذبحاً آخر». فقال: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: «هي نسيكتك ولن تجزئ جلعة من أحد بعدك»(١). رواه الشافعي.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي ذبح أضحيته قبل أن يصلي. فقال: قال رسول الله ﷺ: «قل لأبيك: يصلي ثم يذبح» (٢٠). رواه أحمد.

وعند الشافعية (٣): يدخل وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فمن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواه صلى الإمام أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو القرى أو البوادي أو المسافرين. وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۸۳) في العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم (۱۹۲۱) في الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود (۲۸۰۰) في الضحايا، باب ما يجوز من السنن في الضحايا، والشافعي في السنن (٥٨٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣ ـ ٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٥٩٦)، من طريق ابن لهيعة، حدثني حُيّي بن عبد الله المعافري، أن أبا عبد الرحمن الحُبُلي حدثه، عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً أتى النبي على فقال... الحديث.

وهذا الإسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وحُيَيُّ بن عبد الله المعافري صدوق يهم كما في «التقريب» (١٦١٥)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأورده الهيئمي في «المجمع» (٢٢/٤) وقال:

رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفيه: حُيَيُّ بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح. اه.

وله شاهد من حديث أنس عند البخاري (٩٥٤)، ومسلم (١٩٦٢)، وآخر من حديث البراء بن عازب، عند البخاري (٩٥١)، ومسلم (١٩٦١).

وثالث من حديث جندب بن سفيان البجلي عند البخاري (٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «روضة الطالبين» (٣/١٩٩).

# ما جاء في أنها في التشريق:

عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ قال: «كل أيام التشريق ذبح»(١). رواه أحمد.

(۱) أخرجه أحمد (۱۹۷۰۱) من طريق أبي المغيرة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم مرفوعاً به.. وهو منقطع، سليمان بن موسى لم يسمع من جبير بن مطعم.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٣٩ ـ ٢٩٦) من طريق أبي المغيرة بهذا الإسناد مختصراً، وقال: مرسل.

وأخرجه البزار (١١٢٦)، وابن حبان (٣٨٥٤)، والبيهقي (٢٩٥٩)، وابن حزم في «المحلى» (١٨٨/٧) من طريق أبي نصر التمار عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير بن مطعم به. فجعل عبد الرحمن بن أبي حسين في الإسناد وهو ضعيف، تفرد بالرواية عنه سليمان بن موسى ولم يعرف توثيقه عن غير ابن حبان.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٨/٢ رقم ١٥٨٣)، والدارقطني في السنن (٥/١٥ رقم ٤٧٥٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/٢٣٩) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه. فجعل نافع بن جبير في الإسناد، وسويد بن عبد العزيز، ضعيف كما في «التقريب» (٢٧٠٧).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٥٥٨) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر» ورجاله موثوقون»اه.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن خزيمة (٢٨١٦)، والحاكم (١/ ٤٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١٩٤)، والبيهقي (٥/ ١١٥) من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً به..

وآخر من حديث جابر بسند حسن، أخرجه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨) من طريق أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر ونقل ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٨٢ \_ ٢٨٣) خلاف العلماء في تعيين أيام النبح والنحر، فنقل عن مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد وأكثر أهل العلم أنها: يوم النحر ويومان بعده واحتج بما رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ١٨٨) في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة. عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى».

وروى ابن عبد البر أيضاً في التمهيد (٢٨٣/١٠) بسنده عن علي أيضاً قال: «الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده، اذبح فيها أيها شئت، وأفضلها أولها».

قال الطحاوي: «مثله لا يكون رأياً، فدل أنه توقيف»اه.

وعند الحنفية (١): يدخل وقتها في حق أهل الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبتيه؛ فمن ذبح قبل ذلك لم تجز، وفي حق القرى والبوادي بطلوع فجر يوم النحر والمعتبر مكان الأضحية. وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر.

(وِكُلُّ مَنْ ضَحَّى أَوَ اهْدَى لَيْلاً ﴿ لَمْ يُجْزَ).

فعند المالكية (٢): لم تجز الضحية ولا الهدي إن ذبح أحدهما ليلاً.

### ما جاء في ذلك:

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيهُ مَكَانَ ٱلْبَتْتِ أَنَ لَا نَشْرِكِ فِي شَيْتَا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآمِهِينَ وَالْقَآمِينَ وَالرُّحَيِّعِ الشَّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رَجَى اللهُ وَعَلَى حَكُلِ فَيْجَ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيْتَامِ مَعْلُومَنْتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَامِرِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَمْعُمُواْ ٱلْمِنْ الْفَعْدِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَامِرُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَمْعِمُواْ ٱلْمِنْ الْفَعْدِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَمْعِمُوا ٱلْبَاإِسَ ٱلْفَعِيرَ ۞﴾ [الحج: ٢٦ ـ ٢٨].

وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ نهى أن يضحى ليلاً» (٣). رواه الطبراني في الكبير.

ونقل القول الثاني عن الشافعي والأوزاعي وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس أنه يوم الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده. واحتج لهم بحديث الباب "كل أيام التشريق ذبح».

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص٢٤٧) تبحت باب الضحايا والذبائح والعقيقة: «واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر، ليس بوقت للتضحية إلا شيئاً بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا: أن التضحية جائزة إلى هلال المحرّم». اه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۱۰/۱۲). وفيه: ودخول الوقت لا يختلف في حق أهل الأمصار والقرى، وإنما يختلفون في وجوب الصلاة؛ فليس على أهل القرى صلاة العيد.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المدرنة» (۲/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٥٢/١١) رقم ١١٤٥٨) من طريق سليمان بن سلمة الخبائري، ثنا بقية بن الوليد، حدثني أبو محمد، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ نهى أن يضحى ليلاً».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٢): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك.

وعند الشافعية (١٦): يصح ذبحها ليلاً.

وعند الحنابلة (٢٠): يصح ذبحها ليلاً وهو اختيار أصحاب أحمد المتأخرين. وعن أحمد في رواية أن زمن ذبحها النهار دون الليل.

وعند الحنفية (٣): يصح ذبحها ليلاً إلا أنه يكره.

(وَالأَوَّلُ هُوَ الأَوْلَى ۞ فَمَنْ يَفُتْهُ لِلزَّوَالِ صَبَرَا ۞ نَدْباً إِلَى أَوَّلِ ثَانٍ شُهرًا ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن الأفضل اليوم الأول فالثاني فالثالث، وأول كل يوم أفضل من آخره.

# • بيع لحم الضحية:

(وَمُنِعَتْ بَيْعاً وَلَوْ جِلْداً).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أن الضحية أو الهدي يحرم على صاحبهما بيع شيء منهما.

آداب ذكاة الضحية وغيرها من الذبائح:
 (وَفِي \* تَذْكِيَةٍ يُنْدَبُ الْإسْتِقْبَالُ فِ).

<sup>=</sup> وترجم له أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ١٢٢)، والذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٩٧) ونقلاً عن الأثمة تركه.

وذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١٣٦/٤ ـ ١٣٧) من حديث بقية، عن مبشر بن عبيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الذبح ليلاً». ثم أعلّه بمبشر وقال: ﴿إنه متروك الهِ.

انظر: «البدر المنير» (٩/ ٣١٠)، والمخيص الحبير، (١٤٩٢/٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٢٠٠). (٢) انظر: «المغنى» (١١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (٤٠٦/٤)

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٦٥)، و«القوانين الفقهية» (ص١٢٨)، و«كفاية الأخيار» (ص٣٣٣)، و«عمدة الفقه» (ص٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٣)، و«القوانين الفقهية» (ص١٢٨)، و«كفاية الأخيار» (ص٦٣٣)، و«عمدة الفقه» (ص٤١).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن توجيه المذكاة عند الذبح إلى القبلة مندوب.

(وَبَسْمِلَن وَكَبِّرَن).

فعند المالكية والحنفية والحنابلة (٢): التسمية شرط في إباحة المذكي، فلو تركها المذكي عمداً لم توكل، وإن تركها سهواً حل أكلها

قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا لَكُرَ أَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الأنعام: ١١٨].

وقال: ﴿ وَلَا تَأْكُنُواْ مِنَا لَرْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وعن رافع بن خديج قال: قلنا: يا رسول الله؛ إنا لاقُو العدو غد وليست معنا مدى أنذكي بالقصب؟ فقال النبي على: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» (٣). رواه الشافعي.

وعند الشافعية (٤): التسمية سنة عند الذكاة، فلو تركها المذكي عمداً لم يحرم المذكي.

واتفقوا (٥) على أن التكبير مندوب.

 <sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۱/۱۲)، و«القوانين الفقهية» (ص١٢٤)، و«كفاية الأخيار»
 (ص١٣٢)، و«المجموع» (٨/ ٣٨٣)، و«المغني» (٩/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح ابن ناجي على متن الرسالة» (ص٣٧٦)، و«المغني» (٩/٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ٩٤) في الشركة، باب قسمة الغنم، ومسلم (١٩٦٨) في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، وأبو داود (٢٨٢١) في الأضاحي، باب الذبيحة بالمروة، والترمذي (١٤٩١، ١٤٩١) في الأحكام، باب الذكاة في القصب وغيره، والنسائي (٧/ ٢٢٦، ٢٢٨) في الضحايا، باب النهي عن الذبح بالظفر، وابن ماجه (٣١٧٨) في الأضاحي، باب ما يذكى به، والشافعي في المسند (٢/ ١٧٣)، وأحمد (٢ ١٥٨٠).

وفي باب «ما أنهر الدم» عن ابن عمر عند أحمد (٤٥٩٧)، ومن حديث أبي رافع عند البزار (١٢٢٤) والطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٢٤ رقم ٩٦٧).

ومن حديث حذيفة عند الطّبراني في «الأوسط» (١٨١٨)، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢١١ رقم ٧٨٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «كفأية الأخيار» (ص٦٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٠٢)، و«شرح زروق» (ص٣٧٥)، و«كفاية الأخيار» (ص٦٣٣).

#### ما جاء فيه:

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سميتم فكبروا»(١). يعني على الذبيحة، . رواه الطبراني .

واتفقوا (٢) على أنه يكره أن يقول: بسم الله واسم محمد أو سم غيره مع الله؛ لإيهامه التشريك، وتؤكل، إلا إذ قصد التشريك حقيقة.

(وَاسْتَجْمِلِ ﴿ فِي الْقُرُبَاتِ رَبَّنَا تَقَبَّلِ ﴿) عند ذبح الضحية (وَمَنْ يَلَرْ تَسْمِيَةً عَمْداً فَلَا ﴿ أَكُلَ ﴿ وَعِنْدَ إِرْسَالِ الْجَوَارِحِ عَلَى ﴿ صَيْدٍ كَذَلِكَ بِنَصِّ أُصَّلَا ﴿).

التسمية عند إرسال الجوارح التفضل فيها في المذاهب الأربعة كالذي تقدم في الذكاة (٣).

وَلَا يَسُوع شَعْرُهَا وَالْوَدَكُ وَأَكْلُهُ مِنْ فِدْيَةِ الأَذَى اجْتُنِبْ وَهَدْي طَوْعِ مَاتَ مِنْ قَبْلِ الْمَحَلْ وَلَمْ تُبَعْ عَقِيقَةٌ أَوْ نُسُكُ وَجَمْعُ الْاكْلِ وَالتَّصَدُّقِ اسْتُحِبْ جَزَاءُ صَيْدٍ نَذْرِ مِسْكِينِ وَصَلْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۳۷/٤)، وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف» كذا قال.

وذكر حديثاً آخر في (ص٣٦) عن الحسين بن علي مرفوعاً «لا تطرقوا الطير في أوكارها..» الحديث ثم قال: رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك».

وهو كذلك في «التقريب» (٤٥٢٥)، وفي ميزان الاعتدال (٥٦/٥). ويغني عنه حديث أنس فله قال: «ضحى رسول الله فله بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يُسمى ويكبر، فذبحهما بيده». وفي رواية لمسلم يقول: (بسم الله، والله أكبر). . أخرجه البخاري (٣/ ٤٤١) في الحج، باب من نحر بيده، ومسلم (١٩٦٦) في الأضاحى، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل.

<sup>(</sup>۲) انظر: "بدائع الصنائع" (۲۱۰/۵)، وفيه: "باسم الله واسم الرسول لا يحل ولو قال: باسم الله ومحمد رسول الله بالرفع يَحِل، إلا أنه يكره"، و"أحكام القرآن" (۲/۲۷)، و"المجموع" (۸/ ۸۲۵). وفيه نحو ما ذكره المؤلف، و"شرح منتهى الإرادات" (۳/ ٤٢١) وفيه أن من ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم تحل الذبيحة.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٧٣٢ وما بعدها.

حكم التصرف في العقيقة والهدي والفدية والنذر:
 (وَلَمْ تُبَعْ عَقِيقَةٌ أَوْ نُسُكُ ۞ وَلَا يَسُوغ شَعْرُهَا وَالْوَدَكُ ۞).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (١٠): يحرم بيع العقيقة وجميع أجزائها، وكذلك النسك وهو: الهدي، والضحية.

(وَجَمْعُ الَاكْلِ وَالتَّصَدُّقِ اسْتُحِبْ ﴿).

فعند المالكية (٢): يندب للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويتصدق ويهدي بلا حد بثلث أو غيره، ويكره أن يبعث لكافر منها. وإن كان عياله كزوجة أو أب أو أجير أو جاءه زائراً فقيل: لا يكره، وهو الأقوى، وقيل: يكره.

وعند الشافعية (٣): يندب أن يأكل من أضحيته، وله أن يأكل ثلثاً أو نصفاً، ويسن ألا يزيد عليه، ويطعم الفقراء والمساكين من المسلمين، وأما غير المسلمين فلا يجوز إطعامهم منها، وإعطاء أغنياء المسلمين لا تملكهم، ويجب التصدق ببعض لحمها نيئاً ولو بيسير.

وعند الحنابلة (٤٠): يندب أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها، ولو أطعمها لكافر جاز إن كانت تطوعاً، وإلا فلا يجوز، كأن نذرها، وقيل: يجب أن يتصدق بقليل من لحمها.

وعند الحنفية (٥): يندب أن يأكل من أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويطعم الأغنياء، ويدخر. ويجوز إطعام الكافر منها إن كانت تطوعاً، وإلا فلا يجوز.

(وَأَكْلُهُ مِنْ فِدْيَةِ الأَذَى اجْتُنِبْ ﴿ جَزَاءُ صَيْدٍ نَذْرِ مِسْكِينٍ وَصَلْ ﴿ وَهَدْيِ طَوْع مَاتَ مِنْ قَبْلِ الْمَحَلْ ﴿).

\* فعند المالكية (٢): لا يجوز الأكل من فدية الأذى وجزاء صيد، ولو بلغ المحل، وهدي تطوع إن عطب قبل المحل، ونذر المساكين إن عين، ويجوز الأكل من هدي التطوع إن بلغ المحل، والمتعة والقران وجزاء الصيد إن عطب قبل المحل، ونذر مسكين لم يعين.

<sup>(</sup>١) انظر: «التفريع» (١/ ٣٩٣)، والأم (٢/ ٢٢٣)، و«المغنى» (١١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفريع» (١/٣٩٣). (٣) انظر: «الأم» (٢/٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» (١٠٩/١١). (٥) انظر: «الهداية» (٤٠٩/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المدونة الكبرى» (١/ ٤٤٩)، و«القوانين الفقهية» ص٩٤.

وعند الشافعية (١٠): يجوز الأكل من هدي التطوع ولا يجوز سواه كالهدي لجبر نقص.

وعند الحنفية (٢): يجوز الأكل من هدي التطوع إن بلغ محله والمتعة والقران، ولا يجوز مما سوى ذلك.

وعند الحنابلة (٣): يجوز من هدي التطوع والمتعة والقران والهدي الواجب، إن عطب قبل محله. ويمنع ما سوى ذلك، وعن أحمد لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد، ويأكل مما سواهما.



<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٨/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۹٤).

<sup>. (</sup>٣) انظر: «عمدة الفقه» ص٤١، والمغنى (٣/٤٥٤، ٤٦٦).

# فصل في الذكاة

- تعريف الذكاة.
- قطع الذكاة قبل التمام.
  - صفة الذكاة.
    - ذكاة الجنين.
- ذكاة ما أنفذت مقاتله.
- أكل الميتة للمضطر.
- ما ينتفع به من الميتة في السعة.
  - الانتفاع من المتنجس.
  - طعام الكفار وذبحهم.
    - ذكاة الصيد البري.
      - حكم العقيقة.
      - وقت العقيقة.
- آداب العقيقة وما ينهى عنه في شأنها.
  - التصرف في العقيقة.
  - آداب تتعلق بالمولود.

ثُمَّ الذَّكَاةُ قَطْعُ كُلِّ الْحُلْقُومُ وَبَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَاكَ إِنْ رَفَعْ وَإِنْ تَمَادى عَامِداً حَتَّى قَطَعْ وَمُنِعَتْ مِنَ الْقَفَا وَالْبَقَرُ وَمُنِعَتْ مِنَ الْقَفَا وَالْبَقَرُ فَرْضاً كَذَبْحِ غَنَمٍ وَقَدْ ظَهَرْ ذَكَاةُ ذِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ الأُمِّ قَرْ

وَالْوَدَجَيْنِ لَوْ أَفَلَ مَلْقُومُ ثُمَّت أَجْهَزَ فَأَكْلُهُ امْتَنَعْ رَأْساً أَسَاءً وَفِي الْاكْلِ مُتَّسَعْ يُذْبَحُ نَذْباً وَالْبَعِيرُ يُنْحَرُ يُذْبَحُ نَذْباً وَالْبَعِيرُ يُنْحَرُ بُخُلْفٌ بِعَكْسٍ فِيهِمَا بِلَا ضَرَرْ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ مَعِ انْبَاتِ الشَّعَرْ

### • تعريف الذكاة:

(ثُمَّ الذَّكَاةُ قَطْعُ كُلِّ الْحُلْقُومْ ۞ وَالْوَدَجَيْنِ لَوْ أَقَلَّ مَلْقُومْ ۞).

فعند المالكية (١٠): الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم.

قال الله في أهل الكتاب: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ حِلٌّ لَكُرُ ﴾ [المائدة: ٥]. والمراد: ذبائحهم.

فإن ذبح من القفا أو أدخل السكين تحت الحلقوم والودجين وقطعهما لم تؤكل.

وعن الشافعية (٢٠): الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى مميز وغير مميز في الأظهر تمام الحلقوم والْمَرِيءِ من المقدم ويستحب قطع الودجين، وإن أدخل السكين تحتهما فإن أسرع بأن قطعهما وبها حياة حلت، وإلا فلا تحل.

وعند الحنابلة (٢٠): الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى الحلقوم والمريء، وفي رواية عن أحمد: والودجين، وقيل: لا يشترط قطعهما من المقدم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة» (١/٤٢٧). (۲) انظر: «الأم» (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (١١/٤٤).

وعند الحنفية (١): الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى ولو مجنوناً أو سكران أو صَبيّاً، إن كان يضبط التسمية وعَمَلَ الذبح ـ الحلقوم والمريء والودجين، ويكفي قطع الحلقوم والْمَرِيءِ وأحد الودجين.

# • قطع الذكاة قبل التمام:

وَبَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَاكَ إِنْ رَفَعْ \* ثُمَّت أَجْهَزَ فَأَكْلُهُ امْتَنَعْ \*) إن حصل طول كثير بين الرفع والعودة، وقطع بعض الأوداج.

#### • صفة الذكاة:

(وَإِنْ تَمَادى عَامِداً حَتَّى قَطَعْ ۞ رَأْساً أَسَاءَ وَفِي الْآكْلِ مُتَّسَعْ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) أن المذكي إذا قطع رأس المذكاة عمداً أن ذلك مكروه وهي حلال.

# (وَمُنِعَتْ مِنَ الْقَفَا).

فعند المالكية (٣): إن ذبح من القفا لم تؤكل.

وعند الشافعية (٤): إن ذبح من القفا عصى وحلت، إن قطع الحلقوم والمريء وفيها حياة، وإلا فلا.

وعند الحنفية (٥٠): إن ذبح من القفا كره وحلت إن قطع العروق وبها حياة، وإن ماتت قبل قطع العروق لم تحل.

وعند الحنابلة (٢٠): إن ذبح من القفا عمداً لم تؤكل، وقيل: إن أتت السكين على الحلقوم والمريء وبها حياة حلت وإلا فلا.

(وَالْبَقَرُ ۞ يُذْبَحُ نَدْباً وَالْبَعِيرُ يُنْحَرُ ۞ فَرْضاً كَذَبْحِ غَنَمٍ وَقَدْ ظَهَرْ ۞ خُلْفٌ بِعَكْسِ فِيهِمَا بِلَا ضَرَرْ ۞).

انظر: «الهداية» (٣٩٦/٤)

<sup>(</sup>٢) انظر هذا وما بعده: «حلية العلماء» في معرفة مذاهب الفقهاء (٣/ ٤٢٣ \_ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الثمر الداني» (ص٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «كفاية الأخيَّار» (ص٦١٤)، و«المجموع» (٩٩/٩) وفيه أن ذلك معصية.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المسوط» (١٢/٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغنى» (٩/ ٤٠٠). وفيه القول الثانى فقط.

فعند المالكية (١): يندب في البقر الذبح ويجوز نحره، ويجب على المشهور في طويل العنق ما عدا النعام كالإبل والزراف النحر، وفي قصير العنق ما عدا الفيل والوطواط الذبح، وفي حالة الضرورة يجوز الذبح في محل النحر، وبالعكس.

وعند الشافعية(٢): يسن نحر إبل وذبح ما سواها ويجوز العكس.

وعند الحنابلة (٣٠): يندب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح جاز.

وعند الحنفية (٤): يستحب في الإبل النحر، فإن ذبح جاز وكره، ويستحب فيما سواها الذبح، فلو نحره جاز.

### • ذكاة الجنين:

(ذَكَاةُ ذِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ الأُمِّ قَرْ ﴿ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ مَعِ انْبَاتِ الشَّعَرْ ﴿). فعند المالكية (٥): ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم خلقه ونبت شعره.

### ما جاء في ذلك:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»(٢). رواه الطبراني في الأوسط.

يروى عن بين عبو من يوسف، عن مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ (ذكاته ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر). قال عبيد الله: ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذبحه، حتى يخرج الدم من جوفه. أخرجه الدارقطني (٥/ ٤٨٩ رقم (٤٧٣١). قال ابن القطان: وعصام رجل لا يعرف له حال، وقال في التنقيح: مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد. قاله الزيلعي في "نصب الراية» (٤/ ١٩٠).

٢ ـ عن محمد بن الحسن الواسطي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم». أخرجه الحاكم (١١٤/٤)، والطبراني في «الأوسط» (٢٨٥٦)، وابن حبان في الضعفاء (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الثمر الداني» (ص٣٨٦). (٢) انظر: «الأم» (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٩/ ٣٩٧). (٤) انظر: «الدر المختار» (٣٠٣/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «القوانين الفقهية» (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٦) يُروى عن ابن عمر من طرق:

= قال الزيعلي في «نصب الراية» (٤/ ١٩٠): ورجاله رجال الصحيح، وليس فيه غير ابن

إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/١٥١٦ ـ ١٥١٦): ورواه الخطيب "في الرواة عن مالك» عن أحمد بن عصام، عن مالك عن نافع به، وقال: تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف، وهو في «الموطأ» (٢/ ٣٩١) موقوف، وهو أصح، ولفظه: "إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه».

٣ - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٦/١٠) عن أحمد بن يحيى الأنطاكي، عن عبد الله بن نصر به، ثم قال: لم يروه مرفوعاً عن عبيد الله إلا أبو أسامة، انفرد به عبد الله بن نصر.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٤٧/٤) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» خلا قوله: إذا أشعر، وفيه: ابن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال «الأوسط» ثقات.

وللحديث شواهد يقوى بها منها:

١ عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قلنا: يا رسول الله؛ إنا لننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه». أخرجه أبو داود (٢٨٢٠)، والترمذي (١٤٧٦)، والدارقطني (٥/ ٤٧٣٣)، من طريق مجالد بن سعيد، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد به... قال الترمذي: حديث حسن، وقد روى من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، قال: والعمل على هذا الحديث عن أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.

قال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٤١٩): «هو حديث واه؛ فإن مجالداً ضعيف وكذا أبو الوداك».

وأجاب عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١٥١٣/٤ ـ ١٥١٦) بقوله: «وأما أبو الوداك فلم أرَ من ضعفه، وقد احتج به مسلم، وقال يحيى بن معين: ثقة. وقد رواه الحاكم (١١٤/٤) من طريق عطية عن أبي سعيد، وعطية وإن كان لين الحديث، فمتابعته لمجالد معتبرة، على أن أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده (١١٤١٤) عن أبي الوداك، فهذه متابعة قوية لمجالد، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٥٨٨٩) وابن دقيق العيد»اه.

٢ ـ عن جابر ﷺ مرفوعاً «ذكاة الجنين ذكاة أمه». أخرجه أبو داود (٢٨٢١) من طريق عبيد الله بن أبى القداح، عن أبى الزبير، عن جابر مرفوعاً به.

وعبيد الله بن أبي زياد، قال فيه الحافظ في «التقريب» (٤٣٢١): ليس بالقوي. وأخرجه الدارقطني (٥/ ٤٩٣ رقم ٤٧٣٤) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير. وأخرجه الحاكم (٤/ ١١٤) من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير، فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير، وتابعهم حماد بن شعيب عن أبي الزبير عند أبي يعلى (١٨٠٨). قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٥١٣): ولو صح الطريق إلى زهير لكان على شرط مسلم، إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه.

٣ ـ عن ابن مسعود ﷺ مرفوعاً بلفظ حديث جابر. أخرجه الدارقطني (٥/ ٤٩٥ رقم ٣٧٣٨) عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٧٣٨): ورجاله رجال الصحيح، إلا أن شيخ شيخه أحمد بن الحجاج بن الصلت قال الذهبي في "الميزان" بعد أن ذكر له حديثاً: هو آفته.

٤ - عن كعب بن مالك ﷺ بنحوه. أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ١٩ - ٧٩ رقم ١٥٧) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك مرفوعاً به..

قال ابن حبان في الضعفاء: إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف، ضعفه ابن المبارك، وتركه يحيى، وعبد الرحمن بن مهدي روى عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً فذكره.. قال: إنما هو عن الزهري، قال: كان أصحاب رسول الله على يقولون: "إذا أشعر الجنين، فذكاته ذكاة أمه»، هكذا قاله ابن عيينة وغيره من الثقات. قاله الزيلعي في "نصب الراية" (١٩١/٤). وأورده الهيثمي في "المجمع" (١٩١/٤) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه: إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.

٥ ـ عن على و م رفوعاً بلفظ من سبق. أخرجه الدارقطني (٩٩٦/٥ رقم ٤٧٤)، من طريق موسى بن عثمان الكندي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي به.. قال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/١٩١): «الحارث معروف، وفيه أيضاً موسى بن عثمان الكندي، قال ابن القطان: مجهول، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها وأقره ابن القطان عليه»اهـ. قال الحافظ في «التلخيص» (٤/١٥١): «وخالف الغزالي في الإحياء فقال: هو حديث صحيح، وتبع في ذلك إمامه فإنه قال في الأساليب: هو حديث صحيح، وتبع في ذلك إمامه

٦ عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا: قال رسول الله ﷺ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».
 أخرجه البزار (١٢٢٦)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ١٠٢ رقم ٧٤٩٨).

قال الهيثمي في «المجمع» (٤٦/٤): «رواه البزار والطبراني في «الكبير» وفيه: بشر بن عُمارة، وقد وثق، وفيه ضعف»اهـ. وعند الشافعية والحنابلة (١): ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لا. ما جاء في ذلك:

عن أبي سعيد عن النبي على قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (٢). رواه الترمذي وأبو داود.

وعن مسدد عن هشيم عن مجالد عن أبي الدكداك عن أبي سعيد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين. فقال: «كلوه إن شئتم». وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله؛ ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أو نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» (٣). رواه أبو داود.

وعند أبي حنيفة (٤): لا يؤكل الجنين بذكاة أمه أشعر أم لا. وقالا: يؤكل بذكاة أمه، إن تم خلقه.

واتفقوا<sup>(ه)</sup> على أنه إن خرج حياً فلا يحل إلا بالذكاة، إن كانت حياة قوية.

وَمَا تَلَا فِي الآيَةِ الْمُرَوْنَقَهُ بَأْسَ لِمُضْطَرِّ لِمَيْتَةٍ بلَى يَسْتَغْنِ يَطْرَحْهَا وَيَنْتَفِعُ مِنْ وَلَمْ تُفِدْ تَذْكِيَةُ الْمُنْخَنِقَةُ إِنْ أَنْفِذَتْ مَقَاتِلُ الْخَمْسِ وَلَا شَبِعَ مِنْهَا وَتَرَوَّدَ فَإِنْ

<sup>=</sup> وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج به، سيما وقد صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٩٠ ـ ٤٠٠)، والحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ١٥١٣ ـ ١٥١٣) حيث قال: «والحق أنه تنتهض به الحجة، وهي بمجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر وعلي»اه.

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» (٢/ ٢٣٣)، و«المغنى» (٩/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢)(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧) في الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين، والترمذي (٢)(٣) أي الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، وابن ماجه (٣١٩٩) في الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأحمد (٣/٣٩)، والدارقطني (٥/٤٩٢ رقم ٤٧٣٣)، وصححه ابن حبان (٥٨٨٩)، والحاكم (٤/٤٣٢).

وذكره الحافظ في «التلخيص» (١٥١٣/٤ ـ ١٥١٦) وحسنه بمجموع طرقه المتقدم ذكرها أثناء الكلام عن حديث ابن عمر السابق. فراجعه للفائدة. ص٧٥٢، حاشية (٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٢٠٤/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مراتب الإجماع» (ص٢٤٢).

إِهَابِهَا بِالدَّبْغِ إِلَّا في الصَّلَاةُ وَصُوفُ مَيْتَةٍ وَشَعْرُهَا وَمَا وَصَا وَلَا يَكُونُ لَبَناً وَقَدْ نُدِبْ كَقَرْنِهَا وَالظُّلْفِ وَالنَّابِ وَقَدْ

وِالْبَيْعِ جَازَ جِلْدُ سَبْعِ بِالذَّكَاةُ يُنْزَعُ فِي الْحَياةِ لَيْسُ مُولِمَا غَسْلاً وَأَصْلُ رِيشِهَا الرَّطْبِ اجْتَنِبْ كُرِهَ نَابُ الْفِيلِ وَالْخُلْفُ اطَّرَدُ

#### • ذكاة ما انفذت مقاتله:

(وَلَمْ تُفِدْ تَذْكِيَة الْمُنْخَنِقَهُ \* وَمَا تَلَا فِي الآيَةِ الْمُرَوْنَقَهُ \*) الجميلة.

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالذَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُمِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَ ٱلنُّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣].

(إِنْ أَنْفِذَتْ مَقَاتِلُ الْخَمْسِ).

فعند المالكية (١٠): لا تعمل الذكاة في التي أنفذت مقاتلها، كالتي انقطع نخاعها أو انتثر دماغها، أو حشوتها، أو انقطع مصرانها، أو انثقب، فإن عاشت فهي حلال.

وعند الشافعية والحنفية (٢): تعمل فيها الذكاة.

وعند الحنابلة(٣): إن أدركها وفيها حياة مستقرة حلت.

### • أكل الميته للمضطر:

(وَلَا \* بَأْسَ لِمُضْطَرِّ لِمَيْتَةٍ بِلَى \* شَبِعَ مِنْهَا وَتَزَوَّدَ فَإِنْ \* يَسْنَغْنِ بَطْرَحْهَا).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على جواز أكل الميتة للمضطر قال الله تعالى: ﴿ قُل لا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ اللهَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمًا مَسْفُومًا أَو لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّمُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِعِبَّ فَمَنِ ٱضْطُلَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴾ [الانعام: ١٤٥].

<sup>(</sup>١) انظر: «التفريع» (١/ ٤٠١)

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» (٣٩٨/٤)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» (٤٠٩/٤).(٤) انظر: «مراتب الإجماع» ص٢٤٦٠.

# • ما ينتفع به من الميتة في السعة:

(وَيَنْتَفِعُ مِنْ ﴿ إِهَابِهَا بِالدَّبْغِ إِلَّا فِي الصَّلَاةُ ﴿).

فعند المالكية (۱): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وينتفع به بعد الدبغ ـ ما عدا جلدَ الآدميِّ لشرفه والخنزيرِ ـ في يابس وماء مطلق؛ فلا يصلي به ولا عليه، ولا يستعمل فيه مائع غير الماء، ولا يجوز بيعه.

وعند الحنابلة (٢): لا يطهر جلد الميتة بالدبغ، وقيل: يطهر مأكول اللحم. وعن أحمد طهارة ما كان طاهراً في الحياة. وينتفع به في يابس فقط في رواية، وفي رواية لا ينتفع به في شيء.

وعند الشافعية (٣): يطهر جلد الميتة، دون شعرها ويعفى عن قليله، بالدبغ، ما عدا جلد الكلب والخنزير، وينتفع به في يابس وكل المائعات، وهو كالثوب النجس؛ فلا يصلى به وعليه قبل غسله. ولا يجوز أكله.

وعن الحنفية (٤٠): يطهر جلد الميتة وشعره بالدبغ، ما عدا الخنزير، وينتفع به في كل شيء مائع ويابس، ويصلي به وعليه، ولا يجوز أكله.

#### ما جاء فيه:

عن ابن عباس قال: «ماتت شاة لسودة بنت زمعة. فقالت: يا رسول الله؛ ماتت فلانة. تعني الشاة. فقال: «فلولا أخذتم مسكها». فقالت: نأخذ مسك شاة ماتت! فقال لها رسول الله ﷺ: «إنما قال الله: ﴿قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى عُكرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ عُكرَمًا عَلَى طاعِمِ يَطْعَمُونه أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به». فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة، حتى تخرقت عندها»(٥). رواه أحمد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الكبير» (۱/ ٤٥) (۲) انظر: «المغني» (۱/ ٤٩)

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأم» (٩/١)، و«المجموع» (١/ ٢٨٥، ٢٨٧). وفيهما أن الجلد إذا دبغ طّهر وجازت الصلاة عليه وبه، وفي «كفاية الأخيار» (ص٢٧): «وهل يجوز أكله (أي: المُطّهّر بالدباغ) عن مأكول اللحم؟ رجع الرافعي الجواز، ورجع النووي التحريم».

<sup>(</sup>٤) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٨٥)، و"حاشية ابن عابدين" (١/٣٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣٠٢٦)، وأبو يعلى (٢٣٣٤، ٢٣٦٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٧١)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٠١ رقم ١١٧٦٥)، وابن حبان (١٢٨١)، =

(وِالْبَيْعِ جَازَ جِلْدُ سَبْعِ بِالذَّكَاةُ ۞).

فعند المالكية (١): السباع كلها كالأسد والنمر مكروهة، وجلودها طاهرة دبغت أم لا.

وعند غيرهم (٢): السباع لحومها حرام.

وعن الحنفية والشافعية (٣): جلودها كجلود الميتة يجوز الانتفاع بها بعد الدبغ.

وعند الحنابلة(٤٠): لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده.

(وَصُوفُ مَيْتَةٍ وَشَعْرُهَا وَمَا ﴿ يُنْزَعُ فِي الْحَياةِ لَيْسَ مُولِمَا ﴿).

فعند المالكية (٥): شعر الميتة وصوفها طاهر سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا ولو شعر خنزير.

وعند الحنفية (٢٦): شعر الميتة وصوفها طاهر إلا شعر الخنزير.

وعند الحنابلة (٧): الشعر والصوف طاهر إن كانا من ميتة طاهر في الحياة.

وعند الشافعية (٨): شعر الميتة وصوفها نجس كجميع أجزائها.

والبيهقي في «الكبرى» (۱۸/۱) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.. وللانتفاع من إهاب الميتة إذا دبغ طرق أخرى عن ابن عباس على عنهما: ما أخرجه مسلم (٣٦٦)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (١٧٣/٧)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، وأحمد (١٨٩٥)، عنه مرفوعاً: «أيما إهاب دُبغ فقد طهر». وعن ابن عمر بلفظ حديث ابن عباس على أخرجه الدارقطني (١٠/٧ رقم ١٢١) وقال: إسناده حسن، وعن عائشة على مرفوعاً: «ذكاة الميتة دباغها». أخرجه أحمد (٢٥٢١)، وابن حبان (١٢٩٠) والدارقطني (١٣٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ٥٤/١)، ومحل ذلك إذا ذكيت أما إذا لم تزك فيرخص في استعمال جلدها المدبوغ في يابس الماء.

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٩)، و«كفاية الأخيار» (٦٢٢)، و«عمدة الأحكام» (٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٨٥). (٤) انظر: «المغنى» (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «القوانين الفقهية» (ص٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: «أحكام القرآن » للجصاص (١/٩١١).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المغنى» (١/ ٥٩). (٨) انظر: «المجموع» (١/ ٢٨٩).

واتفقوا(١) على عدم جواز الانتفاع بلحمها وشحمها وعصبها. ما جاء في ذلك:

عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: كتب إلينا رسول الله على قبل وفاته بشهر: «لا تتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»(٢). رواه أحمد.

(وَلَا يَكُونُ لَبَناً وَقَدْ نُدِبْ ۞ غَسْلاً وَأَصْلُ رِيشِهَا الرَّطْبِ اجْتُنِبْ ۞ كَقَرْنِهَا وَالظُّلْفِ وَالنَّابِ).

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عكيم هذا، لقوله: "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: هذا آخر الأمر، قال: ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمّا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم، فقال: "عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة".

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٦٧١٢، ٦٨٢٧) عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم به.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤٦/١): هذا الحديث مرسل، وابن عكيم ليس بصحابي.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٦٤): روى داود بن علي: أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء، وابن عكيم ليست له صحبة.

وقال الخطابي في معالم السنن (٦٨/٦): «مذهب عامة العلماء جواز الدباغ، ووهَّنُوا هذا الحديث؛ لأن ابن عكيم لم يلق النبي ﷺ إنما هو حكاية عن كتاب، وعلَّلوه أيضاً: بأنه مضطرب، وعن مشيخة مجهولين، لم تثبت صحبتهم»اه.

ومن الأثمة من يرى أن الحديث لا يقدح فيه شيء ولا اضطراب فيه، بل يمكن الجمع، على تقدير صحته، منهم ابن حزم في «المحلى» (١/١١)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٩٦)، وهذا لفظه: «معنى خبر عبد الله بن عكيم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» يريد قبل الدباغ، والدليل على صحة ذلك قوله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»اه. =

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» (ص٢٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في تاريخه (V/ ۱۹۷)، وأبو داود (V ۱۲۵)، في اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والترمذي (V ۱۹۷) في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي (V ۱۹۷ – V 190) في الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به من جلود الميتة، وابن ماجه (V 190) في اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، وأحمد (V 10/1)، والشافعي في السنن (V 10/1)، والبيهقي في «الكبرى» (V 10/1) من طرق عن شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً به.

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (١): القرن والظلف والناب والعظام تحلها الحياة، فهي نجسة.

وعند الحنفية (٢٠): لا تحلها الحياة فهي طاهرة، إلا إذا كانت فيها دسومة. (وَقَدْ \* كُرِهَ نَابُ الْفِيل وَالْخُلْفُ اطَرَدْ \*).

الفيل عند المالكية (٣) : مكروه، وقيل: يكره نابه، وقيل: لا.

وعند الحنفية (٤): هو حرام، ولكن السن عظم لا تحله الحياة، فهو طاهر، ويجوز الانتفاع به وبيعه.

وعند غيرهم (٥): هو حرام ونابه تحلها الحياة فهي حرام.

لَهُ دَمُ مِنْ مِثْلِ سَمْنِ ذَائِبٍ مُحَرَّمُ اللهُ دَمُ مِنْ مِثْلِ سَمْنِ ذَائِبٍ مُحَرَّمُ اللهِ مِنْهُ وِلْتَجْتَهِدِ وَلَتَتَحَفَّظُ مِنْهُ وِلْتَجْتَهِدِ هِ وَمَا مِنْ حَوْلِهِ بِحَسَبِ الظَّنِّ ارْتَمَى فِيهِ مُقَامُهَا بِحَيْثُ تَسْتَوْفِيهِ مُقَامُهَا بِحَيْثُ تَسْتَوْفِيهِ كَتَابُ وَذِبْحُهُمْ إِلَّا الضَّحَايَا فِي الْكِتَابُ كِتَابُ وَمَا يُذَكِّيهِ الْمَجُوسُ يَحْرُمُ مِنْهُمُ وَمَا يُذَكِّيهِ الْمَجُوسُ يَحْرُمُ طَعَامُ مَجُوسُ انْ طَهُرَ لَيْسَ بِحَرَامُ طَعَامُ مَجُوسِ انْ طَهُرَ لَيْسَ بِحَرَامُ طَعَامُ مَجُوسِ انْ طَهُرَ لَيْسَ بِحَرَامُ

وَمَا يَمُوتُ فِيهِ مَا لَهُ دَمُ وَاسْتَصْبِحَنْ بِهِ بِغَيْرِ مَسْجِدِ إِنْ كَانَ جَامِداً بطرْحِهِ وَمَا سَحْنُونُ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِيهِ وَجَائِزٌ طَعَامُ مَنْ أُوتُوا الْكِتَابُ وَكَرِهُوا شَحْمَ الْيَهُودِ مِنْهُمُ وَغَيْرُ مَا فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ طَعَامُ

بينما يرى آخرون أنه إما ناسخ أو منسوخ، قال أبو بكر الأثرم: هذا الحديث ناسخ لما قبله، ألا تراه يقول «قبل موته بشهر». وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: هذا الحديث منسوخ بحديث ميمونة، وبه قال أيضاً مجد الدين ابن تيمية في الأحكام: أكثر أهل العلم على أن الدباغ مطُهِّر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها، وقال ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ، والإعلام: «حديث ابن عكيم مضطرب جداً، لا يقاوم حديث ميمونة الثابت في الصحيحين». قاله ابن الملقن في «البدر المنير» (١٩٦٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «القوانين الفقهية» (ص٧٧)، و«المجموع» (١/ ٢٨٩)، و«المغني» (٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۲۰٦/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «القوانين الفقهية» (ص١٢٢)، و«الشرح الكبير» (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح فتح القدير» (٢/٤١)، وفيه: أن مذهب محمد أنه نجس العين كالخنزير، فلا يحل منه شيء، ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أنه كسائر السباع نجس الفرو واللحم لا العين فيجوز بيع عظمه والانتفاع به.

<sup>(</sup>٥) يعني: الشافعية والحنابلة، انظر: «المجموع» (١/ ٢٩٥)، و«المغني» (١/ ٥٣).

# • الانتفاع من المتنجس:

(وَمَا يَمُوتُ فِيهِ) حيوان بري من كل (مَا لَهُ دَمُ \* مِنْ مِثْلِ سَمْنٍ ذَائِبٍ مُحَرَّمُ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على أن المائع من الطعام إذا وقعت فيه نجاسة ولو قليلة تنجس كله.

(وَاسْتَصْبِحَنْ بِهِ بِغَيْرِ مَسْجِدِ ۞ وَلْتَتَحَفَّظْ مِنْهُ وِلْتَجْتَهِدِ ۞ إِنْ كَانَ جَامِداً بطْرحِهِ وَمَا ۞ مِنْ حَوْلِهِ بِحَسَبِ الظَّنِّ ارْتَمَى ۞ سَحْنُونُ) قال: (إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِيهِ ۞ مُقَامُهَا بِحَيْثُ تَسْتَوْفِيهِ ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٢) على أن الطعام الجامد إذا وقعت فيه نجاسة أخذ بقدرها، فإن دخلت في جميع أجزائه فهو نجس.

### ما جاء في ذلك:

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوه» (٣). رواه أحمد.

<sup>(</sup>١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٣٨) في الأطعمة، باب في الفارة تقع في السمن، وعبد الرزاق (٢/ ١٠٤ رقم ٢٠٤٨)، وأحمد (٧١٧٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٤ رقم ٢٤٧٥)، وأحمد (٢١٧٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٢٣) رقم ٢٠٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٢٣) من طرق عن معمر عن وابن حبان (١٣٩٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٥٣/٩) من طرق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً به...

وذكره الترمذي في جامعه بعد حديث (١٧٩٨) بإسناد أبي داود ثم قال: وهذا حديث غير محفوظ، قال: وسمعت البخاري يقول: هو خطأ، قال: والصحيح حديث ابن عباس عن ميمونة. وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٨٥): «يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وخالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس».

وهذه الرواية أخرجها البخاري (٤٠٩/١)، وابن أبي شيبة (٢٠٣/٨ رقم ٢٤٧٥٨) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: سئل رسول الله ﷺ عن فأرة وقعت في السمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه».

• طعام الكفار وذبحهم:

(وَٰجَائِزٌ طَعَامُ مَنْ أُوتُوا الْكِتَابْ ﴿ وَذِبْحُهُمْ).

اتفق أهل المذاهب<sup>(۱)</sup> على جواز طعام أهل الكتاب وذبائحهم. (إَلَّا الضَّحَايَا).

فعند المالكية (٢): إن ذبح الضحية كتابي لم تجزئ.

وعند غيرهم (٣): يكره أن يذبحها كتابي وتجزئ.

(فِي الْكِتَابُ \*) المدونة (وَكَرِهُوا شَحْمَ الْيَهُودِ مِنْهُمُ \* وَمَا يُذَكِّيدِ الْمَجُوسُ يَحْرُمُ \*).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٤) على أن ما ذبحه المجوسي أو قتله بعقره أو بكلبه أو غيره أنه حرام.

(وَغَيْرُ مَا فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ طَعَامْ ﴿ مَجُوسِ انْ طَهُرَ لَيْسَ بِحَرَامْ ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه ليس بحرام ولا مكروه، وعلى أن الطاهر من طعام المجوس مباح، وهو: ما عدا ذبائحهم.

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٤٤٤) عن الشطر الثاني من الحديث «إن كان مائعاً فأريقوه»: هذا الحديث مشهور إلا اللفظة الأخيرة، وهي «فأريقوه»اه. وقد علمت آنفاً كلام أهل العلم فيها.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩٣/١٦): «في هذا الحديث معان من الفقه، منها ما اجتمع عليه، ومنها ما اختلف فيه، فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد، ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميته إليه، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعاً ذائباً فماتت فيه فأرة، أو وقعت وهي ميتة - أنه قد نجس كله، سواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت، يتنجس بذلك قليلاً كان أو كثيراً. هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء. وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة ما خلا الماء سواء إذا وقعت فيها الميتة نجست المائع كله، ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت على ما ذكرنا منهم داود»اه.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» ص٢٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «القوانين الفقهية» (ص١٢٦). وفيه أن المسألة قولان: الجواز وعدمه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٦٧)، و«المجموع» (٨/ ٣٨٠)، و«المغني» (٩/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مراتب الإجماع» ص٢٤١.

وَالصَّيْدُ لا لِلَّهْوِ جَائِزٌ وَمَا أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ حَيْثُ أَنْفَذَا وَمُا أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ حَيْثُ أَنْفَذَا وَكُلَّمَا أَدْرَكُتَ قَبْلَ الْمَنْفَذِ حَدُّ كَذَا مَا لَمْ يَبِتْ وَقِيلَ مَا حَدُّ كَذَا مَا لَمْ يَبِتْ وَقِيلَ مَا يُؤْكُلُ إِنْسِيٍّ وَلَو نَدَّ بِمَا يُؤْكُلُ إِنْسِيٍّ وَلَو نَدَّ بِمَا

قَتَلَ كُلُّ حَيَوانٍ عُلَّمَا مَقْتَلَهُ وَلَمْ تُفَرِّطْ فِي احْتِذَا فَذَكَهِ وَمَا تَصِدْ بِكُلِّ ذِي أَصْبَحَ فِيهِ السَّهْمُ جَائِزٌ وَمَا يُؤْكَلُ وَحْشِيٌّ بِهِ فَتَمَّمَا

# • ذكاة الصيد البري:

(وَالصَّيْدُ لا لِلَّهْوِ جَائِزٌ وَمَا ﴿).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على جواز قتل الصيد للأكل، وأما قتله لغير الأكل فلا.

### ما جاء في ذلك:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله ﷺ عن قتلها». قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها" (٢). رواه الشافعي.

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» ص٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي (۷/ ۲۳۹) في الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، والشافعي في المسند (۲/ ۱۷۱ ـ ۱۷۲)، وأحمد (۲۰۵۱)، والطيالسي (۲۲۷۹)، والحميدي (۵۸۷)، والدارمي (۲/ ۸۵)، والحاكم (3/ 277)، والبيهقي في «الكبرى» (3/ 277)، والحاكم (3/ 277)، والبيهقي في «الكبرى» (3/ 277) من طرق عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به..

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأعلَّه ابن القطان في الوهم والإيهام (٤/ ٥٩٠): بصهيب هذا لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٨١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٣٨١/٤).

وفي الباب عن الشريد قال: سمعت رسول الله على يقول: "من قتل عصفوراً عبثاً، عجَّ إلى الله يوم القيامة يقول: يارب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة".

أخرجه النسائي (٧/ ٢٣٩)، وفي «الكبرى» (٤٥٣٥)، وأحمد (١٩٤٧٠)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٣١٧ رقم ٧٢٤٥)، وابن حبان (٥٨٩٤)، من طرق عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: «قال رسول الله ﷺ... الحديث».

(قَتَلَ كُلُّ حَيَوَانٍ عُلِّمَا ۞ أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ حَيْثُ أَنْفَذَا ۞ مَقْتَلَهُ وَلَمْ تُفَرِّطْ فِي احْتِذَا ۞).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على جواز أكل الصيد إذا قتله المعلم من كلب \_ إلا الأسود البهيم من الكلاب عند الحنابلة \_ وطير وغيرهما، ولم يأكل، واجتهد صاحبه في تحصيله قبل قتلها إذا كان مسلماً.

وإن كان كتابياً: فعند الشافعية والجنابلة: هو كالمسلم.

وعند المالكية: فعلى القول المشهور لا يحل ما عقره، وقال بعضهم كأشهب (٢) واللخمي (٣) والباجي (٤) وغيرهم: يحلُّ.

(وَكُلَّمَا أَدْرَكْتَ قَبْلَ الْمَنْفَذِ \* فَذَكِّهِ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (٥) على أنه يذكيه.

وعند المالكية: إن وجده قد أنْفِذَتْ مقاتله فذبحه مندوب لإراحته.

وعند الشافعية: إذا وجد الصيد حياً وليس فيه حركة المذبوح حل بدون ذبح، وإن وجد فيه حياة مستقرة فإن تعذر ذبحه بدون تقصير حل، وإن لم يتعذر ذبحه بسبب تقصيره لم يحل.

<sup>=</sup> وسنده ضعيف لجهالة صالح بن دينار، قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٠٢): «روى عنه عام الأحول فقط».

<sup>(</sup>۱) انظر هذا وما بعده في: «التفريع» (۱/ ٣٩٩)، و«الهداية» (٤/ ٢٥٦)، و«المجموع» (٩/ ٢٠٥)، و«المغنى» (١ / ٨).

<sup>(</sup>۲) هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري، أبو عمرو واسمه مسكين، ولقبه أشهب، روى عن مالك، وإليه انتهت رئاسة الفقه بعد ابن القاسم بمصر، له كتاب الاختلاف في القسامة، توفي سنة ٢٠٤هـ وقيل: ٣٠٢هـ «الديباج» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي له تعليق على المدونة مشهور بالتبصرة وهو أحد الأربعة الذين اعتمد خليل اختياراتهم في المذهب المالكي في مختصره، توفى سنة ٤٧٨هـ. «الديباج» (٢/٤٠١، ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن خلف ين سعد بن أيوب القرطبي الباجي التجيبي له كتاب الحدود، والمنتقى فقيه أصولي أديب شاعر مفسر. توفي بالأندلس ودفن بالرباط سنة ٤٧٤هـ. انظر: «الديباج المذهب» (١٧٧/٣)، و«البداية والنهاية» (١٣٠/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر هذا وما بعده في: المصادر السابقة حاشية (١).

وعند الحنفية: إذا أدرك الصيد وفيه حياة فوق حركة المذبوح فإنه لم يحل إلا بذبح، وإن أدركه وليس فيه حركة المذبوح فإنه يحل بدون ذبح.

وعند الحنابلة: إن أدرك الصيد وفيه حركة المذبوح لم يحتج لذبح، وإن أدركه وفيه حياة مستقرة، واتسع الوقت لذبحه لم يحل بدونه.

(وَمَا تَصِدْ بِكُلِّ ذِي ۞ حَدٍّ).

اتفق أهل المذاهب الأربعة (١) على جواز أكل الصيد إذا قتل بذي حد، وعلى عدم جواز أكله إذا قتل بمثقل أو معراض.

(كَذَا مَا لَمْ يَبِتْ وَقِيلَ مَا ﴿ أَصْبَحَ فِيهِ السَّهْمُ جَائِزٌ وَمَا ﴿).

عند المالكية (٢٠): إذا غاب الصيد أو بات ولم يكن فيه إلا أثر العقر فقيل: يؤكل مطلقاً، وقيل: لا يؤكل مطلقاً، وقيل: لا يؤكل مطلقاً، وقيل: لا يؤكل إن أنفذت مقاتله.

وعند الحنابلة: إذا رماه فغاب، ووجد سهمه فيه، ولا أثر فيه سواه حل فكذلك إن غاب نهاراً، وإلا فلا.

وعند الشافعية: إن غاب ووجده ميتاً والعقر مما يجوز أن يموت به لم يحل، واختار البعض الحِلِّيَّة.

وعند الحنفية: إن غاب ووجده في يومه حل، وبعد يومه لم يحل.

وعند المالكية والحنفية والحنابلة: التسمية عند الإرسال شرط في حلية الصيد، فإن تركها عمداً لم يؤكل.

#### ما جاء في ذلك:

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكل، أو شرب، أو رمى صيداً، فنسي أن يذكر الله، فيأكل منه، ما لم يدع التسمية عمداً» (٣). رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) انظر هذا وما بعده في: المصادر السابقة، و $^{*}$ حلية العلماء $^{*}$  في معرفة مذاهب الفقهاء ( $^{*}$ /  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*$ 

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٩٥ رقم ١٨٥) من طريق عتبة بن السكن الفزاري،
 ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل رها مدوعاً به. .

وعند الشافعية <sup>(١)</sup>: التسمية سنة.

واتفقوا (٢) على أنه إذا اجتمع في موته مبيح وغير مبيح لم يبح كأن يضربه بسهم مسموم أو يشترك فيه كلب مسلم ومجوسي.

# ما جاء في ذلك:

عن عدي بن حاتم عن النبي على قال: "إذا أرسلت كلبك، وسميت، فأمسك، وَقَتَله فَكُل، وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد ووجدته بعد يوم أو يومين ثَمَّ ليس فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل "". رواه البخاري.

(يُؤْكَلُ إِنْسِيِّ وَلَو نَدَّ بِمَا ﴿ يُؤْكَلُ وَحْشِيٌّ بِهِ فَتَمَّمَا ﴿).

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٧): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: عتبه بن السكن. وهو متروك.

وفي الباب عن أبي هريرة قال: قال: سأل رجل النبي ﷺ: أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمِّي؟ فقال ﷺ: «اسم الله على فم كل مسلم». أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٢٧/٤) وقال: فيه: مروان بن سالم الغفاري، وهو متروك.

<sup>(</sup>١) انظر: «كفاية الأخيار» ص٦٣٢، و«المجموع» (٩٦/٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/٨٥)، و«القوانين الفقهية» ص١١٩، و«المجموع» (٩/ ٩٦)، و«المغنى» (٩/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٢٤٤) في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، ومسلم (١٩٢٩) في الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة،، وأبو داود (٧٨٤٧ \_ ٢٨٤١) في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، والترمذي (١٤٦٥ \_ ١٤٦٥) في الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، والنسائي (١/ ١٧٩ \_ ١٨٤٠) في الصيد، باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وابن ماجه (٣٢٠٨) في الصيد، باب صيد الكلب، وأحمد (١٩٣٧٢، ١٩٣٨٥).

وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني عند البخاري (٥٢٣/٩) في الصيد، باب صيد القوس، ومسلم (١٩٣٢) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي (١٩١/٧) في الصيد، باب الرخصة في ثمن الكلب للصيد، وعن ابن عباس في عند أحمد (٢٠٤٩).

فعند المالكية (۱): لا يؤكل الإنسي بالعقر، وإن تعذر ذبحه أو نحره كأن نَدَّ أو وقع في بئر. وعند ابن حبيب (۲): يجوز أكل البقر إن نَدَّ، ويجوز أكل الإنسي بالعقر إن عجز عن نحره، وذبحه صيانة للأموال.

وعند الشافعية والحنفية والحنابلة (٣): يجوز أكل الإنسي بالعقر إن نَدَّ وعجز عنه، أو تعذر نحره وذبحه، كأن يقع في بتر.

وَنُدِبَتْ عَقِيدِقَةٌ بِشَاةٍ وَأُلْخِيَ الْيَوْمُ الذَّي فِيهِ وُلِدْ وَلَـظُحُهُ بِالدَّمِّ كُرْهٌ يُوجَلُ وَيَـنْبَغِي كَسْرُ عِظَامِهَا وَأَنْ وَيَـنْبَغِي كَسْرُ عِظَامِهَا وَأَنْ وَيَـنَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعَرِهُ وَإِنْ يُحَلَّقُ بِحَلُوقِ الرَّاسْ وَإِنْ يُحَلَّقُ فِي الذُّكُورِ كَالسَّمَهُ

فِي سَابِع الْمَوْلُودِ كَالأَضْحَاةِ
إِنْ عَقِبَ الْفَجْرَ وَضَحْوَةً تَرِدُ
ويُستَصَدَّقُ بِسهَا وَيُسوكُ لُ
يَحْلِقَ رَأْساً قَبْلَ ذَبْحِهَا حَسَنْ
مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِنضَةٍ لِحَبِرِهُ
مُعَوَّضاً مِنْ دَمِهِ فَلَا بَاسْ
كَذَا الْخِفَاضُ فِي النِّسَاءِ مَكْرُمَهُ

## • حكم العقيقة:

(وَنُدِبَتْ عَقِيقَةٌ بِشَاةٍ ﴿ فِي سَابِعِ الْمَوْلُودِ كَالْأَضْحَاةِ ﴿).

الأصل في العقيقة الشعر الذي على رأس المولود ومنه يقول الشاعر:

أيًا هِنْدُ لَا تَنْكِحِي بُوهَةً عَلَيْهِ عَقِيقَتُهُ أَحْسَبَا

ثم سمت العرب الذبيحة عند حلق شعره عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية، وصار لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة.

<sup>(</sup>١) انظر: «التاج والإكليل» (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) هو أبو مروان عبد الملك بن الحبيب، من أئمة المالكية، أخذ عن ابن القاسم وطبقته، وبث مذهب مالك في الأندلس، ومن مؤلفاته كتاب «الواضح»، توفي سنة ٢٣٩هـ. انظر: «كشف الظنون» ص٩٢٨، و«أبجد العلوم» (٢/٢١٤).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٠٣)، و«المجموع» (٩/ ١١٥)، و«المغني» (٩/ ٢٨٥).

وقال أحمد (١٦) العقيقة الذبح نفسه، ووجهه أن أصل العق القطع، ومنه عَقَّ والديه إذا قطعهما، والذبح قطع الحلقوم وغيره.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة (٢): العقيقة مندوبة على من تجب عليه نفقة المولود.

وعند الحنفية (٣): مباحة.

وعند المالكية: يعق عن الغلام أو الأنثى بشاة كالضحية.

ما جاء في ذلك:

عن ابن عباس «أن رسول الله على عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «المغنى» (٩/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (٢/٩)، و«روضة الطالبين» (٣/٢٢)، و«المغنى» (١١٩/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يروى عن ابن عباس من وجهين:

١ ـ عن أيوب عن عكرمة، عنه به باللفظ المذكور. أخرجه أبو داود (٢٨٤١) في
 الأضاحي، باب في العقيقة، والبيهقي في «الكبرى» (٢٩٩/٩، ٢٠٢).

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٠): قال عبد الحق: هذا حديث صحيح. ٢ ـ عن قتادة، عن عكرمة، وزاد: «بكبشين كبشين». أخرجه النسائي (١٦٦/٧) في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية وفي الباب جمع من الأحاديث في ذلك منها:

<sup>1</sup> \_ عن عائشة في مرفوعاً: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة». أخرجه الترمذي (١٥١٣)، وأحمد (٢٤٠٢٨)، وابن حبان (٥٣١٠) من طريق عفان، عن حماد، عن ابن خيثم، عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وروى عنها بلفظ «عتى عن الحسن والحسين يوم السابع، وسمّاهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى». أخرجه ابن حبان (٥٣١١)، والحاكم (٢٣٧/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٩٩/٩ \_ ٣٠٠)، وصححه الحافظ في الفتح (٢٩/٩ \_ ٥٠٣). وأخرجه ابن السكن في صحاحه مطولاً كما في «البدر المنير» (٢/ ٣٤١) بلفظ: «يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، قلت: وعق رسول الله على عن الحسن والحسين شاتين لكل واحد...» الحديث.

٢ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن
 والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين». أخرجه الحاكم (٢٣٧/٤) =

وعن سمرة بن جندب أن رسول الله على قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه، ويحلق، ويسمى»(١). رواهما أبو داود.

وعند الشافعية والحنابلة(٢): يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

<sup>=</sup> وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: سوار أبو حمزة ضعيف.

٣ ـ عن أنس بن مالك قال: «عق رسول الله على عن حسن وحسين بكبشين». أخرجه ابن حبان (٥٣٠٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٩٤٥). والبيهقي في «الكبرى» (٢٩٤٥).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩١/٤) وقال: «رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله ثقات»اه.

عن بريدة الله على قال: "عق رسول الله على عن الحسن والحسين". أخرجه النسائي
 (٧/ ١٨٤)، وأحمد (٢٣٠٠١)، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٩/ ٣٤١)، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٤٩٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷، ۲۸۳۷) في الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي (۲۰۵۲) في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، والنسائي (۱٦٦/۷) في العقيقة، باب متى يعق، وابن ماجه (٣١٦٥) في الذبائح، باب العقيقة، وأحمد (٣٠٠٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٩٩)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٠١ رقم ٦٨٢٨)، من طرق عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به. قال الترمذي: هذا حديث حصيح الإسناد.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٠): «سمع الحسن من سمرة هذا الحديث صحيح، لأن الحسن صرح بسماعه من سمرة لما سئل عن ذلك».

وفي الباب عن بريدة عن النبي ﷺ قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته». أخرجه الطبراني في "الصغير" في "الصغير" وقال: «رواه الطبراني في "الصغير" وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف.

وعن أبي هريرة مرفوعاً «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى». أخرجه البزار (١٢٣٦). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٢) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح»اه.

وعن ابن عمر صلى مرفوعاً: «إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسمُّوه». أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣٦/١٢ رقم ١٣١٩٢)، وفي «الأوسط» (١٩٠٤).

قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٢): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) انظر: «كفاية الأخيار» ص٥٣٥) و«المغنى» (٩/ ٤٦٠).

### ما جاء في ذلك:

عن أم كرز أنها سألت رسول الله على عن العقيقة فقال: «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاق»(١). رواه أحمد وأبو داود.

## • وقت العقيقة:

(وَأُلْغِيَ الْيَوْمُ الذَّي فِيهِ وُلِدْ ﴿ إِنْ عَقِبَ الْفَجْرَ وَضَحْوَةً تَرِدْ ﴿).

فعند المالكية (٢): لا يحسب اليوم الذي ولد فيه إن ولد بعد طلوع لفجر.

وعند الحنابلة والحنفية (٣): يحسب.

وعند الشافعية (٤): فيه وجهان كلاهما رجحه البعض.

آداب العقيقة وما ينهى عنه في شأنها:
 (وَلَطْخُهُ بِالدَّمِّ كُرْهٌ يُوجَلُ \*).

قال أبو داود: حديث سفيان وهم، والصحيح حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي زيد عن سباع به. .

وأخرجه النسائي (٧/ ١٦٤ ــ ١٦٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٤٥٨) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن طاووس وعطاء ومجاهد، عن أم كرز مرفوعاً به. وإسناده صحيح.

انظر: «البدر المنير» (٩/ ٣٣٥)، والفتح (٩/ ٥٠٦ \_ ٥٠٨).

- (٢) انظر هذا وما بعده: «بداية المجتهد» لآبن رشد (٤/ ١٥٥).
- (٣) انظر: سبق أن مذهب الحنفية عدم مشروعية العقيقة. انظر: "تحفة المودود بأحكام المولود" ص٤٣٠.
  - (٤) انظر: «المجموع» (٨/٨٠٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳۰) في الأضاحي، باب في العقيقة، وابن ماجه (۳۱۹۲) في النبائح، باب العقيقة، وأحمد (۲۷۱٤۲)، والطحاوي في مشكل الآثار (۲۷۱٤۱)، والطبراني في «الكبير» (۲۷/۲۰ رقم ٤٠٠)، والبيهقي في «الكبرى» (۲۰،۳۰)، من طريق سفيان بن عبيد الله بن أبي زيد، عن سباع بن ثابت عن أم كرز مرفوعاً به. . وخولف سفيان في هذا، فرواه حماد بن زيد وابن جريج عن عبيد الله بن أبي زيد عن سباع، بإسقاط أبي زيد، اخرجه أبو داود (۲۸۳۳)، والنسائي (۷/ ١٦٥) وهو الصواب.

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (١): يكره لطخ رأس المولود بدم العقبقة

#### ما جاء في ذلك:

عن يزيد بن عبد المزني أن النبي على قال: «يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم» (٢). رواه ابن ماجه.

التصرف في العقيقة:

(وَيُتَصَدَّقُ بِهَا وَيُوكَلُ ﴿).

(وَيَنْبَغِي كَسْرُ عِظَامِهَا وَأَنْ ﴿).

(١) انظر: «القوانين الفقهية» ص١٢٩، و«المجموع» (٨/ ٤٠٧)، و«المغني» (٩/ ٢٦٢).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩٣/٤) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بنحوه، ورجاله ثقات. وقد رواه ابن ماجه: عن يزيد بن عبد المزني، ولم يقل عن أبيه، وهنا يزيد بن عبد عن أبيه، فالله أعلم اله.

لكن للحديث شواهد يقوى بها:

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩١) وقال: «رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق فإني لم أعرفه»اه.

وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٩٠٦/٩ ـ ٥٠٨)، وَفي مختصر زوائد البزار (١/ ٤٩٩)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٢) وصححاه.

٢ ـ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران». أخرجه أبو داود (٢٨٤٣)، والحاكم (٢٣٨/٤)، والبيهقي في «الكبرى»
 (٣٠٣/٩). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٣٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٤٦٠)، وابن ماجه (٣١٦٦) في الذبائح، باب العقيقة، ولم يقع عنده في السند عن أبيه، من طريق يزيد بن عبد المزني عن أبيه به. ويزيد بن عبد هذا ذكره الحافظ في التقريب (٤٠٨٧) وقال: «مجهول الحال، ووهم من ذكره في الصحابة».

فعند المالكية (١٠): يندب كسر عظامها كالساق مخالفة لأهل الجاهلية. وعند الشافعية والحنابلة (٢٠): يندب عدم كسر عظامها كالرجل تفاؤلاً بسلامة المولود.

## • آداب تتعلق بالمولود:

(وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعَرِهْ ﴿ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِخَبِرِهْ ﴿ وَإِنْ يُخَلِّقُ بِخَلُوقٍ الرَّاسُ ﴾ الرَّاسُ ﴿ مُعَوَّضاً مِنْ دَمِهِ فَلَا بَاسْ ﴿).

فعند المالكية والشافعية والحنابلة (٢٦): يندب أن يحلق رأس المولود ويتصدق بوزنه، ويعمل على رأسه الطيب بدل الدم، ويؤذن في أذنه اليمين، ويقام في اليسرى، ويسمى باسم حسن.

## ما جاء في ذلك:

عن علي قال: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة وقال: «يا فاطمة؛ احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة». فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم» (١٠). رواه الترمذي.

<sup>(</sup>١) المشهور عند المالكية لأنه جائز وقيل: مندوب. انظر: «الشرح الكبير» (١٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (٨/٤١٠)، و«المغنى» (٩/٤٦٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الذخيرة» (٣/ ٤٤٧)، و«المجموع» (٨/ ١٤)، و«المغني» و«الشرح الكبير»
 (٣/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٥١٩) في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة بشاة، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن على به.

قال الترمذي: حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب، ووصله الحاكم (٢٣٧٤) من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به. . وسكت عنه الذهبي.

ومدار الطريقين على محمد بن إسحاق فإنه صدوق ويدلس وقد عنعن كما في «التقريب» (٥٧٦٢).

ولعلّ تحسين الترمذي للحديث باعتبار ما له من الشواهد مثل:

١ ـ عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسناً، قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال:
 لا. ولكن احلقي رأسه، ثم تصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاص =

وعن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: «رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة»(١).

"وكان الأوفاص ناساً من أصحاب رسول الله على محتاجين في المسجد أو في الصفة..». أخرجه أحمد (٢٧١٨٣)، والطبراني في "الكبير" (١/ ٣١٠ رقم ٩١٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٩١٧) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع به..

قال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو، إن صح، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما كما رويناه، فأمرها بغيرها، وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق، وبالله التوفيق. وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٨٩/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وهو حديث حسن.

وفي التقريب (٣٦١٧) في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق في حديثه لين. ٢ ـ عن أنس بن مالك: «أن رسول الله ﷺ أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحُلق، ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحاً». أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٩ رقم ٥٧٥٧)، والبزار (١٢٣٨) وليس فيه (ولم يجد ذبحاً).

قال الهيثمي في «المجمع» (٨٩/٤): رواه الطبراني في الكبيبر و«الأوسط» والبزار، وفي إسناد «الكبير»: ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(۱) أخرجه أبو داود (٥١٠٥) في الأدب، باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه، والترمذي (١) أخرجه أبو داود (٥١٠٥) في الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، وأحمد (٢٣٨٦٩)، والحاكم (٣/٩٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٠٥) من طريق سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع قال: «رأيت النبي ﷺ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عاصم ضُعّف.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣١٣/١ رقم ٩٢٦) من طريق حماد بن شعيب، عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن الحسين، عن أبي رافع أن النبي على أذَّن في أذن الحسن والحسن الحسن والحسن الحسن الماء وأمر به».

قال الهيثمي في «المجمع» (٩٦/٤): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف جداً.

وروي نحوه من حديث ابن عباس، وحسين بن علي، إلا أنهما شديدا الضعف.

فحديث ابن عباس، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٦٢٠) عنه: «أن النبي ﷺ أذَّن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى». =

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم»(١).

= وفي إسناده الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي، وهو متروك كما في التقريب (١٢٧٩).

وحديث الحسين بن علي أخرجه أبو يعلى (٦٧٨٠) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من ولد له فأذَّن في أذنه اليمني وأقام في أذنه اليسرى، لم تضرَّه أمُّ الصبيان».

قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٥): رواه أبو يعلى، وفيه مروان بن سالم الغفاري، وهو متروك.

ومع ضعف الحديث الوارد في هذه المسألة، فقد عمل به جمهور الأمة قديماً وحديثاً، وهو ما أشار إليه الترمذي عقبه بقوله: «والعمل عليه». وقد أورده أهل العلم في كتبهم وبوَّبوا عليه واستحبوه». وانظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم كلاً في ٣٩٠ ـ ٢٠٠.

(۱) أخرجه أبو داود (٤٩٤٨) في الأدب، باب في تغيير الأسماء، وأحمد (٢١٦٩٣)، والدارمي (٢٦٩٤)، وعبد بن حميد (٢١٣)، وابن حبان (٥٨١٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٣٠٦)، من طرق عن هشيم، أخبرنا داود بن عمرو، عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي، عن أبي الدرداء مرفوعاً به. وإسناده ضعيف، لانقطاعه، فإن عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء، وبقية رجاله ثقات، حكاه الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٩٢).

لكن ثبت أن النبي على غير أسماء بعض الصحابة، فمن ذلك:

ا ـ عن ابن عباس الله قال: «كان اسم جويرية بنت الحارث برَّة فسمًاها رسول الله على جويرية». أخرجه مسلم (٢١٤٠)، وأبو داود (١٥٠٣)، وأحمد (٢٣٣٤).

٢ ـ عن ابن عمر (أن النبي ﷺ غيرًا اسم عاصية، وقال: أنت جميلة». أخرجه مسلم
 ٢ ـ عن ابن عمر (٢١٣٩)، وابن حبان (٥٨١٩).

٣ ـ عن سعيد بن المسيب عن أبيه ان النبي على قال لجده: «ما اسمك؟» قال: حزن، فقال النبي على: «بل أنت سهل» قال: «لا أغير اسماً سمانيه أبي، قال سعيد: فما زالت فينا حزونة بعد». أخرجه البخاري (٦١٩٠)، وأبو داود (٢٩٥٦)، وأحمد (٢٣٦٧٣)، وابن حبان (٨٢٢).

٤ ـ عن عائشة أن النبي على سمع رجلاً يقول: يا شهاب. قال: «أنت هشام».
 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٢٥)، وابن حبان (٩٨٢٣)، والحاكم (٤/٢٧٦)
 وصححه ووافقه الذهبي.

٥ \_ عن أبي هريرة قال: كان اسم زينب برَّة، فقالوا: تزكّي نفسها، فسمَّاها =

وعن ابن عمر عن النبي على قال: «إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن»(١). رواه أحمد.

وعن عائشة قالت: «عق رسول الله ﷺ عن الحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال: «اذبحوا على اسمه، وقولوا:

= رسول الله ﷺ زينب». أخرجه البخاري (٦١٩٢)، ومسلم (٢١٤١).

٢ - عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله على يتفاءل ويعجبه الاسم الحسن».
 أخرجه أحمد (٢٣٢٨، ٢٧٦٦، ٢٩٢٥)، والطيالسي (٢٦٩٠).

٧ ـ عن عائشة، «أن النبي ﷺ مرَّ بأرض تسمى غَلِرَة، فسمَّاها خَضِرَة». أخرجه ابن حبان (٥٨٢١)، وأبو يعلى (٥٩٠١)، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٠٠) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. اه.

٨ ـ عن بريدة عن أبيه، قال: «كان رسول الله ﷺ لا يتطير من شيء غير أنه كان إذا أراد أن يأتي أرضاً سأل عن اسمها، فإن كان حسناً رُئي البشر في وجهه، وإن كان قبيحاً رؤي ذلك في وجهه». أخرجه أحمد (٢٢٩٤٦)، وأبو داود (٣٩٢٠) وسنده صحيح.

(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۳٤) في الأدب، باب رقم (٦٤)، وابن ماجه (٣٨٢٨) في الأدب، باب ما يستحب من الأسماء، وأحمد (٤٧٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٦/٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٠٦/٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٠٦/٩)، من طرق عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً به.

وعبد الله العمري، ضعيف كما في التقريب (٣٥١٣)، لكنه متابع. أخرجه مسلم (٢١٣٢)، وأبو داود (٤٩٤٩) في الأدب، باب تغيير الأسماء، والطبراني في «الكبير» (٢١٣/١٢) رقم ١٣٣٧٤)، والحاكم (٤/٤٧٤) من طريق عُبيد الله ابن عمر، عن نافع 7.7 د. .

وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي سبرة عند أحمد (١٧٦٠٥) بلفظ «إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن والحارث».

وأخرج أحمد (١٧٦٠٤) من طريق آخر، وابن حبان (٥٨٢٨)، والحاكم (٢٧٦/٤) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: «كان اسم أبي عزيزاً، فسماه النبي ﷺ عبد الرحمن». وسنده صحيح.

وعن أبي وهب الجشمي مرفوعاً: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومُرة». أخرجه أبو داود (٤٩٥٠) والنسائي (٢/٨١٨، ٢١٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٢/٢٧/) وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول كما في «التقريب» (٤٦٩٤) وباقى رجاله ثقات.

بسم الله، الله أكبر، منك وإليك، هذه عقيقة فلان» قالت: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطعة، فتجعل في دم، ثم توضع على رأسه، فأمر رسول الله على أن يجعل موضع الدم خلوقاً»(١). رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح.

(وَسُنَّ خَتْنٌ فِي الذُّكُورِ كَالسِّمَهُ \* كَذَا الْخِفَاضُ فِي النِّسَاءِ مَكْرُمَهُ \*). مندوب.



وذكره الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٠٦ - ٥٠٨)، وفي «مختصر زواتك» البزار (١/ ٢٩٩)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٢) وصححاه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٥٢١)، والبزار (١٢٣٩)، وابن حبان (٥٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى، (٣٠٣/٩) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩١) وقال: «رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق فإني لم أعرفه» ه. وذكره الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٠٦ - ٥٠٥)، وفي «مختصر زوائد» البزار (١/ ٤٩٩)،

# الفهارس

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.

فهرس الآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات

# فهرس الآيات القرآنية

| رقم الآية رقم الصف                     | طرف الآيسة                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سورة الفاتحة                           |                                                                     |
| Y7 V                                   | ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّبَالَّةِنَ﴾              |
| سورة البقرة                            | ·                                                                   |
| ٤٢ ٦٠                                  | ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْتَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٢٠                          |
| ۳۳ ۱۱۰                                 | ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾                      |
| ۱۲۰                                    | ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِر إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّلٌ ﴾              |
| on 10V_100                             | ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ.             |
| ٧١                                     | ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾              |
| لَى ٱلَّذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ١٨٣ ١٨٧ | ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيكَامُ كُمَّا كُنِبَ عَا                  |
|                                        | ﴿ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدْ تَعْلَمُ                      |
|                                        | ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْمُنا                   |
| ۲۳ ۱۸۰                                 | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْمُهُ ﴾                   |
| سَنجِدُ ١٨٧ ٧٧                         | ﴿ وَلَا نُبَائِيْرُوهُ ﴾ وَأَنتُهُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَا           |
| 97 197                                 | ﴿ وَأَيْنُوا لَلْمَحَ وَالْمُرَوَّ لِلَّهِ ﴾                        |
| 197                                    | ﴿ وَلَا غَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُمَ الْمَدْيُ عَلَمُ       |
|                                        | ﴿ فَنَ تَمَنَّعُ بِالْمُهْرَةِ إِلَى الْمُنْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِ |
| • ٢                                    | ﴿ الْحَجُ أَشْهُ رُ مَعْلُومَتُ ﴾                                   |
| نَ ٱلْحَجُّ ﴾ ١٩٧                      | ﴿ فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا جِـدَالَ إِ                      |
|                                        | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْنَغُوا                          |
| VE 19A                                 | أَنْفُ تُم مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾                                         |
| فَمَن تَعَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ | ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهُ فِي أَيْنَامِ مُّعَدُودَاتُّ                 |
| ۹۰ ۲۰۳                                 | إثْمَ عَلَيْهِ ﴾                                                    |
| 79 7.4                                 | ﴿ وَأَذْ كُرُوا اللَّهُ فِي أَيْنَامِ مَّعْدُودَاتُ ﴾               |

| رف الآيــة                                                                                      | رقم الآية | رقم الصفحة   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى﴾                                                | 777       | 140          |
| إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلنَّطَهْرِينَ﴾                                  | 777       | 97           |
| حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةُ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيتِينَ﴾         | ۲۳۸       | 198          |
| فِيجَالُا أَوْ رُكْبَانًا ﴾                                                                     | 739       | <b>4</b> 47  |
| سورة آل عمران                                                                                   |           |              |
| لَن نَنَالُواْ اللِّرَ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا شِّجُبُونًا وَمَا نُنفِقُواْ مِن ثَيْءٍ فَإِكَ |           |              |
| الله بِهِ. عَلِيدٌ﴾                                                                             | 97        | 777          |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                    | 97        | 707          |
| سورة النساء                                                                                     |           |              |
| وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنَّ تَكْرَهُوا شَيْعًا﴾      | 19        | ٤١           |
| وَلَا نَفْتُلُوٓا ۚ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ۗ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾                        | 44        | ۱۷٤          |
| وَلَا نَقْتُكُوٓا أَنفُسَكُمُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾                           | 4 4       | ٤٧٧          |
| وَإِن كُنَّهُم مِّنْهَنَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ﴾                                                    | 73        | 177          |
| وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظُلْلُمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهَ                    |           |              |
| وَٱسْتَغَلَّكُ لَهُمْهُ ﴾                                                                       | 78        | ٧١٣          |
| وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ مُتَعَيِّدًا فَجَـزَآؤُهُ جَهَـنَّهُ                                    | 93        | <b>{YY</b>   |
| وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِكُ لِّ يَنْهُم مَّعَكَ ﴾  | 1.7       | ٤٠٩          |
| سورة المائدة                                                                                    |           |              |
| حُيِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَالدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْحِنْزِيرِ ﴾                            | ٣         | ٧٥٦          |
| وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ ۚ                                          | 0         | V0 •         |
| يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ﴾                             | ٦         | 18.          |
| وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَمَّلَهُ رُواً ﴾                                                       | ٦         | 108          |
| يُكَانُّهُمُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقَالُوا ٱلصَّيْدَ وَأَمُّمْ حُرُّمٌ م ﴾                  | 97 . 90   | 799          |
| سورة الأنعام                                                                                    |           |              |
| تَكُمُواْ مِمَّا ذَكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ. مُؤْمِنِينَ﴾             | 114       | ٧٤٤          |
| وَلَا تَأْكُواْ مِنَا لَزُ يُذَكِّرِ آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                   | ١٢١       | V <b>£ £</b> |
| وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ جَنَّكِ ۚ مَّعْهُوشَنتِ وَغَيْرٌ مَعْهُوشَنتِ﴾                         | 181       | ٥٨٨          |
| لُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَّ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعُمُهُمُ                     | 120       | ٧٥٦          |

| رقم الصفحة | رقم الآية | طرف الآيــة                                                                                         |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | سورة الأعراف                                                                                        |
| 11.        | ۳۱.       | ﴿ يَبَنِيَ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾                                       |
| 779        | 177       | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِرَ ذُرِّيَّتُهُمَّ ﴾                      |
| 770        | 7.7       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يُسْتَكَّمُرُونَ عَنَّ عِبَادَّتِهِ ۗ ﴾                         |
|            |           | سورة الأنفال                                                                                        |
| 737        | ٣٨        | ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ﴾                          |
|            |           | سورة التوبة                                                                                         |
|            |           | ﴿ فَنَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِّبُونَ       |
| 71.        | 79        | مَا حَدَّمُ ٱللَّهُ﴾                                                                                |
| 74.        | ٦.        | ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُـغَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَنِيلِينَ عَلَيْهَا﴾                     |
| 121        | ۱۰۸       | ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَ رُواْ ﴾                                                     |
|            |           | سورة الرعد                                                                                          |
| ٥٢٣        | . 10      | ﴿ مَلِلَّهُ يَسْمُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا ﴾                            |
| ٥٠٣        | 12 - 19   | ﴿ أَنْسَ يَعْلَدُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَّنْ لِهُوَ أَعْمَعٌ ﴾        |
|            |           | سورة النحل                                                                                          |
| 41.        | 28, 28    | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾                                                  |
| ٣٦٦        | 0 + 6 £ 9 | ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ﴾                       |
|            |           | سورة الإسراء                                                                                        |
| 191        | ٧٨        | ﴿ أَقِدِ ٱلصَّهَاوَةُ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾                                   |
| ٢٢٣        | 1.9-1.4   | ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ: أَوْ لَا تُؤْمِنُواۚ إِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الَّهِلْمَ مِن قَبْلِهِ: ﴾     |
|            |           | سورة مريم                                                                                           |
| ٣٦٦        | ٥٨        | ﴿إِنَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَانِ خَ <u>زُواْ سُجَدًا</u> وَثُكِيًّا﴾                |
| •          |           | سورة طه                                                                                             |
| ٢٢٦        | 1 8       | ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلذِكْرِيَّ ﴾                                                               |
|            |           | سورة الحج                                                                                           |
| ٣٦٦        | ١٨        | ﴿ أَلَتُمْ نَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْحُدُ لَهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾           |
| Y          | 77_17     | ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ فِي شَيْتًا ﴿ ﴾               |
| 279        | ۲۸        | ﴿ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّادٍ مَّعَّلُومَاتِ ﴾ أَنَا إِنَّا مِنْ أَنَّا لِمُعْارِبُهُ |

| ف الأيــة                                                                                                | رقم الآية | رقم الصفحة  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| وَلْمَيْظُونُواْ بِالْبَيْتِ ٱلْعَيْمِينِ﴾                                                               | 79        | ٦٨٧         |
| وَٱلْمُذُّٰتُ جَعَلْنَهُمَا لَكُمْ مِنْ شَعَتْهِرِ ٱللَّهِ﴾                                              | ۲۷، ۲۲    | ٦٨٤         |
| الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَــاُّمُوا ٱلْصَـَالُوةَ ﴾                                | 13        | <b>~</b> V0 |
| بِتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَيَّكُمْ ﴾                           | VV        | ٣٦٦         |
| رَجَنهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ﴾                                                              | ٧٨        | ٥٨٧         |
| سورة المؤمنون                                                                                            |           |             |
| لَدْ أَنْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾                                | 11 - 1    | 777         |
| سورة النور                                                                                               |           |             |
| لَى لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ﴾                           | ٠,        | 118         |
| زْقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْمِرِهِنَّ وَيَحَفَّظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾                      | ۲۳۱       | 118         |
| بِتَأْيُهُمَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا لِيَسْتَنْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمْ ﴾                  | ٥٩ ،٥٨    | 0 2 7       |
| سورة الفرقان                                                                                             |           |             |
| ُ إِذَا قِيلَ لَهُمُ <u>ٱسْجُدُوا</u> ْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْنَنُ﴾                        | 7.•       | ۲٦٧         |
| سورة النمل                                                                                               |           |             |
| لًا يَسْجُدُوا بِلَّهِ ٱلَّذِى يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ﴾                                      | 07, 77    | <b>417</b>  |
| سورة السجدة                                                                                              |           |             |
| نَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شِهَا <u>خَرُّواْ سُجَّدًا</u> ﴾ | 10        | <b>۲</b> ٦٨ |
| سورة الأحزاب                                                                                             |           |             |
| رُكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِينًا عَزِيزًا ﴾                          | 40        | ٣٢٨         |
| سورة فاطر                                                                                                |           |             |
| لِيْدِ يَضْعَدُ ٱلْكَايِرُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُمْ ﴾                               | ١.        | ٤٠          |
| سورة ص                                                                                                   |           |             |
| نَّاسْتَغَفَرَ رَبَّهُ وَخَتِّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾                                                       | 3.7       | ٣٦٧         |
| سورة فصلت                                                                                                |           |             |
| يَنالِكُمْ طَلَكُمُ اِلَّذِي طَنَنتُد بِرَيِّكُرَ﴾                                                       | 74        | ٤٥٥         |
| َيِنْ ءَايَنيْهِ ٱلَّيْـٰلُ وَٱلنَّهَـٰارُ وَٱلشَّـٰمَسُ وَٱلْفَمَرُ ﴾                                   | **        | ٣٦٩         |
| إِنِ ٱسْتَكْثِرُهُا فَٱلَّذِينَ عِنكَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ                                          | ٣٨        | ٣٦٩         |

| طرف الأيــة                                                                           | رقم الآية | رقم الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| سورة الزخرف                                                                           |           |            |
| ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ وَلَا أَنتُد عَمَّزَنُونَ ﴾                | ۸۲_۰۷     | ۳۰۰        |
| سورة النجم                                                                            |           |            |
| ﴿ فَلِلَّهِ ۚ ٱلَّذِيزَةُ وَٱلْأُولَى ﴾                                               | 40        | 475        |
| سورة الجمعة                                                                           |           |            |
| ﴿بَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾ | ٩         | ٣٨٨        |
| سورة الانشقاق                                                                         |           |            |
| ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾                                                         | ١         | 410        |
| ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَّءَانُ لَا يَسْحُدُونَ ﴾                           | ۲۱        | 770        |
| سورة الأعلى                                                                           |           |            |
| ﴿ فَدَ أَلْمَحَ مَن تَرَكُّن ۞ وَذَكُرُ أَسْدَ رَبِّهِ فَسَلَّى ﴾                     | 31,01     | 779        |
| سورة العلق                                                                            |           |            |
| ﴿ أَقَرَّأُ بِآسِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾                                           | 1         | 410        |
| ﴿ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ﴾                                                              | 19        | 770        |
| سورة الزلزلة                                                                          |           |            |
| ﴿ فَنَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ               |           |            |
| مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَكُرًا يَرَهُ ﴾                                                    | ۸،۷       | 201        |

# فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة  | طرف الحديث                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
|             | _1_                                                           |
| <b>£7</b> £ | ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها                             |
| 144         | أتانا علي بن أبي طالب وقد صلى، فدعا بطهور                     |
| 7.7         | اتجروا في أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة                      |
| 14.         | اتقوا اللعانين                                                |
| 797         | أتى النبي ﷺ أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة |
| 773         | أتى النبيُّ ﷺ عبد الله بن أبيّ بعد ما دفن فأخرجُه فنفث        |
| 008         | أتى رجلُ النبي ﷺ فقالُ: هُلكت، فقالُ: ما شأنك؟                |
| 777         | أتيت النبي ﷺ فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء                 |
| ۲۰٦         | اثنان فما فوقهما جماعة                                        |
| 193         | احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة               |
| 0 • 0       | أخبرني من مر مع النبي ﷺ على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه        |
| 257         | آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ                                    |
| 179         | إذا أتى أحد الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها             |
| 777         | إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتله فكل وإن أكل                  |
| 194         | إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة                                 |
| 1.70        | إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه                            |
| 101         | إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه                     |
| 181         | إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك                              |
| 97          | إذا جلس بين شعبها الأربع                                      |
| 79.         | إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس                |
| ۰۳۰         | إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم               |
| 171         | إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار              |
| ۸١          | إذا رأت الماء فلتغتسل                                         |

| نم الصفحة   | طرف الحديث                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۲٦         | إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها                        |
| 377         | إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربى العظيم                       |
| 785         | إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء      |
| <b>TV</b> • | إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق                  |
| 787         | إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل                      |
| ٧٤٥         | إذا سميتم فكبروا                                           |
| 771         | إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً        |
| 701         | إذا فرغ أحدكم منّ التشهد الأخير فليتعوذ من أربع            |
| ٧٩          | إذا فسأ أحدكم في صلاته                                     |
| 777         | إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء: آمين    |
| ۲۳٦         | إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد   |
| 770         | إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين |
| 777         | إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد                                |
| 4.3         | إذا قلت لصاحبك: أنصت                                       |
| 110         | إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظاهر قدميها                      |
| 711         | إذا كان الرجل بأرض قيّ فحانت الصلاة فليتوضأ                |
| 1 • •       | إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس                           |
| ٥٥٨         | إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب              |
| 240         | إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه                             |
| 277         | إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه                       |
| ۸٤.         | إذا نعس أحدكم وهو يصلي                                     |
| 720         | إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في                             |
| 783         | إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم               |
| ۷۷٥         | اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله الله أكبر منك             |
| 191         | أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً       |
| 757         | ارجع فأحسن وضوءك                                           |
| 888         | أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة                     |
| 1.7         | الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام                        |
| ٥٧٦         | أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر                         |
| Y 9 V       | استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى                     |
| 2 2 0       | استسقى رسول الله ﷺ وحول رداءه لتحول القحط                  |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 197        | أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر                            |
| 740        | أسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته                        |
| 373        | اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة                           |
| ٥٧٤        | اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان               |
| 137        | اعتدلوا في السجود، ولا يُفترش أحدكم ذراعيه                |
| ٥٦٠        | الأعمال عند الله عَلَىٰ سبع عملان موجبان وعملان بأمثالهما |
| ٥٤٠        | أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ فأتيت رسول الله               |
| 2753       | اغسلنها وترأ ثلاثاً أو خمساً واجعلن                       |
| 137        | أغنوهم بها عن الطلب أو التطوف في هذا اليوم                |
| ٧٨٢        | أفاضٌ رَسُولُ الله ﷺ من آخر يومه حين صلَّى الظهر          |
| 770        | أفطر الحاجم والمحجوم                                      |
| 3 1 7      | أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة            |
| £01        | أقد قضى عليه؟                                             |
| 737        | أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء        |
| Y • 1      | ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر                       |
| 377        | ألا أدلكم على قوم أفْضَلُ غنيمةٌ وأسرعٌ رجعةً             |
| 490        | ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر              |
| ٤٨٤        | ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم              |
| 202        | أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟                             |
| 277        | أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من            |
| 099        | أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي |
| 444        | أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله                        |
| 008        | أمر النبي ﷺ رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة              |
| £ 7 7      | أمر رسوُّل الله ﷺ بقتلى أحَّد                             |
| 744        | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة                     |
| 700        | أمرنا النبي ﷺ أن نرد على الإمام، وأن نتحابب               |
| 717        | أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت                      |
| 144        | أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوكاً على اليسرى                    |
| 377        | أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بعوراء |
| 77.        | أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة           |
| 770        | أن أبًّا بكر كتب له التي فرض رسول الله ﷺ ولا يجمع بين     |

| قم الصفحة | طرف الحديث                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٣ :     | أن آدم عليه الصلاة والسلام قبضته الملائكة، فغسلوه وكفنوه          |
| ۸۲        | إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي                                   |
| 705       | أن الأقرّع بن حابس سأل الّنبي ﷺ فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة |
| 387       | إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره                   |
| 103       | إن الروح إذا قبض تبعه البصو                                       |
| 243       | أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ﷺ                                 |
| ۸۳        | إن العينين وكاء السه فإذا                                         |
| 413       | إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيراً منهما                   |
| 014       | إن الله ﷺ فرض صيام رمضان                                          |
| ٦٧٨       | إن الله ﷺ يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة                       |
| ٤٥٠       | إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة                            |
| 97        | إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه                       |
| 99        | إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه             |
| 240       | إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون                     |
| 000       | أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم                         |
| 189       | أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين                                       |
| 17.       | أن النبي ﷺ دخل الخلاء، فوضعت له وضوءاً                            |
| 410       | أن النبي ﷺ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون                           |
| 243       | أن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف                                        |
| 113       | أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين                                   |
| 137       | أن النبي ﷺ فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه                       |
| 175       | أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد              |
| 177       | أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو              |
| 444       | أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس               |
| 441       | أن النبي ﷺ كان يخطب بمخصرة                                        |
| 707       | أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر    |
| ٥٧٣       | أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان                       |
| 1373      | أن النبي ﷺ كان يغدو يوم العيد إلى المصلى                          |
| AFY       | أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر          |
| 757       | أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني           |
| 713       | أن النبي ﷺ كان يقول: إذا دخل الميت القبر                          |

| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 173          | أن النبي ﷺ كان يلبس بردة حبرة                                 |
| 897          | أن النبي ﷺ كبر على الميت أربعاً فقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة  |
| ٦٦٨          | أن النبي ﷺ لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني       |
| 371          | أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما                  |
| 173          | أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة         |
| 377          | أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين |
| 709          | أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة                        |
| 7 8 0        | إن اليدين تسجدان فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه               |
| 0 7 0        | إن أمارة ليلة القدر أنها صافية                                |
| VT9          | إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر          |
| 104          | إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا                                  |
| 150          | أن رجلاً سأَل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم                      |
| ٦٨٠          | أن رسول الله ﷺ أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء     |
| ۸۰۲          | أن رسول الله ﷺ أخذ في المعادن القبيلة الصدقة                  |
| ove          | أن رسول الله ﷺ أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله            |
| 377          | أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة                            |
| 14.          | أن رسول الله ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك             |
| ٧٣١          | أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سوَّاد وينظر في سواد      |
| 454          | أن رسول الله ﷺ انتهى إلى مضيق                                 |
| 809          | إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة                |
| 187          | أن رسول الله ﷺ توضأ عندها فمسح الرأس كله من فوق الشعر         |
| 148          | أن رسول الله ﷺ توضأ فمسح الخف وأعلاه                          |
| 293          | أن رسول الله ﷺ توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء             |
| ١٧٨          | أن رسول الله ﷺ خرج لحاجة، فاتبعه المغيرة بإداوة               |
| 733          | أن رسول الله ﷺ خرج متخشعاً                                    |
| 411          | أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمساً فقيل له                        |
| 414          | أن رسول الله ﷺ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات                   |
| ٨٢٧          | أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً                |
| 179          | أن رسول الله ﷺ علمه التيمم فضرب بكفيه الأرض                   |
| <b>Y A Y</b> | أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر: متى توتر؟                        |
| ٧٣٧          | أن رسول الله ﷺ قال: يا فاطمة قومي إلى ضحيتك فاشهديها          |

| رقم الصفحة  | طرف الحديث                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٠٩         | أن رسول الله ﷺ قام من الليل يصلي، فقمت فتوضأت فقمت عن يساره  |
| 419         | أن رسول الله ﷺ قرأً عام الفتح سجَّدة                         |
| 107         | أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه        |
| 149         | أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء                 |
| ٩٨٢         | أن رسول الله ﷺ كان إذا رمي الجمرة                            |
| 737         | أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت               |
| 777         | أن رسول الله ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين                |
| Y 0 A       | أن رسول الله على كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا  |
| 773         | أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين                          |
| 173         | أن رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى                           |
| 441         | أن رسول الله ﷺ كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر                |
| 7           | أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية              |
| 7.1         | أن رسول الله ﷺ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس                |
| 777         | أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة صبح يوم الجمعة               |
| 113         | أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً           |
| 777         | أن رسول الله ﷺ لبي حتى رمّى جمرة العقبة                      |
| 414         | أن رسول الله ﷺ لم يسجد في شيء                                |
| 8 V 9       | أن رسول الله ﷺ لم يصل على ماعز بن مالك                       |
| 1 • 1       | أن رسول الله ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف          |
| 731         | أن رسول الله ﷺ مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر              |
| ١ • ٨       | أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن                     |
| 027         | أن رسول الله ﷺ نهى عن الحجامة والمواصلة                      |
| 4.4         | إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم                       |
| 193         | أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه                  |
| ٤ • ٩       | أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو                       |
| ٤١٠         | أن عبد الله بن عمر كانٌ إذا سئل عن صلاة الخوف قال            |
| ٧٣٨         | إن لم تجد إلا جدعاً فاذبح                                    |
| <b>VV</b> 0 | إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن                      |
| 7.1         | إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها                  |
| 377         | الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء هلكت                       |
| 7771        | أنبأنا عقبة فقلنا: حدثنا عن صلاة رسول الله ﷺ فقام بين أيدينا |

| رقم الصفحة          | طرف الحديث                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٨٤                 | انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزهم                |
| 253                 | إنك لجريء الضر                                            |
| <b>YY £</b>         | إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم             |
| 4.0                 | إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا |
| <b>AF7</b>          | إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا                 |
| 179                 | إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي على بكفيه الأرض            |
| 3 1 7               | أنه بات عند ميمونة ـ وهي خالته ـ قال ابن عباس             |
| 181                 | أنه توضأ فغسل وجهه أخذّ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق     |
| 775                 | أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل                       |
| 11.                 | أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة       |
| 610                 | أنه سمع غير واحد من علمانهم يقول: لم يكنُّ في عيد الفطر   |
| 777                 | أنه صلَّى خلف الرَّسول ﷺ فسمعه يقرأ في صلاة الفجر         |
| 090                 | أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات وهي البقول          |
| ۱۷۳                 | إني اجتويت المدينة. فأمر لي رسول الله ﷺ بذود من نعم       |
| 71.                 | إني أراك تحب الغنم والبادية                               |
| 97                  | إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل                           |
| ٤٦٠                 | إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت                            |
| 3.4.5               | أهدى النبي ﷺ مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها             |
| ۰۳۰                 | أهدي لي ولحفصة طعام فكنا صائمتين فأفطرنا                  |
| 177                 | أهلُّ النبي ﷺ حين استوت به راحلته                         |
| 747                 | أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيها خاشع      |
| 111                 | أَوَلِكُلُكُمْ ثُوبَان؟                                   |
| 7//                 | أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم                             |
| 498                 | أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا                      |
|                     | - · -                                                     |
| 1 ∨ 9               | بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه                |
| <b>£</b> ¥ <b>£</b> | البسوا الثياب البياض                                      |
| ٤٧٤                 | البسوا من ثيابكم البياض                                   |
| 175                 | بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ            |
| 277                 | بل أنا يا عائشة وارأساه                                   |
|                     |                                                           |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 71.        | بلغني أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس                   |
| 001        | بمحلُّوف رسول الله ﷺ ما أتى على المسلمين شهر خير لهم      |
| 707        | بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله             |
| 19.        | بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر              |
| ۳۳۱        | بينما رسول الله ﷺ يصلي إذْ دخل رجل فتردي في حفرة          |
| 117        | بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه               |
| ٥٨٧        | بينما نحن جلوس مع النبي ﷺ في المسجد دخل رجل على جمل       |
|            | ے ث ، ث ہ                                                 |
| 798        | تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تزيد في العمر |
| 795        | تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب       |
| ٥٧٦        | تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان       |
| ٥٧٦        | تذاكر أصحاب رسول الله ﷺ ليلة القدر فقال                   |
| 770        | تسحروا فإن في السحور بركة                                 |
| 313        | تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم                                 |
| 188        | توضأ رسول الله ﷺ فأدخل أصبعيه في جُحْري أذنيه             |
| 14.        | التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين       |
| APY        | ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً                    |
| 4.4        | ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر                              |
| 0 { {      | ثلاث لا يُفَطِّرْنُ الصَّائم: الحجامة والقيء والاحتلام    |
| 777        | ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله             |
|            | - て・ で -                                                  |
| 071        | جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أبصرت الهلال الليلة          |
| 700        | جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج       |
| 119        | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس             |
| 197        | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن وقت صلاة الصبح          |
| 747        | جاء رجل ورسول الله ﷺ جالس في المسجد فصلى قريباً منه       |
| 778        | جاءني جبريل فقال: يا محمد من أصحابك فليرفعوا أصواتهم      |
| 374        | جعل الناس يسألون ابن عباس عن الصلاة                       |
| 444        | الجمعة حق واجب على كل مسلم ﴿                              |
| 447        | الجمعة على كل من سمع النداء                               |

| طرف الحديث                                                                                             | رقم الصفحة   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي                                                                      | ٤٠٠          |
| حبسنا يوم الخندق عن الصلاة                                                                             | 771          |
| الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح                                                                    | 770          |
| حلق رسول الله ﷺ في حجته                                                                                | ٦٨٤          |
| - ż -                                                                                                  |              |
| خرج النبي ﷺ يستسقي فتوجه إلى القبلة                                                                    | <b>£ £ £</b> |
| خرج النبي ﷺ يوماً يستسقي، وصلى ركعتين                                                                  | 133          |
| خرج رجلان، فحضرت الصّلاة وليس معهما ماء، فتيمما                                                        | -170         |
| خرج رسول الله ﷺ نحو صدقته فدخل فاستقبل                                                                 | ٣٧٣          |
| خرج رسول الله ﷺ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد                                                     | ٤٢٠          |
| خرج سليمان ﷺ ذات يوم يستسقي                                                                            | 733          |
| خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا                                                                        | 733          |
| خطب رسول الله ﷺ الناس قبل الفطر بيومين                                                                 | ٦٣٧          |
| خمس صلوات كتبهن الله ﷺ على العباد                                                                      | <b>YA•</b>   |
| خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم                                                           | 790          |
| خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم                                                       | 797          |
| خمسة لا جمعة عليهم المرأة                                                                              | ٤٠٠          |
| خياركم الذين إذا سافروا                                                                                | ٣٨.          |
| خير الضحية الكبش الأقرن                                                                                | ٧٣١          |
| خير أمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا                                                                     | ۳۸۱          |
| _3:3_                                                                                                  |              |
| دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي ﷺ فسلم                                                            | 727          |
| دخل رسول الله ﷺ هو وأسامة                                                                              | 1 • 9        |
| ذكاة الجنين ذكاة أمه                                                                                   | Voo          |
| ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر                                                                          | V0Y          |
| <b>- ر ، ز -</b><br>رأی رؤیا آنه یکتب ص فلما بلغ إلی سجدتها                                            | <b>۲</b> ٦٨  |
| رأى رسول الله ﷺ رجلاً يتوضأ فقال: لا تسرف لا تسرف<br>رأى رسول الله ﷺ رجلاً يتوضأ فقال: لا تسرف لا تسرف | 1.7          |
| رای راسون النبی ﷺ حین یسجد یدیه قریباً من أذنیه َ                                                      | 78.          |
| رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم                                                                 | 370          |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 7 2 7      | رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه               |
| ٧٧٣        | رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة          |
| 180        | رأيت رسول الله ﷺ توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره              |
| 847        | رأيت رسول الله ﷺ كبر أيام التشريق من صلاة الظهر            |
| 188        | رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ، فأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي مسح    |
| 777        | رأيت رسول الله ﷺ يخطب على جمل أحمر                         |
| 777        | رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم عرفة                       |
| ۱۱۸        | رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً                       |
| 117        | رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافياً ومنتعلاً                      |
| ١٨٣        | رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهور الخفين                      |
| 279        | الرجل يموت مع النساء                                       |
| 777        | رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً                         |
| 7.7.7      | رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى                           |
| 179        | رَقِيتُ فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت                 |
| V19        | رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها                 |
| 785        | رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال          |
| 7.4.7      | زادني ربي صلاة، وهي: الوتر                                 |
| 801        | زوجوا عثمان لو كانت                                        |
|            | ـ س ، ش ـ                                                  |
| 3 • 7      | سئل رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها |
| 440        | سئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل؟                           |
| ۹.         | سئل رسول الله ﷺ: عن الرجل يجد البلل                        |
| 177        | سئل رسول الله ﷺ: عن فأرة سقطت في سمن فماتت                 |
| ٧٣٣        | سئل رسول الله ﷺ: ما يتقى من الضحايا                        |
| ٣٨٠        | سافرت مع النبي ﷺ: وعمر فكانا لا يزيدان                     |
| 0 EV       | سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر   |
| Voo        | سألت رسول الله ﷺ عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم              |
| 7.7.7      | سألت عائشة: بأي شيء كان يوتر رسول الله ﷺ؟                  |
| 408        | سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب                          |
| 737        | سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي                        |

| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 178          | ستر ما بين أعين وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله |
| 777          | سجدت مع النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة                                      |
| 470          | سجدنا مع رسول الله ﷺ في إذا السماء انشقت                            |
| 778          | سمعت رسول الله ﷺ قرأ في المغرب بالطور                               |
| 377          | سمعت رسول الله ﷺ يقرأ: والتين والزيتون في العشاء                    |
| ***          | سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا وتران في ليلة                             |
| 111          | سنوا بهم سنة أهل الكتاب                                             |
| 127          | السواك مطهرة للفم مرضاة للرب                                        |
| 7 • 7        | الشفق الحمرة فإذا عاب الشفق وجبت الصلاة                             |
| 210          | شهدت مع رسول الله ﷺ العيد وأبي بكر وعمر                             |
|              | <u>ـ ص ـ</u>                                                        |
| ٨٢٣          | ص ليس من عزائم السجود                                               |
| 071          | الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر                    |
| 437          | صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً                                      |
| 444          | صلاة الليل مثنى مثنى                                                |
| <b>TAA</b>   | صلاة الليل مثنى مثنى، وتشهد وتسلم في كل ركعتين                      |
| <b>V1V</b>   | صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد                      |
| V19          | صلاة في مسجد قباء كعمرة                                             |
| <b>V \ V</b> | صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه                        |
| V10          | صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد              |
| 777          | الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع                            |
| ٤٧٨          | صلوا على صاحبكم                                                     |
| 777          | صلى المغرب والعشاء بالمزذلفة جميعاً                                 |
| 227          | صلى النبي ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء                            |
| 891          | صلى النبي ﷺ على جناز فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا          |
| ٧٣٨          | صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا                |
| 377          | صلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات                           |
| <b>277</b>   | صلى بنا رسول الله ﷺ في كسوف لا نسمع له                              |
| 777          | صلى بنا رسول الله ﷺ، فلما قرأ غير المغضوب عليهم                     |
| 441          | صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين                                         |

| لصفحة | طرف الحديث                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770   | صلیت خلف النبی ﷺ وأبی بکر وعمر وعثمان فکانوا یستفتحون                                        |
| 408   | صليت مع النبي ﷺ فكان يُسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله                                 |
| ٣١٠   | صليت مع النبي ﷺ في بيت أم حرام، فأقامني عن يمينه وأم حرام خلفنا                              |
| 777   | صليت من رسول الله ﷺ فكان يقول في ركوعه: سبحان ربني العظيم                                    |
| 0 • • | صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها                                                   |
| 444   | صلينا مع رسول الله ﷺ في يوم غيم في سفر                                                       |
| ۸۳۲   | صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض                                                         |
| ٥٢٣   | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غيب عليكم                                                    |
| ٥٢.   | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وامسكوا لها فإن غم عليكم                                         |
|       | ـ ط ـ                                                                                        |
| 177   | طاف رسول الله ﷺ سبعاً رَمَل منها ثلاثاً                                                      |
| 011   | الطفل لا يُصلى عُلَيْه ولا يَرْثُ ولا يُورثُ حتى يستهل                                       |
| 107   | الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان                                                  |
|       | - ė · e -                                                                                    |
| 315   | العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار                                                        |
| 701   | علمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة                                                       |
| 395   | عمرة في رمضان تعدل حجة معي                                                                   |
| 171   | عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهُ رُواً﴾ |
| ٧٧٠   | عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة                                                     |
| ۲۳۸   | غدا رسول الله عليه من مني حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة                                       |
|       | _ ف ، ق _                                                                                    |
| 091   | فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول                                                     |
| 747   | فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً                                                             |
| 749   | فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم                                                       |
| 737   | فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة، فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه                                      |
| 009   | في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة                                              |
| 098   | فيمًا سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر                                                 |
| 198   | قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر                                                                |
| ٣1.   | قام النبي ﷺ يصلي المغرب، فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره                                         |
| ۲۸    | قُبِلَة الرَّجَل امرأته أُو لمسها بيده                                                       |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۲۴        | قتلوه، قتلهم الله! ألا سألوا إذا لم يعلموا؟           |
| V • •      | قد آذاك هوام رأسك؟ فقال النبي ﷺ: احلق ثم اذبح         |
| 777        | قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يَّايها الكافرون ٰ       |
| 778        | قرأت على رسول الله ﷺ النجم فلم يسجد فيها              |
| ٧٤.        | قل الأبيك: يصلي ثم يذبح                               |
| 777        | قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله عليه؟         |
| ۳٦٧        | قلت لرسول الله ﷺ: أني سورة الحج سجدتان؟               |
| 717        | قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فمسح مقدم رأسي     |
| 70.        | قنت رسول الله ﷺ يدعو على رعل وذكوان                   |
|            | ـ ك ـ                                                 |
| יורד       | كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية        |
| 777        | كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه              |
| 770        | كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ركع ركعتين   |
| ٣١٢        | كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً                      |
| ٧١٠        | كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاث |
| 779        | كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ يوم عرفة                    |
| 491        | كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر          |
| 07.        | كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون       |
| 17.        | كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء                 |
| 7 8 0      | كان النبي ﷺ إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى       |
| 277        | كان النبي ﷺ إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق     |
| 171        | كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك             |
| 414        | كان النبي ﷺ إذا صلى أقبل علينا بوجهه                  |
| ٧٨         | كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة                         |
| 0 • 8      | كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول      |
| 240        | كان النبي ﷺ يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً        |
| ٣٩٣        | كان النبي ﷺ يخطب خطبتين يقعد بينهما                   |
| ۳۹۳        | كان النبي ﷺ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم               |
| 181        | كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره       |
| 1.4        | كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد               |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠        | كان النبي ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى                        |
| 150        | كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم                               |
| ٣٦.        | كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجود                      |
| ۲۷۱        | كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر                       |
| 713        | كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين والجمعة                            |
| 277        | كان النبي ﷺ يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين |
| 0 7 9      | كان النبي ﷺ يمر بالمريض وهو معتكف                              |
| 337        | كان النبي ﷺ يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم                         |
| 104        | كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة                           |
| Y0Y        | كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً          |
| 777        | كان رسول الله ﷺ إذا تلا غير المعضوب عليهم                      |
| 707        | كان رسول الله ﷺ إذا جلس في التشهد وضع يده اليمني               |
| 177        | كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إنى أعوذ بك          |
| 79.        | كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد صلى على محمد وقال               |
| 2 4        | كان رسول الله ﷺ إذا دعيُّ لجنازة                               |
| 7 2 2      | كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد                 |
| 77.        | كان رسول الله ﷺ إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره             |
| 78.        | كان رسول الله ﷺ إذا سجد وضع يديه بالأرض                        |
| 77.        | كان رسول الله ﷺ إذا سلم دبر كل الصلوات يقول                    |
| 777        | كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح جلس يذكر الله                    |
| YAV        | كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه                    |
| 227        | كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم               |
| 779        | كان رسول الله ﷺ إذا قامُ للصلاة يكبر حين يقوم                  |
| 737        | كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليمني بين فخذيه    |
| 150        | كان رسول الله ﷺ حين يقوم للوضوء يُكْفِئُ الإناء                |
| ٥٤٨        | كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه          |
| 7.0        | كان رسول الله ﷺ لاّ يبالي بعض تأخير صلاة العشاء                |
| 197        | كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات              |
| 019        | كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره             |
| 084        | كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب                   |
| ١٢٣        | كان رسول الله ﷺ يذهب لحاجته ألى المغمس                         |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 777        | كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين ثم لما استوت به الناقة  |
| 201        | كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة                                |
| 74.        | كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة                 |
| PAY        | كان رسول الله ﷺ يصبح فيوتر                                      |
| 3.7        | كان رسول الله ﷺ يصلّي الظهر بالهاجرة                            |
| 777        | كان رسول الله ﷺ يصلَّي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين    |
| 78.        | كان رسول الله ﷺ يضع وجهه إذا سُجد بين كفيه                      |
| 711        | كان رسول الله ﷺ يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها         |
| ۴٧.        | كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القراءة                            |
| 173        | كان رسول الله ﷺ يلبس يوم العيد بردة حمراء                       |
| 777        | كان قيام رسول الله ﷺ في ألركعتين قبل صلاة الفجر                 |
| ١٨٢        | كان يأمرنا النبي ﷺ إذا كنَّا سفراً أو مسَّافرين ألا ننزع خفافنا |
| 7 / 1      | كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة                    |
| 770        | كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين                       |
| 707        | كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه                      |
| <b>**</b>  | كان يصلي أربعاً قبل الظهر يطيل فيها القيام                      |
| 440        | كان يصلّي ركعة كانت تلك صلاته تعنى بالليل                       |
| 7 2 7      | كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي ﷺ يفعل ذلك             |
| £ \ V      | كان يقرأً فيهما ق والقرآن المجيد                                |
| 717        | كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه                           |
| ۸٣3        | كسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ فخرج رسول الله                   |
| 173        | كفن رسول الله ﷺ حمزة في ثوب واحد                                |
| 2773       | كفن رسول الله ﷺ في ثلاثةً أثواب                                 |
| V & \      | كل أيام التشريق ذبح                                             |
| V79        | كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى                |
| ٣٨٢        | كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إذا كنا معكم صلينا                   |
| ٣٣٣        | كنا مُعُ النبي ﷺ في سفر في ليلة                                 |
| 710        | كنا مع رسوّل الله فقام بلال ينادي                               |
| 707        | كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي ﷺ                 |
| 78.        | كنا نعطيها في زمَّان النبي ﷺ صاعاً من طعامٌ أو صاعاً            |
| 707        | كنت أرى رسُول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره                    |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۱        | كنت إماماً فلو سجدت                                                                                                    |
| ٨٥         | كنت أنام بين يدي رسول الله                                                                                             |
| ۸٠         | كنت رجلاً مُذَّاءً                                                                                                     |
| 277        | كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول                                                                                         |
| 1.41       | كنت مع النبي ﷺ فأهويت لأنزل خفيه                                                                                       |
| •          | - 4 -                                                                                                                  |
| ٥٧١        | لا اعتكاف إلا بصيام                                                                                                    |
| 114        | لا بأس أن يقلب الرجل الجارية                                                                                           |
| 4.4        | لا تؤمن امرأة رجلاً ولا فاجر مؤمناً                                                                                    |
| ٤٨٠        | لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت                                                                                           |
| 771        | لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه                                                                 |
| 377        | لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود                                                                     |
| V 7 9      | لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم جذعة من الضأن                                                                     |
| 177        | لا تستجمروا بالروث ولا بالعظم                                                                                          |
| . 717      | لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية                                                                       |
| 1.0        | لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين                                                                             |
| 019        | لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                                                                        |
| ٨٩         | لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك                                                                                      |
| ٧٨         | لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ                                                                                         |
| V09        | لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب                                                                                     |
| 091        | لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول                                                                                     |
| 791        | لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر                                                                                 |
| 0.1.1      | لا صمات يوم إلى الليل                                                                                                  |
| 377        | لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله                                                                         |
| 177        | لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة                                                                       |
| V & •      | لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان                                                                |
| 077        | لا يذبحن أحدكم حتى يصلي                                                                                                |
| VY 1       | لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور                                                                       |
| 117        | لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة<br>لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء |
|            | لا يصلي الرجل في النوب الواحد ليس على حالمه سي-                                                                        |

| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۱٦          | لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان       |
| ٤٠٦          | لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما                       |
| 110          | لا يقبل الله صلاة من حائض بدون خمار                     |
| ***          | لا يقطع الصلاة الكشر ولكن تقطعها القهقهة                |
| 101          | لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله                   |
| 200          | لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن               |
| 99           | لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه               |
| 79.          | لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت            |
| 177          | لبيك اللهم لبيك                                         |
| 193          | اللحد لنا والشق لغيرنا                                  |
| 770          | لقد خرجت مع رسول الله ﷺ فما ترك التلبية                 |
| 0 8 V        | لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره                 |
| 203          | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله                            |
| 44.          | لم يكن لرسول الله ﷺ إلا مؤذن واحد في الصلاة             |
| Y0.          | لما رفع النبي ﷺ رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح         |
| 777          | لما قدم النبي ﷺ مكة دخل المسجد فاستلم الحجر             |
| ٤٨٩          | لما مات عثمان بن مظعون أُخْرج بجنازته فدفن              |
| 473          | الله أكبر الله أكبر هذه الكلمات                         |
| 774          | الله تعالى: قسمت الصلاة بيئي وبين عبدي نصفين            |
| 10.          | اللهــم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟؟       |
| ٦٨٥          | اللهم ارحم المحلقين                                     |
| <b>£ £ V</b> | اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر                           |
| £ £ V        | اللهم اسقنا سقيأ                                        |
| 173          | اللهم إنا نسألك عيشة نقية                               |
| <b>YA</b> •  | اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت                |
| 707          | لهي أشد على الشيطان من الحديد                           |
| ١٨٣          | لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه |
| 190          | ليس الفجر المستطيلَ في الأفق ولكنه المعترض الأحمر       |
| 7.7          | ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه                    |
| ٥٨٦          | ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير              |
| 097          | ليس فيما دون خمسة أواق صدقة                             |

| رقم الصفحة              | طرف الحديث                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٥٩٣                     | ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر                              |
| 0 7 0                   | ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن         |
|                         | - 6 -                                                      |
| ٧٤٤ .                   | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا                      |
| 115                     | ما بين السرة والركبة عورة                                  |
| V10                     | ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي      |
| ٧٢٢                     | ما تركت استلام هذين الركنين اليمانيين منذ رأيت رسول الله ﷺ |
| 45.                     | ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير وقتها إلا                |
| 7 2 9                   | ما زال النبي ﷺ يقنت حتى فارق الدنيا                        |
| 891 .                   | ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء                       |
| ٤٠٥                     | ما على أحدكم أو ما على                                     |
| 7.7                     | ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم |
| 89.                     | ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه       |
| ٧١٢                     | ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي                  |
| 444                     | ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان                   |
|                         | ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً          |
| 0.1                     | ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف                      |
| ٤٨٥                     | ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة            |
| <b>**</b> \( \dagger \) | ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟                   |
| 1 2 9                   | ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء                 |
| 711                     | ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام                 |
| 1                       | الماء طهور لا ينجسه شيء                                    |
| 443                     | مات رجل على عهد النبي                                      |
| VOV                     | ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة     |
| ٤٨٥                     | الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والطفل يصلي عليها        |
| Y                       | ما كان أحد أشد تعجيلاً لصلاة العصر من رسول الله ﷺ          |
| 187                     | ما لكم تدخلون علي قُلحاً                                   |
| ۲۳۱                     | مر بي ميكائيل وعلى جناحه الغبار فضحك                       |
| 27.3                    | مرت برسول الله ﷺ جنازة تمخض مخض                            |

| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 807          | مستريح ومستراح منه                                        |
| ***          | مع رسول الله ﷺ في مسير، فأصابنا غيم، فتحيرنا              |
| AYF          | المعتدي في الصدقة كمانعها                                 |
| 771          | مفتاح ألصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها السلام      |
| 177          | من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً '    |
| ٧٠٦          | من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي                |
| 277          | من أحياً ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه              |
| 7.7          | من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس                   |
| 4.0          | من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة          |
| 8.7          | من أدرك ركعة من صلاة الجمعة                               |
| ٤٠١          | من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى                   |
| ۲۰3          | من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى                   |
| Y•Y          | من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها                    |
| <b>Y Y Y</b> | من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت                          |
| 121          | من استنجی من ریح فلیس منا                                 |
| £ + 0        | من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة                           |
| ۸٧           | من أفضى بيده إلى ذكره ليس                                 |
| ٥٣٣          | من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه                     |
| V70          | من أكل أو شرب أو رمى صيداً فنسي أن يذكر الله، فيأكل       |
| 4.4          | من أم قوماً فليتق الله وليعلم أنه ضامن ومسؤول             |
| <b>٣</b> ٨٤  | من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم                          |
| 213          | من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط                |
| 737          | من ترك الصلاة سكراً مرة                                   |
| 7            | من ترك العصر متعمداً حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله |
| ۳۸۹          | من ترك ثلاث جمع                                           |
| VY 1         | من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة            |
| 107          | من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات                         |
| 197          | من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة، فأتم ركوعها      |
| 177          | من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر                        |
| 189          | من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين                      |
| 770          | من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة    |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧١٢        | من جاءني زائراً لا يُعْمِلُهُ حاجة إلا زيارتي               |
| 77.        | من حافظً على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها               |
| 777        | من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بني الله له بيتاً في الجنة |
| 791        | من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق                           |
| 373        | من حفر قبراً بني الله له بيتاً في                           |
| ٥٣٨        | من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء                       |
| 773        | من رأى منكراً فإن استطاع                                    |
| V11        | من زار قبري وجبت له شفاعتي                                  |
| *7.        | من سبح فيّ دبر كــل صلاة ثلاّثاً وثلاثين                    |
| 317        | من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره                 |
| 271        | من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم                    |
| 0 • 1      | من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن    |
| 777        | من صلَّى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار       |
| 377        | من صلى الغداة، فقعد في مقعده، فلم يَلْغُ بشيء من الدنيا     |
| 711        | من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه مالك                          |
| 777        | من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه                    |
| 777        | من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام       |
| 0 • 1      | من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها         |
| ٧٢٣        | من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة                   |
| 201        | من صلى قبل الظهر أربعاً كان كعدل رقبة من ولد إسماعيل        |
| <b>YAV</b> | من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره فليوتر أوله                    |
| £7V        | من غسل ميتاً فأدى الأمانة                                   |
| 270        | من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله                             |
| 404        | من قال إذا صلى الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له       |
| 710        | من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة          |
| Y0X        | من قال قبل أن ينصرِف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح       |
| 750        | من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه       |
| ٥٨٠        | من قام ليلتي العيد محتسباً لله لم يمت قلبه                  |
| V75        | من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها                          |
| 177        | من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن |
| 777        | من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح                     |

| رقم الصفحة  | طرف الحديث                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٤٥٤         | من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة          |
| <b>£0</b> £ | من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة           |
| 370         | من لم يبيت الصيام فلا صيام له                        |
| 115         | من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد                    |
| 777         | من مأت في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة     |
| <b>AA</b>   | من مس ذكّره فليتوضأ                                  |
| Y . 0       | من نام قبل العشاء فلا نامت عينه                      |
|             | _ ڻ ، هـ _                                           |
| 801         | النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب                  |
| 111         | نعم زرره ولو بشوكة                                   |
| £9V         | نعى النبي ﷺ إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه    |
| ٤٨٨         | نهي النبي ﷺ أن تجصص القبور وأن يكتب عليها            |
| ٤٨٨         | نهي رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه          |
| 444         | نهى رسول الله ﷺ عن النفخ في السجود                   |
| ٥٤٤         | نهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى |
| 710         | نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطى الرجل فاه            |
| 375         | هذه عرفة وهذا الموقف وعرفة كلها موقف                 |
| 1 • ٢       | هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا                         |
| ۸۱          | هل تغتسل المرأة إذا احتلمت؟                          |
| 4 . 8       | هل قرأ أحد منكم بشيء من القرآن؟                      |
| ٤٥٧         | هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟                         |
| 97          | هو الطهور ماؤه الحل ميته                             |
| ٥٨١         | هو يعكف الذنوب ويُجرى له الحسنات كعامل الحسنات كلها  |
|             | <b>- و -</b>                                         |
| 97          | وإن لم ينزل                                          |
| 084         | وأنا أصبح جنبأ وأريد الصيام فأغتسل وأصوم             |
| 17.         | وأي وضوء أفضل من الغسل                               |
| ۹۳ م        | الوسق ستون صاعاً                                     |
| 107         | وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين               |
| 190         | وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله         |

| الحديث رقم الصفح                                                                                               | طرف  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| رسول الله ﷺ بعرفة فجعل يدعو ١٨٠                                                                                | وقف  |
| م أصابع رجليه إذا سجد                                                                                          |      |
| للاعقاب من النار؛ أسبغوا الوضوء                                                                                | _    |
| <b>- ي -</b>                                                                                                   |      |
| يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان                                                                             | يؤتى |
| لقوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ٢٠١                                           |      |
| هريرة؛ إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله                                                                      |      |
| ماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها                                                              |      |
| ل القرآن؛ أُوترُوا؛ فإن الله وتر يحبُ الوتر                                                                    |      |
| ل مكة؛ لا تقصروا الصلاة                                                                                        |      |
| مول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟                                                          |      |
| مول الله أمسح على الخفين؟<br>- الله أمسح على الخفين؟                                                           |      |
| مول الله ما هذه الأضاحى؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم                                                                |      |
| مول الله؛ الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟                                                            |      |
| مول الله؛ إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر                                                            |      |
| مُول الله؛ إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه؟                                                                    |      |
| مَّان؛ هذا جبريلُ أخبرني                                                                                       |      |
| ىرو؛ صليت بأصحابك وأنت جنب                                                                                     |      |
| طمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة ٢٧٢                                                                        |      |
| صة؛ إذا صليت الصبح نقل ثلاثاً ٢٦٢                                                                              |      |
| اذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث                                                                                |      |
| اذ والله إني لأحبك                                                                                             |      |
| شر المسلمين؛ إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين المسلمين؛ إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين                 |      |
| له إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟                                                                                |      |
| الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس                                                                             | •    |
| ل البلد؛ صلوا أربعاً ﴿ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ |      |
| الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا                                                                             |      |
| نلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة ٢٥٦                                                          |      |
| ه ما بعده                                                                                                      |      |
| عن الغلام ولا يمس رأسه بدم                                                                                     |      |
| الصلاة ولا يعيد الوضوء                                                                                         |      |

## فهرس الآثار

| رقم الصفحة | طرف الأثـــــر                                         |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 177        | عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا |
| 711        | عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلأة       |
| ١٨٣        | عن علي قال: لو كان الدين بالرأي                        |

## فهرس الأعلام

| رقم الصحفة   | الاسم                       | رقم الصحفة                            | الاسم                   |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| ٤٠٩          | صالح بن خوات                | 179                                   | الأسلع بن شريك          |
| 370          | عامر بن ربيعة               | V19                                   | أسيد بن ظهير            |
| 124          | عهد خير                     | V78                                   | أشهب                    |
| 740          | عبد الرحمن بن يعمر الديلي   | V78                                   | الباجي                  |
| ٤٨           | عبد الله بن الحاج حماه الله | V19                                   | بلال بن الحارث          |
| 777          | عبد الله بن معاوية الغاضري  | 777                                   | بعد بن<br>ثعلبة بن صعير |
| ۷۲٥          | عمر بن عبدالعزيز            | 77.9                                  | أبو الجعد الضمري        |
| <b>778</b>   | ، ده سي                     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ابن حبيب                |
| <b>۲۰</b> ۸  | محجن بن أبي محجن            |                                       | · -                     |
| ٥٧           | محمد أحمد الداه             | 448                                   | الحكم بن حزن            |
| <b>Y Y X</b> | محمد بن الحسن الشيباني      | 7/7                                   | خالد بن العداء          |
| 0 • 1        | مالك بن هبيرة               | 187                                   | الرّبيع بنت معوذ        |
| 777          | نبيط بن شريط                | 1                                     | ابن أبي زيد             |
| 191          | هشام بن عامر                |                                       | ابن السباق              |
| ٤٠٤          | يزيد بن رومان               |                                       | سنان بن غرفة            |
| YVA          | أبو يوسف                    | I                                     | شريح بن أبرهة           |

## فهرس المصادر والمراجع

- ١ أبجد العلوم: حسن خان القنوجي، دار الكتب العلمية، ١٩٧٨م.
- ٢ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: لابن حجر، ت: زهير بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد للطباعة، ومركز خدمة السنة، بالمدينة المنورة، ط١، ١٤١٥هـ.
- ٣ أحكام القرآن: لأحمد بن علي الجصاص، ت: محمد الصادق قمحاوي،
   دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- إراواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني،
   المكتب الإسلامي، بيروت، ط۲، ۱٤٠٥هـ.
- ٥ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي،
   بروت.
- ٦ اصطلاح المذهب عند المالكية: لمحمد بن إبراهيم أحمد علي، دار
   البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، ط٢، ١٤٢٣هـ.
- ٧ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لمحمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي، دار الكتب الإسلامية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤١٨هـ.
- ٨ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠٢هـ.
- ٩ ـ بدایة المجتهد: لابن رشد، ت: محمد صبحي حلّاق، مكتبة ابن تیمیة،
   القاهرة، ط۱، ۱٤۱٥هـ.
- ۱۰ ـ البدر المنير: لابن الملقن، ت: مصطفى أبو الغيط، وأبي محمد عبد الله بن سليمان، وأبي عمار ياسر بن كمال، دار الهجرة، السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
- 11 \_ بلوغ المرام في أدلة الأحكام: لابن حجر العسقلاني، ت: أسامة صلاح الدين، دار إحياء العلوم، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
  - ١٢ \_ البناية شرح الهداية: للبدر العيني، دار الفكر، لبنان، ط١، ١٤٠٠هـ.

- 17 بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لابن القطان الفاسي، ت: الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط١، ١٤١٨ه.
- 14 التاج والإكليل مع مواهب جليل: للموّاق، مطبوع بهامش مواهب الجليل، دار الفكر، ط٢، ١٩٨٣م.
  - ١٥ ـ التاريخ الكبير: للبخاري، دار المعارف العثمانية، الهند، ١٣٦٢هـ.
  - ١٦ \_ تاريخ بغداد: لخلدون الأحدب، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٧هـ.
    - ١٧ ـ تاريخ دمشق: لابن عساكر، دار البشير.
    - ١٨ \_ تاريخ القراءات في المشرق والمغرب.
    - ١٩ \_ تاريخ النحو العربي في الشرق والغرب.
- ٢٠ تحرير المقالة شرح نظم الرسالة: لأبي عبد الله الخطاب، ت: أحمد سحنون، وزارة الأوقاف المغربية، ١٤٠٩ه.
- ٢١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري، ضبط ومراجعة:
   عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ.
- ٢٢ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج المزي، ت: عبد الصمد شرف الدين، وزهير الشاويش، المكتبة الإسلامية، بيروت، ط٢، ٣٤٠٣هـ.
- ۲۳ ـ تحفة الملوك: لزين الدين الرازي، ت: عبد الله نذير، دار البشائر، بيروت، ط١، ١٤١٧ه.
- ٢٤ تحفة المودود بأحكام المولود: لابن القيم الجوزية، ضبط وت: عبد المنعم العانى، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٢٥ ـ التحقيق في مسائل الخلاف: لابن الجوزي، دار الوعي العربي، حلب.
  - ٢٦ \_ تذكرة الحفاظ: للذهبي، دار إحياء التراث العربي، صورة عن طبعة الهند.
- ۲۷ ـ الترغيب والترهيب: للمنذري، ت: مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٣٨٨ه.
- ٢٨ ـ تسديد القوس في ترتيب مسئد الفردوس: لابن حجر العسقلاني، مطبوع بهامش مسئد الفردوس، المطبوع في دار الكتب العربي، ت: فواز أحمد الزمرلي، ومحمد المعتصم بالله البغدادي.
- ٢٩ ـ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة: ت: إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤١٦ه.

- ٣٠ ـ تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني، ت: سعيد القزفي، المكتبة الإسلامية، بيروت.
- ٣١ ـ التفريع: لأبي قاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلّاب، ت: حسين سالم الذهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ.
- ٣٢ \_ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط١، ٣٢ \_ ١٤٠٧ هـ.
- ٣٣ \_ تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني، ت: أبي الأشبال صغير أحمد الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٦ه.
- ٣٤ \_ تقريب المعاني على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لعبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي، ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٥ ـ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني، ت: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة.
- ٣٦ \_ تمام المنة في التعليق على فقه السنة: لمحمد ناصر الدين الألباني، دار الراية للنشر، ط٣، ١٤٠٩ه.
- ٣٧ \_ التمهيد: لابن عبد البر، ت: أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة، القاهرة، ٣٧ \_ ١٤٢٤.
- ٣٨ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل التتائى، ت: محمد عائش شبير، ط١، ١٤٠٩هـ.
  - ٣٩ \_ تهذيب الأسماء واللغات: ليحيى بن شرف النووي، مطبعة دار الفكر.
- ٤٠ تهذیب التهذیب: لابن حجر العسقلاني، مجلس دائرة المعارف، الهند،
   ١٣٢٥هـ.
- 13 \_ تهذيب السنن: لابن القيم، ت: أحمد شاكر وحامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٤٨م.
- 23 \_ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج المزي، ت: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٣ه.
- 27 \_ الثقات: لابن حبان البستي، ت: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٥ه.
- 25 \_ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، دار الفكر، لبنان، ط١، ١٤١٦ه.

- 20 جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابن الأثير، ت: عبد القادر أرناؤوط، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٥ه.
- 27 ـ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب المصرية، ط٢، ١٣٥٣هـ.
  - ٤٧ ـ الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية.
    - ٤٨ ـ الإجماع: لابن المنذر، مكتبة الفرقان.
- ٤٩ ـ حاشية ابن عابدين: لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٥٠ حاشية الخرشي على مختصر خليل: لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي، دار الكتب الإسلامية، القاهرة.
- ٥١ حاشية الدر المختار: لابن عابدين، دار البابي الحلبي، مصر، ط٢،
   ١٣٨٦هـ.
- ٥٢ الأحكام الوسطى: لعبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، ت: حمدي السلفى، وصبحى السامرائى، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٦ه.
- ٥٣ حديث أم حبيبة والله في صلاة التطوع: للدكتور خلدون الأحدب، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط١، ١٤٢٤ه.
- ٥٤ حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢،
   ١٤٠٠ ه.
- 00 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: للشاشي، ت: ياسين أحمد إبراهيم درادكه، مكتبة الرسالة الحديثة، عمَّان، ط١، ١٩٨٨م.
- ٥٦ ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلاني، رتبه: رياض عبد الله عبد الهادي، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ.
- ٥٧ ـ الدعاء: للطبراني، ت: محمد سعيد البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ٤٠٧هـ.
- ٥٨ ـ دلاتل النبوة: للبيهقي، ت: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
  - ٥٩ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب.
- 1 الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٤م.

- ٦١ الأذكار: للنووي، ت: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، ١٩٨٨م.
- ٦٢ روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا النووي، ت: عادل عبد الموجود، وعلى معوض، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣هـ.
- ٦٣ ـ زاد المعاد: لابن القيم الجوزية، ت: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢٦، ١٤١٢هـ.
- 37 ـ زوائد تاريخ بغداد: للدكتور خلدون الأحدب، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٧هـ.
- 70 سبل السلام: لمحمد إسماعيل الصنعاني، ت: فواز زمرلي، وإبراهيم الجمل، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط١٤٢، ١٤٢٢ه.
- 77 الاستذكار: لابن عبد البر، ت: عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب، القاهرة، ط١، ١٤١٢ه.
- ٦٧ السلسلة الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف،
   الرياض، ١٤١٥ه.
- ٦٨ ـ السلسلة الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، بيروت،
   ط٤، ١٣٩٨ ه.
- ٦٩ ـ سنن ابن ماجه: ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ١٩٩ هـ.
- ٧٠ ـ سنن أبي داود: ت: عزت عبيد الدعاس، محمد علي السيد، دار الحديث، حمص، ط١، ١٣٨٨هـ.
  - ٧١ ـ سنن الترمذي: ت: أحمد شاكر، المكتبة الإسلامية.
- ٧٧ سنن الدارقطني: لعلي بن عمرالدارقطني، ت: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم، وعبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٤٢٤ه.
- ٧٧ ـ سنن الدارمي: ت: مصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٢هـ.
- ٧٤ السنن الصغرى: المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، لمحمد ضياء الرحمن الأعظمى، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٣هـ.
  - ٧٥ \_ السنن الكبرى: للبيهقى، طبعة الهند، ١٣٥٢هـ.
- ٧٦ ـ السنن الكبرى: للنسائي، يوسف عبد الرحمن الرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦ه.

- ٧٧ ـ السنن المأثورة: للشافعي، ت: عبد المعطي قلعجي، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ.
- ٧٨ ـ سنن النسائي الكبرى: ت: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢١ه.
- ٧٩ سير أعلام النبلاء: للذهبي، ت: وإشراف شعيب الأرنؤوط وحسن الأسد،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٦، ١٤٠٩هـ.
  - ٨٠ \_ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩هـ:
- ٨١ ـ شرح ابن ناجي على الرسالة مع شرح ابن زروق: لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي، دار الفكر، ١٤٠٢هـ.
- ٨٢ ـ شرح الزرقاني على موطأ مالك: تصحيح نخبة من علماء الأزهر، ومراجعة محمود إبراهيم رايد، مكتبة المشهد الحسيني.
- ۸۳ شرح الزركشي على متن خليل: لشمس الدين الزركشي، ت: عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٢هـ.
- ٨٤ شرح السنة: للبغوي، ت: زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٠هـ.
- ٨٥ ـ الشرح الكبير: للدردير، بهامش حاشية الدسوقي على متن خليل، دار الفكر
   للنشر والتوزيع.
  - ٨٦ \_ شرح زروق: دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ.
- ٨٧ ـ شرح علل الترمذي: لابن رجب، ت: نور الدين عتر، دار الملاح للطباعة والنشر، ط١، ١٣٩٨ه.
- ٨٨ ـ شرح فتح القدير: لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، دار البابي الحلبي، ط١، ١٣٨٩ه.
- ٩٠ ـ شرح معاني الآثار: للطحاوي، ت: محمد زهري البخار، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ.
- ٩١ منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٩ه.
- 97 \_ شعب الإيمان: للبيهقي، ت: عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية، بومباي، الهند، ١٤٠٦ه.

- ٩٣ ـ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر، دار صادر، ١٣٢٣هـ.
- 98 صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: لابن بلبان الفارسي، ت: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۳، ۱٤۱۸ه.
- ٩٥ ـ صحيح ابن خزيمة: ت: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٢٤ه.
- 97 صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري، وشرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
- 9٧ ـ صحيح مسلم مع شرحه للإمام النووي: لمسلم بن الحجاج النيسابوري وشرحه المسمى، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار المعرفة، بيروت، ط٥، ١٤١٩ه.
- ٩٨ ـ صيد الخاطر: ابن الجوزي، ت: علي وناجي الطنطاوي، دار المنارة، جدة، ط٢، ١٤١٦ه.
- 99 ـ الضعفاء الكبير: للعقيلي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، لبنان، ١٤٠٤هـ.
- ۱۰۰ ـ ضعيف الترغيب والترهيب: للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط۱، ۱۸۲۸هـ.
  - ۱۰۱ ـ طبقات ابن سعد: ت: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٥٧م.
    - ۱۰۲ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار بيروت للطباعة، ١٣٩٨هـ.
- ۱۰۳ ـ علل ابن أبي حاتم: ضبط نصه: مصطفى أبو الغيط وإبراهيم فهمي، دار الفاروق الحديثة، ط١، ١٤٢٢ه.
- ۱۰۱ ـ العلل الكبير: للترمذي، ت: حمزة مصطفى، مكتبة الأقصى، عمان، الأردن، ط١، ١٤٠٦هـ.
- ۱۰۵ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي، ت: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣م.
- ١٠٦ ـ العلل: للدارقطني، ت: محفوظ الرحمن زيد الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط١، ٥٠٤٠ه.
  - ١٠٧ \_ عمدة الفقه: لموفق الدين بن قدامة، مكتبة التوفيق، الرياض، ١٣٨٥هـ.
- ۱۰۸ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين العين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- ١٠٩ ـ عمل اليوم والليلة: لأحمد بن شعيب النسائي، ت: فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٦هـ.
- ۱۱۰ ـ عون المعبود: ضبط وتعليقات: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، ط٣، ١٣٩٩هـ.
- ۱۱۱ ـ عيون المجالس: لعبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، مكتبة الرشد، الرياض، ط۱، ۱٤۲۱هـ.
  - ١١٢ \_ غرر المقالة في شرح غريب الرسالة.
  - ١١٣ ـ غريب الحديث: لأبي عبيد الهروي، دار الكتب العربي، بيروت، ١٩٨٧م.
- ۱۱۶ الفتح الرباني في شرح على نظم رسالة أبي زيد القيرواني: لمحمد أحمد الداه الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، ط٣، ١٣٩٩ه.
- 110 \_ فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة: لمحمد أحمد الداه الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، ط٤، ١٣٩٤هـ.
- 117 فتح الملك العزيز بشرح الوجيز: لعلي بن بهاء البغدادي الحنبلي، ت: عبد الملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط١، ١٤٢٣ه.
- ١١٧ \_ الفتوحات الربانية في شرح الأذكار النووية: لابن علان، المكتبة الإسلامية.
  - ١١٨ \_ الفروع: لابن مفلح، عالم الكتب، بيروت، ط٤، ١٤٠٥هـ.
    - ١١٩ \_ فضائل شهر رمضان: لابن شاهين، مكتبة المنارة، الأردن.
- ۱۲۰ \_ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد: ليوسف القرضاوي، دار الرسالة، يروت، ط٢، ١٤٢٢هـ.
- ١٢١ ـ الفقه الإسلامي وأدلته: مصطفى الزرقاء، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤١٦هـ.
- ۱۲۲ \_ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت: عبد الرحمن يحيى المعلمي، المكتبة الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٤٠٧ه.
- ١٢٣ ـ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأبي العباس النفرواي، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ١٢٤ ـ فيض الغفار من أحاديث النبيي المختار: محمد أحمد الداه الشنقيطي، دار الفكر، بيروت.
  - ١٢٥ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي، دار المعرفة، ١٩٣٨م.
- 1۲٦ ـ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني.

- ١٢٧ ـ القوانين الفقهية: لابن جزي، المكتبة الثقافية، بيروت.
- ١٢٨ ـ الكافي الشافِ في تخريج أحاديث الكشاف: لابن حجر، دار الكتب العلمية.
- ۱۲۹ ـ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: الكتب الإسلامي، بيروت، ط٥، ١٢٩ ـ الكاهر.
- ۱۳۰ ـ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر بن عبد البر القرطبي، مطبعة حسان، القاهرة، ۱۳۹۹هـ.
- ۱۳۱ ـ الكامل في الضعفاء: لابن عدي، ت: لجنة من المختصين بإشراف الناشر، دار الفكر للطباعة، لبنان، ط١، ١٤٠٤ه.
- ۱۳۲ \_ كشاف القناع: لمنصور بن يونس البهوتي، ت: هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢ ه.
- ١٣٣ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار: للهيثمي، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩م.
  - ١٣٤ ـ كشف الظنون: حاجى خليفة، دار الفكر.
- ۱۳۵ ـ كفاية الأخيار: لأبي بكر بن محمد الحصني الحسيني الدمشقي، ت: علي أبو الخد، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط٢، ١٤١٦هـ.
  - ۱۳٦ ـ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين بن منظور، دار صادر،، بيروت.
- ۱۳۷ ـ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط٢، ١٣٩٠ه.
- ۱۳۸ ـ الأمالي المطلقة: لابن حجر، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي، ١٤١٦هـ.
- ١٣٩ ـ المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المكتبة الإسلامية، بيروت، ١٩٨٠م.
  - ١٤٠ ـ المبسوط: لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦هـ.
- ۱٤١ ـ المجروحين: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، ت: محمود إبراهيم زايد، دار الوعى، بحلب.
- ١٤٢ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيشمي، ت: عبد الله الدرويش، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ.
- ۱٤٣ ـ المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث: لأبي موسى المديني، ت: عبد الكريم الغرباوي، دار الكدني، جدة، ١٤٠٦هـ.

- 184 ـ المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محي الدين النووي، ت: محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣هـ.
- 1٤٥ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي، دار عالم الكتب، ١٤١٢هـ.
  - ١٤٦ ـ المحرر في الفقه: لمجدالدين أبو البركات، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ۱٤٧ \_ المحلّى: للإمام ابن حزم الظاهري، ت: أحمد شاكر، إدارة الطباعة المنيرية، ١٣٤٧ه.
- ۱٤٨ ـ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي، ت: محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، ١٤١٥هـ.
- ۱٤٩ ـ مختصر اختلاف العلماء: للجصاص، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٤٩هـ.
- 100 \_ مختصر الترغيب والترهيب: لابن حجر، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ١٣٨٠هـ.
- ١٥١ \_ مختصر السنن للمنذري: ت: محمد حامد فقي، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٩ هـ.
- ۱۵۲ ـ مختصر الطحاوي: لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، ت: أبي الوفاء الأفغاني، دار إحياء العلوم، بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ.
- ۱۵۳ ـ مختصر زوائد البزار على الكتب السنة: لابن حجر العسقلاني، ت: صبري عبد الخالق أبو ذر، مؤسسة الكتب الثقافية، ۱٤۱۲هـ.
- ١٥٤ ـ المدخل إلى السنن الكبرى: للبيهقي، ت: محمد الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ١٤٠٤هـ.
- ١٥٥ ـ المدونة: لمالك بن أنس، رواية سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقى، دار صادر، بيروت، ط١.
- ١٥٦ \_ مراتب الإجماع: لابن حزم، عناية حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، يروت، ١٤١٩ه.
- ١٥٧ ـ المراسيل: لابن أبي حاتم، ت: شكر الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٧م.
- ۱۵۸ \_ المراسيل: لأبي داود السجستاني، ت: شعيب الأنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ.

- ١٥٩ ـ مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة: لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق، دار الفكر، بيروت.
  - ١٦٠ \_ مستدرك الحاكم: لأبي عبد الله الحاكم، دار المعارف العثمانية، الهند.
- ١٦١ ـ مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، ت: أيمن عارف الدمشقي، مكتبة السنة، ط١، ١٤١٦هـ.
- ۱۹۲ \_ مسئد أبي يعلى: ت: حسين أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط١، ١٦٢ \_ مسئد أبي يعلى: ٢٠٤ هـ.
- ١٦٣ ـ مسند أحمد: ت: شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٦ه.
- ١٦٤ \_ مسند البزار: ت: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٨٨م.
- 170 \_ مسئد الحميدي: ت: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٨١ه.
  - ١٦٦ \_ مسند الشافعي: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٠هـ.
- ١٦٧ \_ مسند الشاميين: للطبراني، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت،
- ١٦٨ ـ مسئد الشهاب: لمحمد بن سلامة القضاعي، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ.
  - ١٦٩ \_ مسند الطيالسي: دار المعرفة، بيروت.
- ١٧٠ ـ المسند: للحميدي، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت،
   مكتبة المتنبي، القاهرة.
  - ١٧١ ـ مشكل الأثار: أحمد بن محمد الطحاوي، دار صادر، بيروت، ١٣٣٣هـ.
- ۱۷۲ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري، ت: كمال الحوت، دار الجنان، ۱۹۸٦م.
- ١٧٣ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
- ١٧٤ ـ المصنف: لابن أبي شيبة، ت: حمدي الجمعة، ومحمد اللحيدان، مكتبة الرشد، بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ.
- ۱۷۵ ـ المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.

- ۱۷٦ ـ المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية: لابن حجر، ت: غنيم عباس غنيم، وياسر إبراهيم محمد، دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤١٨هـ.
  - ١٧٧ ـ معالم السنن: لأبي سليمان الخطابي، المكتبة العلمية، حلب، ١٩٨١م.
- ۱۷۸ ـ المعجم الأوسط: للطبراني، ت: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤٠٥ه.
- ۱۷۹ ـ المعجم الصغير: للطبراني، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتب السلفية، المدينة المنورة، ۱۳۸۸ه.
- 1۸۰ ـ المعجم الكبير: للطبراني، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الزهراء الحديثة، ط٢.
- ۱۸۱ ـ معرفة السنن والآثار: للبيهقي، ت: عبد المعطي قلعجي، دار الوعي العربي، حلب، ط١، ١٤١١ه.
- ١٨٢ \_ معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله الحاكم، ت: معظم حسين، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
- ۱۸۳ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (منهاج الطالبين): لمحمد الخطيب الشربيني، دار البابي الحلبي، القاهرة، ۱۳۷۷هـ.
- ١٨٤ ـ المغني في الضعفاء: للذهبي، ت: نور الدين عتر، دار المعارف، حلب، ١٨٤ م.
- ۱۸۵ \_ المغني: والشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، بيروت، ۱۳۹۲ه.
  - ١٨٦ \_ الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، ط١، ١٤٠٠هـ.
- ۱۸۷ ـ المنتخب: لعبد بن حميد، ت: مصطفى العدوي، دار الأرقم، الكويت، ط١، ١٤٠٥هـ.
- ۱۸۸ ـ المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٣٣١هـ.
- ۱۸۹ \_ المنتقى: لابن الجارود، ت: لجنة من العلماء، دار القلم، بيروت، ١٨٩ \_ ١٤٠٧هـ.
- ١٩٠ ـ الموافقات في أصول الأحكام: لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الشهير بالشاطبي، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان.
- ۱۹۱ ـ موافقة الخُبر الخَبر: لابن حجر العسقلاني، ت: حمدي عبد المحميد السلفي وصبحي السامرائي، دار الرشد، الرياض، ۱٤۱۲هـ.

- ۱۹۲ ـ الأموال: لأبي عبيد، ت: محمد حامد فقي، المطبعة التجارية، القاهرة،
- ۱۹۳ ـ مواهب الجليل من أدلة خليل: لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٣٩٨هـ.
  - ١٩٤ \_ موسوعة المختار.
- ۱۹۵ ـ الموضوعات: لابن الجوزي، ت: نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط١، ١٤١٨هـ.
- ۱۹۲ ـ الموطأ: للإمام مالك بن أنس، ت: بشار عواد معروف، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٢ه.
- ۱۹۷ ـ ميزان الاعتدال: للذهبي، ت: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٩٨٢ه.
- ۱۹۸ ـ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: لابن حجر العسقلاني، ت: حمدي عبد المجيد السلفى، مكتبة المثنى، بغداد، ط٢، ١٤١١ه.
- 199 الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف: لأبي الحسين على بن سليمان بن أحمد المرداوي، دار الهجرة، والكتاب طبع مع كتاب المقنع، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 1219ه.
- ۲۰۰ ـ نصب الراية: للزيلعي، ت: محمد عوامة، دار الريان للطباعة، بيروت، ط١، ١٤١٨ه.
- ٢٠١ ـ النكت الظراف على الأطراف: لابن حجر، طبع مع تحفة الأشراف للمزي، ت ٢٠١ ـ عبد الصمد شرف الدين، دار الكتب العلمية، ١٣٧٦ه.
- ٢٠٢ ـ النهاية في غريب الحديث: لابن الاثير، ت: علي حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢١ه.
  - ٢٠٣ ـ نيل الأوطار: للشوكاني، مطبعة البابي، مصر، ١٩٥٢م.
- ٢٠٤ ـ الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، المكتبة الإسلامية.
  - ٢٠٥ ـ الأوسط: لابن المناثر، ت: أحمد حنيف، دار طيبة، الرياض، ١٩٨٥م.
- ۲۰٦ ـ وفيات الأعيان: لابن خلكان، ت: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٣٩٨ هـ.
- ۲۰۷ ـ الآبات المحكمات في التوحيد والعبادات والمعاملات: لمحمد أحمد الداه الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، ط٤، ١٣٩٤هـ.

## فهرس المحتويات

| بفحة     | الموضوع                                            |
|----------|----------------------------------------------------|
| ١        | تقديم معالي الشيخ العلّامة: أ. د. عبد الله بن بيّه |
| ٥        | تقديم فضيلة الشيخ الملامة: أ. د. خلدون الأحدب      |
| ٩        | مقدمة المحقق                                       |
| 77       | شروح الرسالةشروح الرسالة                           |
| 44       | التعريف بمؤلف الرسالةالتعريف بمؤلف الرسالة         |
| ٤٨       | ترجمة ناظم الرسالة                                 |
| ٥٧       | التعريف بمؤلف كتاب الفتح الرباني                   |
| ٦٥       | موازنة بين الفتح الرباني وبعض كتب المؤلف الأخرى    |
| ٦٨       | البحوث والدراسات عن كتاب الفتح الرباني             |
| ٧١       | مقدمة المؤلف الشارح                                |
| ٧٣       | كتاب الطهارة                                       |
| ٧٥       | باب ما يجب منه الوضوء والغسل                       |
| VV       |                                                    |
| vv       | ما يجب منه الوضوء                                  |
| vv       |                                                    |
| ٧٨       | الغائط                                             |
| ۷۸<br>۷۹ | البول والريح                                       |
| ۸٠       | المذي                                              |
|          | الودي                                              |
| ۸۱       | ما يميز المني عن المذيّ                            |
| ۸۳       | دم الاستحاضة وسلس البول                            |
| ۸۳       | زوال العقل بالنوم                                  |
| ٨٥       | زوال العقل بغير النوم                              |
| ۸٥       | اللمس                                              |
| ۸٦       | القبلة                                             |
| ۸٦       | مس الذك                                            |

| لصفحا | لموضوع                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸    | مس المرأة فرجها                                                                                |
| 49    | ما يجب منه الغسل                                                                               |
| ۱۹.   | المنيالمني المني |
| ۹.    | الحيض والنفاس                                                                                  |
| 91    | مغيب الكمرة في الفرج                                                                           |
| 97    | أحكام مغيب الكمرة                                                                              |
| 94    | ما تطهر به الحائض والنفساء                                                                     |
| 90    | اب الطهارة والستر للصلاة                                                                       |
| 97    | حكمة مشروعية الطهارة والستر                                                                    |
| 97    | أحكام المياه                                                                                   |
| 97    | الماء المطلق                                                                                   |
| ۹۸    | الماء المتغيّر                                                                                 |
| ۹۸    | الماء المخالط بنجاسة                                                                           |
| ١٠١   | الاقتصاد في الماء                                                                              |
| ۲۰۱   | حكم الطهارة من الخبث                                                                           |
| ١٠٤   | الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها                                                               |
| ١١.   | أحكام ستر العورة                                                                               |
| ۱۱۰   | حكم ستر العورة للصلاة                                                                          |
| 117   | ستر الرجّل للكُّتْفين في الصلاة                                                                |
| 118   | أحكام عورة المرأة                                                                              |
| 117   | أحكامُ متفَرَقة في الطهارة والستر                                                              |
| 119   | أحكام قضاء الحاجة                                                                              |
| 119   | حكم الاستنجاء                                                                                  |
|       | آداب قضاء الحاجة                                                                               |
| ۱۳۰   | المغالاة في الاستنجاء                                                                          |
| ۱۳۱   | ما يستجمر به                                                                                   |
| ۱۳۳   | سنن الوضوءالوضوء                                                                               |
| ١٣٥   | مندوبات الوضوء                                                                                 |
|       | صفة الوضوء                                                                                     |
|       | الذكر بعد الوضوء                                                                               |
|       | ر .<br>إخلاص النية في الوضوء                                                                   |

| صفحة  | الموضوع                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 104   | باب الغسل                                              |
| 108   | حكم الغسل                                              |
| 100   | صفة الغسل                                              |
| 171   | باب التيمم                                             |
| 171   | الأساب المنحة للتمم                                    |
| 177   | صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد                            |
| 177   | الصعيد الذي يتيمم به                                   |
|       | صفة التيمم                                             |
| ۱۷۱   | الفرق بين التيمم والوضوء                               |
| ۱۷۷   | باب المسح على الخفين                                   |
| ۱۷۸   | حكم المسح على الخفين                                   |
| ۱۸۱   | شروط المسح على الخفين                                  |
| ۱۸۲   | شروط المسح على الخفين                                  |
| ۱۸٥   | كتاب الصلاة                                            |
| ۱۸۷   |                                                        |
| ۱۸۸   | حكم الصلاة ومكانتها                                    |
| 197   | الصلاة الوسطى                                          |
| 190.  | وقت صلاة الفجر                                         |
| 191   | وقت صلاة الظهر                                         |
| 199   | وقت صلاة العصر                                         |
| 1.7   | وقت صلاة المغرب                                        |
| 7.7   | وقت صلاة العشاء                                        |
| 7.7   | فضل الصلاة في أول وقتها                                |
| ۲ • ٤ | حكم تأخير صلَّاة العشاء وحكم النوم قبلها والكلام بعدها |
| 7.7   | ما بدرك به وقت الصلاة                                  |
| 7 • 9 | باب الأذان والإقامة                                    |
| ٠١٢   | حكم الأذان والإقامة                                    |
|       | صفة الأذان والإقامة                                    |
| 317   | صفات المؤذن الواجبة والمستحبة                          |
| 717   | باب الصلاة                                             |

| لصفحا        | الموضوع                              |
|--------------|--------------------------------------|
| ۲۲۰          | صفة الصلاة                           |
| ۲۲.          | افتتاح الصلاة                        |
| 777          | قراءة الفاتحة                        |
| 770          | قول: آمين                            |
| 777          | القراءة بعد الفاتحة                  |
| 777          | وقت التكبير                          |
| 779          | صفة الركوع والسجود والرفع منهما      |
| 437          | القنوت في الصلاة                     |
| 707          | الصلاة على النبي ﷺ                   |
| 707          | صفة السلام                           |
| 700          | صفة السلام                           |
| Y0Y          | الذكر بعد الصلاة                     |
| 077          | ركعتا الفجر                          |
| 777          | صفة القراءة في الظهر                 |
| <b>X F Y</b> | صفة التشهد الأول                     |
| ۸۲۲          | صفة القراءة في الظهر                 |
| 779          | صلاة النافلة قبل الظهر وبعدها        |
|              | صلاة الناقلة قبل العصر               |
| 777          | صفة القراءة في المغرب والعصر والعشاء |
| 240          | صلاة النافلة عقب المغرب              |
| 777          | السر والجهر في القراءة               |
| 277          | صلاة النافلة بعد العشاء              |
| 44.          | تحية المسجد                          |
| 197          | النهي عن صلاة النافلة بعد الفجر      |
| 790          | النهي عن صلاة النافلة بعد الفجرا     |
| 797          | شروط الإمام                          |
| ۲٠٤          | القراءة مع الإمام                    |
| ۳.0          | ما تدرك به الجماعة                   |
| ۲٠٦          | صلاة المأموم ما فاته                 |
| ۲۰٦          | إعادة الصلاة لتحصيل فضل الجماعة      |
| 4.4          | مكان وقوف المأمومين                  |

| صفحة<br> | الموضوع                                      |
|----------|----------------------------------------------|
| ٣١.      | أحكام الإمام الراتب                          |
| ٣١١      | إمامة المعيد لإدارك فضل الجماعة              |
| 711      | متابعة الامام                                |
| ۳۱۳      | باب جامع                                     |
| ٣١٥      | ما يكره فعله في الصلاة                       |
| ۲۱۳      | سجود السهو                                   |
| ۲۲۱      | الناء على البقين                             |
| ۲۲۳      | حكم من تكلم سهواً                            |
| ٣٢٣      | الشك في السلام                               |
| 474      | حكم من استنكحه الشك                          |
| ٣٢٣      | حكم من نسي ركناً                             |
| ٣٢٣      | حكم من استنكحه السهو في الصلاة               |
| ٣٢٣      | حكم من سها عن جلسة الوسطى                    |
| ٥٢٣      | قضاء الفوائت                                 |
| 444      | ما تعاد منه الصلاة وجوباً وندياً             |
| ۲۳٦      | جمع الصلاتين المشتركتي الوقت                 |
| ٢٣٦      | الجمع للمطر والطين                           |
| ۲۳۷      |                                              |
| ۲۳۸      | 11 : 11                                      |
| 449      | الجمع في الحجالجمع للسفر                     |
| 33       | حكم المغمى عليه عن الصلاة ونحوه              |
| 454      | ما تدرك به الحائض الصلاة وجوباً وسقوطاً      |
| 250      | حكم من شك في ناقض من نواقض الطهارة           |
| 457      | حكم من نسر فرضاً من فرائض الوضوء             |
| ΓΣΥ      | حكم من نسى سنة من سنن الوضوء                 |
| 757      | ما لا يضر من محاورة النحاسة لمكان المُصَلِّي |
| ۳٤٧      | حكم العاجز عن القيام في الصلاة               |
| 454      | ما يتيمم عليه من الصعيد                      |
| 789      | صلاة الفرض على الدابة                        |
| ۱٥٣      | صلاة النافلة على الدابة                      |
| 202      | حكم الرعاف والقيء في الصلاة                  |

| الصفحا       | الموضوع                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| ro8.         | حكم اليسير من النجاسة                   |
| ۳09 .        | باب سجود الذكر                          |
| ۳.٦٠ .       | حكم سجود التلاوة                        |
| ۳7۲ .        | عدد السجدات في القرآن                   |
| 470          | مواضع السجود في القرآن                  |
| 419          | شروط سجود التلاوة                       |
| ٣٧٠ .        | صفة سجود التلاوة                        |
| ۳۷۱          | سجود التلاوة في الصلاة                  |
| ۲۷۲          | سجود التلاوة في أوقات النهي             |
| 277          | سُجود الشكر                             |
| ٣٧٧          | باب صلاة المسافر                        |
| ۳۷۸          | تعريف السفر لغة                         |
| ٣٧٨          | أقسام السفر                             |
| <b>4</b> × 4 | حكم قصر الصلاة وشروطه                   |
| ۳۸۳          | بداية القصر ونهايته                     |
| ۳۸٥          | ما يدرك به قصر الصلاة وإتمامها من الوقت |
| ۳۸۷          | باب صلاة الجمعة                         |
| ۲۸۸          | حكم السعي إلى الجمعة وشروط وجوبه        |
|              | شروط صحة صلاة الجمعة                    |
| 444          | صفة الخطبة                              |
| 291          | القراءة في صلاة الجمعة                  |
| 48.4         | من يعذر في عدم السعي للجمعة             |
| 8.4          | الإنصات للخطبة                          |
| ٤٠٤          | آداب الجمعة                             |
| £ • V        | اب صلاة الخوفا<br>اب صلاة العيدين       |
|              |                                         |
| 713          | معنى العيد وتاريخ مشروعية صلاة العيدين  |
| 113          | حكم صلاة العيدين                        |
| \$13         | وقت صلاة العيدين                        |
| \$1\$        | حكم النداء لصلاة العيدين                |
| 113          | صفة صلاة العيدين                        |

| صفحا  | موضوع ال                                     | 31 |
|-------|----------------------------------------------|----|
| ٤٢٠   | خطبتا صلاة العيد                             |    |
| 273   | آداب صلاة العبدين                            |    |
| ٤٢٦   | التكبير أيام النحر                           |    |
| ٤٢٩   | الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات |    |
| 279   | النا والترب في العرب                         |    |
| ٥٣٤   | اب في صلاة الكسوف والخسوف                    | L  |
| 543   | حكم صلاة كسوف الشمس                          | •  |
| ۲۳3   | النداء لها                                   |    |
| 543   | القراءة في صلاة كسوف الشمس                   |    |
| ۸۳٤   | صفة صلاة كسوف الشمس                          |    |
| ٤٣٩   | صلاة المنفرد لها                             |    |
| ٠٤٤   | م لات نے ان ا                                |    |
| ٤٤٠   | حكم الخطبة في كسوف الشمس                     |    |
| 133   | اب صلاة الاستسقاء                            | L  |
| 733   | حكم صلاة الاستسقاء                           | •  |
| 433   | مفة ملاة الاستيقاء                           |    |
| ٥٤٤   | آداب خطبة صلاة الاستسقاء                     |    |
| ٤٤٩   | اب الجنائز                                   | ۰  |
| ٤٥٠   | ما يفعل بالمحتضر                             | •  |
| 607.  | ما يجوز من البكاء                            |    |
| 173   | صفة غسل الميت                                |    |
| 17    | الحالات التي ييمم فيها الميت                 |    |
| . V • | ند الکند -                                   |    |
| ٧٥    | تجهير الشهداء                                |    |
| ٧٧    | الصلاة على قاتل نفسه                         |    |
| ٧٧    | الصلاة على المقتول بحد أو قود                |    |
| ۸٠    | صفة تشييع الجنازة                            |    |
| ۲۸    | صفة الدفن                                    |    |
| ۸۹    | دفن الميت الكافر                             |    |
| ۹.    | اللحد والشق                                  |    |
| 93    | اب الدف: والدعاء والصلاة                     |    |

| الصفحة                               | الموضوع             |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b></b>                              | حكم دفن الميت       |
| الجنازة وصفتها                       |                     |
| الميت منه                            |                     |
| 0 • 1                                | فضل تجهيز الميت     |
| رة الجنازة                           | صفة الدعاء في صا    |
| o • ٣                                | الصلاة على جماعة    |
| o · {                                | دفن جماعة           |
| ن بغير صلاة                          | الصلاة على من دفر   |
| من صلي عليه                          | تكرير الصلاة على    |
| . منه جزء                            | الصلاة على من فقد   |
| والصلاة عليه وغسله                   |                     |
| مولود وحكم الصلاة عليه               | ما تتحقق به حياة ال |
| تت                                   | حكم الدفن في البيو  |
| تغسيله من الصغار                     |                     |
| كتاب الصوم                           |                     |
| 010                                  | باب الصوم           |
| شرعاًشرعاً                           | تعريف الصوم لغة و   |
| o \ \ V                              | تاريخ فرض الصوم     |
| o \ \ V                              |                     |
| هر رمضان                             | ما یثبت به دخول ش   |
|                                      |                     |
| 3 7 0                                | '                   |
| ر السحور                             |                     |
| تر أو الغروب ٧٢٥                     | الشك في طلوع الفج   |
| o 7 V                                | صيام يوم الشك       |
| راً ثم ثبت رمضان ۸۲۸                 |                     |
| ي رمضان إذا زال عذره                 | •                   |
| أصبح صائماً تطوعاًأصبح صائماً تطوعاً |                     |
| ۰۳۲                                  |                     |
| ٠٣٣                                  | سواك الصائم         |

| صفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥        | حجامة الصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳٥        | القرء من الصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 049        | حكم إفطار الحامل والمرضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۰٤۰        | حكم من لا يستطيع الصوم لهَرَم أو شبهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٤٥        | من فرط في قضاء رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٥        | صيام الطفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳٤٥        | إصباح الجنابة والحيض للصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤٥        | أوقات النهي عن الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٤٦        | ما يجب على من أفطر في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 007        | حكم من أفطر عمداً في قضاء رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700        | حكم المغمى عليه ومن في حكمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٥٥        | آداب الصاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 170        | آداب الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲٥        | قيام ليالي رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 979        | باب الاعتكا <b>ن</b> باب الاعتكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۰۷۰        | حكم الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧٠        | شروط الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۷٥        | مقدار الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٧         | قطع الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۷۵        | خروج المعتكف لحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9          | وقت بدء الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १४४        | ما ينبغي للمعتكف تركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٠         | ما يجوز للمعتكف فعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٠         | مستحبات الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۳        | كتاب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨٥        | باب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7 7</b> | من النكاة اخة وشرعاً ومكانية المناسبة ا |
| ۸۸         | الأصناف التي تجب فيها الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 249        | الحرث الذي تجب فيه الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.         | ، قت ، حدب الذكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة | الموضوع                    |
|--------|----------------------------|
|        | نصاب الحرث                 |
| ۰۹٤    | ما يضم من الثمار           |
| ۰۹۰    | زكاة ما كان فيه جيد ورديء  |
|        | ضاب ذي الزيت               |
| ٥٩٥    | حكم زكاة الفواكه والخضر    |
| ۰۹۷    | حكم زكاة العسل             |
| ۰۹۷    | نصاب الذهب والفضة وزكاتهما |
| ٥٩٩    | ضم الذهب للفضة             |
| 099    | زكاة العروض                |
| ٠٠١    | حول الربح وحول النسل       |
| ٠٠١    | ما يسقط الدين من الزكاة    |
| ٦٠٢    | زكاة الدين                 |
|        | حول الميراث والهبة         |
| ۳۰۳    | زكاة مال الصبي             |
| ٠٠٥    | حكم زكاة مال العبد         |
|        | حول مال المعتق             |
|        | مالا يزكى من المال         |
| ٠٠٨    | زكاة المعدن                |
|        | أحكام الجزية               |
|        | ممن تؤخذ الجزية            |
|        | مقدار الجزية               |
|        | ما يؤخذ من تجار الكفار     |
|        | زكاة الركاز                |
|        | باب زكاة الماشية           |
| 717    | شروط زكاة الماشية          |
|        | زكاة الإبل                 |
|        | زكاة البقر                 |
|        | زكاة الغنم                 |
|        | ما يضم من الماشية          |
|        | زكاة الخلطاء               |
| ۲۲۲    | ما يجزئ في زكاة الماشية    |

| مفحة | الموضوع                                |
|------|----------------------------------------|
| 779  | شروط براءة الذمة من الزكاة             |
| 74.  | مصارف الزكاة                           |
| 770  | باب زكاة الفطر                         |
| 777  | مقدار زكاة الفطر                       |
| דידר | شروط وجوب زكاة الفطر                   |
| 744  | ما يجزئ في زكاة الفطر                  |
| 137  | من تجب عليه الزكاة                     |
| 737  |                                        |
| 722  |                                        |
| 727  | كتاب الحج                              |
| 789  |                                        |
| 101  | تعريف الحج                             |
| 101  | شروط وجوبه وحكم فوريته                 |
| 101  | مواقيت الإحرام                         |
| 77.  | صفة الإحرام                            |
| 775  | الاغتسال لدخول مكة                     |
| 377  | أحكام التلبية                          |
| 777  | صفة دخول المسجد الحرام وطواف القدوم    |
| ٦٧٠  | ركعتا الطواف                           |
| ٦٧٠  | صفة السعى                              |
| 777  | ا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |
| ٠٨٢  | ما يفعله الحاج في المزدلفة             |
| 145  |                                        |
| 71   | التحلل الأصغر                          |
| 77.5 | نج الهدى                               |
| 317  | الحلق والتقصر                          |
| 717  |                                        |
| PAF  |                                        |
| 79.  | الأممال الأأمال                        |
| 19.  | طه اف الدداء                           |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| ٦٩١    | تعريف العمرة وحكمها                         |
| ٦٩٥    | صفة العمرة                                  |
| 790    | ما يجوز للمحرم قتله                         |
| ٦٩٧    | ما يمنع على المحرم                          |
| 799    | أحكام الفدية                                |
| ٧٠١    | لباس المحرم                                 |
|        | أنواع النسك                                 |
| ٧٠٣    | شروط وجوب هدي التمتع                        |
|        | صيام المتمتع                                |
|        | صفة التمتع                                  |
|        | مكان إحرام العمرة                           |
| ٧٠٦    | صفة القرآن                                  |
|        | صفة إرداف الحج على العمرة                   |
|        | جزاء الصيد                                  |
|        | صفة الذكر عند الأوبة من الحج                |
| ٧١٠    | حكْم الزيارة وصفتها وفضل المدينة            |
| VY0    | باب الضحايا والذبائح                        |
| ٧٢٦    | تعريف الضحية ومشروعيتها                     |
| ٧٢٨    | حكم الأضحية                                 |
| ٧٢٩    | شروط ضحية الغنم                             |
| ٧٣٠    | شروط ضحية البقر والإبل                      |
| ٧٣٠    | ترتيب الضحايا في الأفضلية                   |
| ٧٣٢    | ترتيب الهَدَايا في الأفضلية                 |
| ٧٣٢    | عيوب الضحية المانعة من الإجزاء              |
| ٧٣٦    | الإنابة في الضحية                           |
|        | وقت ذبح الضحية                              |
| V£٣    | بيع لحم الضحية                              |
| V£٣    | آداب ذكاة الضحية وغيرها من الذبائح          |
| V£7    | حكم التصرف في العقبقة والهدى والفدية والنذر |
| V £ 9  | فصا في الذكاة                               |
| ٧٥٠    | حكم التصرف في العقيقة والهدي والفدية والنذر |

| الصفحة     |          |                                         |                                         |                                         |                       | الموضوع       |
|------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| ٧٥١.       | •••••    |                                         |                                         |                                         | يل التمام             | قطع الذكاة ق  |
| VO1 .      | ••••••   | ••••••                                  | **************                          |                                         |                       | صفة الذكاة .  |
| VOY        | ••••••   | •••••••                                 | ••••••                                  |                                         |                       | ذكاة الجنين   |
| V07        | •••••    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |                       | ذكاة ما أنفذه |
| V07        | •••••    |                                         | 3 11                                    |                                         |                       | أكل الميتة لل |
| VOV .      |          |                                         |                                         |                                         | <br>ن الميتة في السعة |               |
| V71        |          |                                         |                                         |                                         |                       |               |
| ٧٦٢        |          |                                         |                                         | *****************                       |                       | الانتفاع من ا |
| ٧٦٣        |          |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | *************************************** |                       | طعام الكفار   |
| V7V        | •••••••• | •••••••••                               | •••••••••                               | •••••                                   |                       | ذكاة الصيد ا  |
| vv•        | •••••    | •••••••                                 | *************************************** | **************                          |                       | حكم العقيقة   |
| ٧٧٠        | •••••••  | •••••••••••                             | *****************                       |                                         |                       | وقت العقيقة   |
| ۷۷٬<br>۷۷۱ |          | ••••••                                  | •••••••                                 | شانها                                   | وما ينهى عنه في       |               |
|            | •••••••  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••••                               | ••••••                                  |                       | التصرف في     |
|            | •••••••  | •••••••                                 | •••••                                   | •••••••                                 |                       | آداب تتعلق ب  |
| VVV        | ••••••   | •••••                                   | ••••••••                                | ************                            |                       | # الفهارس     |
| ٧٧٨        | ••••••   | •••••••••                               | ••••••                                  | •••••                                   | ، القرآنية            | فهرس الآيات   |
| ٧٨٣        |          | •••••                                   | ••••••••                                | ************                            | يث الشريفة            | فهرس الأحاد   |
| ۸۰٥        | ••••••   | ••••••                                  | ••••••                                  | **************                          | •••••                 | فهرس الآثار   |
| ۸٠٦        | ••••••   | ••••••                                  | ••••••                                  | ************                            |                       | فهرس الأعلا   |
| ۸۰۷        | ••••••   | ••••••                                  |                                         | •••••                                   | ادر والمراجع          |               |
| AY         |          |                                         |                                         |                                         | and the second second | فه بد المح:   |

